erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

















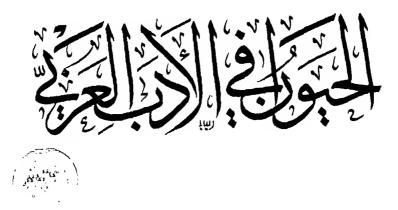

areal Organization of the Alexandria Cibrary (2004).

سَئالِده الريادي مِن الرياد المريدي من الريادي من المريد المريد

وقم التسجيل المستحد الاستكانية الأستكانية المستحدد المستح

الجزؤالثايي

عالم الكتب

مكتبة النهضية العربية

جَمَيعُ مُجِعَوُق العَلَمْ وَالنَشِرِ مَعْفُوطُة لِللَّارُ الطبعت الاولمت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

# الخُطَّاف (١)

الخطّاف (بالضم): طاثر أسود صغير كالعصفور، جمعه خطاطيف، ويسمى العصفور الأسود، وزرزور الهند، وعصفور الجنّة، ومنه النوع المسمّى بالسنونو. يألف البيوت العامرة، ولا يفرِّخ في عشِّ عتيق حتى يطيّنه بطين جديد. ويزعم بعض الناس أنَّه هو الطير الأبابيل الذي عذَّب الله تعالى به أصحاب الفيل.

### ممًّا ورد عنه في القصص (٢).

زعموا أن خطّافاً راود خطّافة على قبّة النبيّ سليمان بن داود عليه السلام، فامتنعت منه، فقال لها: أتمتنعين عليّ ولو شئت لقلبت القبّة على سليمان، فسمعه سليان فدعاه وقال له: ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا نيّ الله العشّاق لا يؤاخذون بأقوالهم، قال: صدقت.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٩٣/١، وصبح الأعشى ٨٢/٢، ونهاية الأرب ٢٣٨/١، ولسان العرب مادة (خ ط ف ).

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/٢٩٤.

مما قيل فيه شعراً

ما أحسن قول القائل في وصفه (١):

كَسنْ زاهِداً فيما حَوَتْه يَدُ الورَى

تَـضْحَى الى كلِّ الأنام حَـيـيبا أُوّما تَسرى السخُطّافَ حسرٌم زادهُم

فاضْحَى مُقِيماً في البيوتِ رَبِيسا(٢)

وقال أبو هلال العسكرى <sup>(٣)</sup>:

وزائرة في كلِّ عام تَرُورُنا فيُخبِرُ عَنْ طِيبِ الزَّمانِ مَزارهُا تخبِّرُ أَنَّ الجوَّ رَقَّ قمِيصُه وأنَّ الرِّياضَ قد تَوشَّى إِرْرُها وأنَّ وُجُوهَ الغُلْدِ راقَ بَياضُها

وأنَّ وجُوهَ الأرْض راعَ اخْضِرارُها

تحِينٌ إلينا وهيَ من غَيرِ شَكْلِنا فَتَدْنُو عَلَى بُعْدٍ من الشَّكلِ دارُها فيُعْجبُنا وَسْطَ العِراصِ وقُوعُها ويُؤنِسُنا بينَ اللِّيارِ مَطارُها أغَارَ عَلَى ضُوْءِ الصَّباحِ قميصُها وفازَ بِالْوانِ اللَّيالي خِمارُها تَصِيحُ كما صَرَّت نِعالُ عَرائِسِ تمشَّتْ إلينا هِنْدُها ونَوارُها تُجاورُنا حتَّى تَشَبَّ صِغَارُها وتَقْضي أُباناتِ النَّفُوسِ كبارُها

وقال السريُّ الرفاء (٤):

وغُسرفَتُنا الحَسْناءُ قد زاد حُسنُها بسزائِسرةٍ في كلِّ عامٍ تَــزُورُهـا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) سمَّاه ربيباً لأنه يألف البيوت العامرة دون الخربة وهو قريب من الناس.

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى ٢/١٣٩ ونهاية الأرب ٢٤١/١٠

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٠/٢.

بِمُبِيَضَةِ الأحْشاءِ سُودٍ ظُهورُها

مُزَنَّرةِ الأَذْنَابِ حُمْرِ نُحورُها(١)

يُعاوِدُ وَصْلًا وهو في حال ِ هاجِرِ

لهنَّ عَليها كِلَّةٌ ورواقُ خِفَافٌ عَلَى قَلْبِ النَّدِيم رِشَاقُ كـواعِبُ زِنْجٍ راَعَهُنَّ طَـلاقُ وشِيمَتُها غَلْرٌ بِنا وإباقُ مُفارِقةٌ إِنْ حانَ مِنْه فِـراقُ

مُسوَّدة الأثواب مُحْمَرّة الحَدَقْ جداداً وأذْرَتْ مِن مَدامِعها العَلَقْ كما صرَّ مَلْوَى العُود بِالوَتَر الحَزَقْ (٧)

مُرَفْرِفَةٍ حَولَ البيُوتِ وُفُودها مُحَلَّقَة حَولَ السُّقُوفِ وُكُورُها لهُنَّ لغاتٌ مُعْجَماتٌ كأنَّها صريرُ نِعالِ السِّبْتِ عالِ صَريرُها(٢) تُجاورُنا حتَّى تَشبُّ صِغارُها فَيَلْحقُ فينا بالكبير صَغيرُها هذا المعنى ٣٠):

أيا عَجَبا مِن آنسٍ لكَ نافِرٍ يَزُورُ عَلَى بُعْد المَكَّانِ وَلَمْ يُرِدُّ وِصالًا فَقُلْ فِي زَائِرٍ غَيرِ زَائِرِ لَا الْكَعْبَيْنِ كَفُّ مُقامِرِ<sup>(1)</sup> له في الذري شذر يمرُّ وينثني كما حَرَّكَ الكَعْبَيْنِ كَفُّ مُقامِرِ<sup>(1)</sup> وقال السريُّ الرفَّاء(°):

> وغُـرْفَتُنا بَينَ السَّحـائِب تَلْتَقى تَقسَّمَ ذُوَّارٌ مِن الهِنْدِ سَقْفَها أعاجِمُ تَلْتذُ الخِصَامَ كأنَّها أنِسْنَ بنا أَنْسَ الإماءِ تحبّبتُ مُواصِلَةٌ والوَرْدُ في شَجَراتِه وقال أبو إسحاق الصابي (٦):

وهِنْدِيَّةِ الأوْطانِ زنْجِيَّةِ الخلْق كَانَّ بِهِا حُزناً وقد لَبِسَتْ له َإِذَا صَرْصَرَتْ صَرَّتْ بآخرِ صَوْتِها ٰ

(٦) يتيمة الدهر ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>١) مزنّرة: دقيقة.

<sup>(</sup>٢) السبت (بالكسر): جلد البقر، وكل جلد مدبوغ.

<sup>(</sup>٣) ديوان المعانى ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الشذر: الذهاب في كل جهة. الكعبين تثنية كعب، العظم الذي يلعب به.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) حزق الوتر: جذبه شديداً.

تَصِيفُ لدَيْنا ثم تَشْتُو بأَرْضِها وقال آخر (١):

وغَــرِيبـةٍ حنَّتْ إلى أَوْطــانِهــا فرَشَتْ جناحَ الابنُوس ِ وسَطَّرتْ وقال آخر (٢) :

أَهْلًا بِخُطَّافٍ أَتَانِا زَائِسِراً لَبِسَتْ سَرابِيلَ الصَّباحِ بُطُونُهُ وَقَالَ يُوسفُ بن هارون (٣):

خُـطًافَـةً سَـبَّحَـتِ الـلَّهَ مَـدِيدَةُ الصَّـوتِ اذا ما انْتَهَتْ كـقـارى، إن تَـاْتِـهِ وَقْـفَـةً

فَفِي كُلِّ عام ِ نَلْتَقِي ثُمَّ نَفْتَرِقْ

غَرِداً يُذكِّرُ بالزَّمانِ الباسِمِ وظُهُورُه ثَوْبَ الظَّلامِ العاتِم

بعُجْمَةٍ يُفْهَمُ مَعْناها لكنَّها تُدْمجُ مَبْداها مَدَّ بها الصَّوْتَ وجَلَّها

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٤١/١٠.

<sup>(</sup>٣) التشبيهات /٥٤.

# الخُفَّاش (١)

الخفَّاش ( بضمِّ الخاء وتشدید الفاء ) وجمعه خفافیش: طاثر لبون غریب الشکل، ذو أذنین وأسنان وخصیتین، ویبول کما تبول ذوات الأربع، ویرضع ولده، ویحیض، ولا ریش له، لذلك فهو یختلف عن الطیور فی کلِّ شیء.

له ثلاثة أسماء: الخفّاش وهو الأشهر، والخُشّاف، والوَطُواط، وقيل: الوطواط: الخشّاف الكبير. واحتمل البعض أنَّ التسمية مأخوذة من الخفش وهو ضعف البصر وضيق العين أو صغرها، وبه سمّي الرجل أخفش، والأخفش لا يبصر في النهار الا مع الغيم، لذلك التمس الخشّاف لطيرانه وطلب رزقه وقتاً يكون بين الظلمة والضوء وهو قُبيل غروب الشمس، وهو وقت هيجان البعوض لطلب قوته من دم الحيوان، والخفاش يخرج لطلب الطعم فيقع طالب رزق على طالب رزق.

### مما جاء عنه في الأمثال

(أبصر من الوطواط بالليل)(٢) أي أعرف منه، والوطواط: الخشاف،

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٩٥/١، وصبح الأعشى ٢/٨٣، والصحاح، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (خ ف ش).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١١٦/١ وجمهرة الأمثال ١/٢٤٠.

ويقال أيضاً (أبصر ليلًا من الوطواط).

(أجبن من الوطواط)(١)

# من خطبة الأمير المؤمنين علي (ع) في وصف الخفَّاش (٢)

ومن لطائف صَنعته، وعجائب حكمته، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبِضُها الضياءُ الباسطُ لكلِّ شيءٍ، ويبسُطُها الظلام القابض لكلِّ حيِّ، وكيف عشِيتْ أعينُها عن أن تَستمد من الشمس المضيئةِ نوراً تهتدي به في مَذاهِبها، وتتَصلُ بُعلانية برهان الشمس إلى معارفها، ورَدَعها بتلألؤ ضيائِها عن المضيِّ في سُبُحات إشراقِها، وأكنَّها في مكامنها عن الذهاب في بُلَج ائتلاقِها فهي مُسْدَلةُ الجفون بالنهار على حِداقِها، وجاعلة اللَّيل سراجاً تَستدلُّ به في التماس أرزاقها، فلا يردُّ أبصارها إسداف ظلمته، ولا تمتنعُ من المضيِّ فيه لغسَقِ دُجنَّتِه، فإذا ألقت الشمسُ قناعَها وبدَتْ أوضاحُ نهارِها، ودخل من إشراق نُورها على الضَّباب في وِجارِها أطبقت الأجفان على مآفيها وتبلَّغتْ بما اكتسَبْتُهُ من المعاش في ظُلم لَيالِيها.

فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً، والنهار سكناً وقراراً، وجعل لها أجنحةً من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنّها شظايا الأذان، غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنّك ترى مواضع العروق بيّنةً أعْلاماً، لها جناحان لمّا يرقًا فينشّقًا، ولم يغلُظا فيثقُلا، تطير وولدها لاصقّ بها، لاجىء إليها، يقع إذا وقعت، ويرتفع إذا آرتفعت، لا يفارقُها حتّى تشتد أركانه ويحمله للنهوض

<sup>(</sup>١) جمهرة الامثال ٢/٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١٨١/٩.

جناحه، ويعرف مذاهب عيشه، ومصالح نفسه، فسبحان البارى الكلِّ شيء على غير مثال خلا من غيره.

### ممًا قبيل فيه شعراً

قال ابن الرومي (١):

بحقَّهُمُ أَنْ باعَدُوني وقَرَّبُوا سِوايَ وتَقْرِيبُ المُباعَدِ أَوْجَبُ رأى القومُ لي فَضلًا يُعادِيه نقصهُم فمالُوا الى ذي النَّقص والشكل أقربُ خَفافيشُ أعْشاها نَهارٌ بضَوْبه ولاءَمَها قِطْعٌ من اللَّيل غَيْهَبُ

وقال آخر في اللُّغز وهو يعني الخُفَّاش (٢): أَبَى شُعراءُ النَّاسِ لا يُخبرونَني وقَد ذَهبُوا في الشَّعر في كلِّ مَذْهبِ بِجلْدَةِ إِنْسَانٍ وصُورَةِ طَائِرٍ وأَظْفارِ يَربُوعٍ وأنْيابِ ثعلبِ

وقال الأخطل من قصيدة (٣) :

وقد غَبَسَ العَجْلانُ حيناً إِذَا بَكى على النَّادِ الْقَتْهُ السوليدَةُ في الكَسْرِ<sup>(1)</sup> فيُصْبِحُ كالخُفَّاشِ يَذْلُكُ عَينَه فقُبِّحَ من وَجْهٍ لئيم ومِن حَجْرِ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٥٣٧/٣. وقد عزاه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ٢/٦٧٩ إلى ابن المعتز ولم أجده في ديوانه.

<sup>(</sup>۳) دیوانه/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٤) الكسر: كسر البيت، وهو جانبه.

<sup>(</sup>٥) الحجر: محجر العين وهو ما دار بها.

وقال أبو الشمقمق (مروان بن محمد) (١):

أنا بالأهواز مَحرُو ن وبالبَصرة دارى في بَني سَعيدٍ وسَعيدٌ حييتُ أهْلي وقيراري صرتُ كالخُفَّاشِ لا أَبْ حِسرُ في ضَوءِ النَّهارِ

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في الهجاء (٢):

يا ابنَ الَّتِي عَاهَرَتْ مُجاهِرةً بعد مَشيبٍ وبعد إرْعاشِ شَمطاءُ تَزْني وخَرقُ مَنخرها مُعشّشٌ فيه ألْفُ خُفّاش وقال يحيى بن منصور في الهجاء (٣):

يا لَيتني والمُنَى ليسَتْ بمُغْنِيةٍ كيفَ اقتِصاصُكَ من ثَارِ الأحابيش أتنكحون مواليهم كمما فعلوا وقال أمين الدُّولة ابن التلميذ (٤) : العِلْمُ للرَّجلِ اللَّبِيبِ زيــادِةً مثلُ النَّهارِ يَزيُّدُ أَبْصِـارَ الوَرى وقال ابن الرومي (٥):

> عابُوا قَريضي وما عابُوا بمعرفَةٍ وفي عَماها لَها شُغلٌ وإِن طمحَتْ فلا تَرُمْ أَنْ تَرَى شَمْسى كَهْيئتِها لا يُحسبَنِّي امرؤ تُمْراً ولا أقِطاً

أَمْ تُغْمِضُونَ كإغماضِ الخَفافِيشِ

ونَقيصَــةٌ لــالأحْمقِ الــطَيُّــاش نُسوراً ويُعْشى أعْينَ الخُفَّاش

ولَنْ تَرى الشَّمسَ أَبْصار الخَفافِيش في الجوِّحتِّي تُرى فَوقَ المَراعِيش (٦) بلا عُيونِ كما طارَتْ بلا ريش فاتَّنى الصَّبرُ المأدُومُ بالبيش (٧)

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٣٦/٣٥.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۵۳/۳.

<sup>(</sup>٣) العيوان للجاحظ ٣٦/٣٥.

<sup>(</sup>٤) عيون الأنباء. ١٣٦٠/.

<sup>(</sup>۵) دیوانه ۳/۸۵۲۱.

<sup>(</sup>٦) المراعيش جمع المَرْعَش: حمام أبيض يحلَّق في الهواء.

<sup>(</sup>٧) الأقط: الجبن. البيش: سمّ قتّال.

وقال كشاجم يخاطب ولده، يطلب البِرُّ منه (١):

إِتَّخِلْ فَيَّ خُلَّةً في الكَراكي أَتَّخِذْ فيكَ خُلَّةَ السَوطُواطِ (٢) أَنَا إِنْ لَم تبرُّني في عَناءٍ فببرِّي تَرجُو جوازَ السِّراطِ وقال بعض الشعراء في الخفاش ملغزاً (٣):

وطائرٍ جَناحُه في رِجْلهِ أَبْعَد شيءٍ فَصُّه من وِصْلهِ (٤). لم يؤصَف اللَّهُ بِخَلْقِ مِثلهِ وهو عَلى تَآلفٍ في شَكْلِهِ لَم أَعْلِهِ لَهُ لَمْ أَعْلِهِ لَوْ بِيعَ في شُوقٍ لهُ لَمْ أَعْلِهِ

(١) ديوانه /٣١٣، وصبح الأعشى ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أنَّ في طبع الكركي برُّ والديه إذا كبرا، كما أنَّ في طبع الوطواط برُّ أولاده بحيث يحملها معه إلى حيث توجُّه.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١٠/ ٢٨٤.

رَ ) الفصّ ( بفتح الفاء ): ملتقى كلِّ عظمين . الوصل ( بالكسر والضم ) كلُّ عظم على حدة لا يكسر ولا يوصل به غيره .



# النِخنْزِير<sup>(۱)</sup>

الخنزير (بكسر الخاء وسكون النون) حيوان معروف، جمعه خنازير، وهو عند أكثر اللغويين رباعيٌّ (خنزر)، وقال الآخرون إنَّه ثلاثيُّ مشتقٌ من خزر العين، وتخازر الرجل: إذا ضيَّق جفنيه ليحدِّد النظر.

### من أسمائِه ونعوته وكناه

الرَّتُّ : الخنزير الشديد الجري، جمعه رتوت .

البخنُّوس : ولد الخنزير، معه خنانيس .

العِفْر: ذكر الخنازير، وقيل ولدها .

الفِرْطِيَة، والفُرْطُوسَة: خَطْم الخنزير.

قَبَعَ الخنزير بصوته : نخر .

الخنزرة : الغِلَظ، وخنزر الحيوان: فعل فعل الخنزير.

كنية الخنزير : أبو جهم، وأبو زرعة، وأبو دلف، وأبو عتبة، وأبو عليَّة، وأبو قادم .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٣٠٣/١. المخصص ٧٤/٨/٢. لسان العرب، وتاج العروس في مادتي (خزر، وخنزر).

## ما ورد عنه في الذكر الحكيم

﴿ إِنَّمَا حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلَّ لغير الله ( البقرة / ١٧٣ ) .

﴿ حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ﴾ ( المائدة /٣ ) .

﴿ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ (المائدة/٦٠).

﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةَ أَوْ دَمّاً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرِ فَإِنَّهُ رَجِسَ ﴾ (الأنعام/١٤٥).

﴿ إِنَّمَا حرَّم عليكم الميتة والدَّمَ ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله ﴾ (النحل/١١٥).

### مما ورد عنه في الأمثال

( أبكر من الخنزير )(١) . ضرب المثل ببكوره لأنَّ الخنازير تطلب العذرة فهي في القرى تخرج قبيل الفجر وبعده لبروز الناس للغائط .

(أحرص من خنزير)<sup>(۲)</sup>.

(أطيش من عِفر) (٣) والعفر ولد الخنزير.

( أقبح من خنزير )<sup>(١)</sup> .

( أكرهه كراهة الخنزير للماء الموغر )(°) والإيغار أن يغلى الماء للخنزير

<sup>(</sup>۱)و(۲) جمهرة الأمثال ۲٤٣/١ و ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ١/٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٥) حياة الحيوان ٣٠٦/١.

فيسمط وهو حيّ ثم يباشر الجزار بتقطيع لحمه، ومنه قول الشاعر: ولقد رأيت مكانهم فكرهتهم ككراهة الخنزير للإيغار (جنَّة ترعاها الخنازير)(١) يضرب للبلدة الجميلة يسكنها اللُّئام . (عند الخنازير تنفق العذرة) (٢).

### مما قيل فيه نشراً

كتب عطاء بن يعقوب الغرنوي رسالة يعرِّض فيها بقاض قال فيها (٣) ؛

وما مثل فلان في استنابته إِلَّا كمثل رجل رأى في المنام أنَّه يضاجع خنزيراً فبكُّر إلى المعبِّر لبعبِّر منامه، فقال المعبِّر: يا برذعة الحمير ما غرَّك بالخنزير؟ ألِين ملمسه، أم حسن مَعطِسِه، أم شكله الرشيق، أم طرفه العشيق(٤)، أم لقاؤه المبهج، أم قباعه الغنج (٥)، أم شعره الرَّجِل، أم ثغره الرَّتل (٢)؟

#### ممّا قيل فيه شعراً

قال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر $^{(Y)}$ :

وخنزير له نابٌ تَراهُ إِذَا عَنَّ افتراسٌ غيرَ نابي كمثلِ الكَلْبِ لا بَلْ منه أَجْرا ويَحقُر أَنْ يُشبَّهَ بالكِلابِ فذاك لنَخوو يعزى وهذا يُقلّلُ نخوة الرَّجلِ المُهابِ بِنصِّ للكتابِ غَدَا حَراماً وحلَّلَ أكلَهُ أهلُ الكتاب

<sup>(</sup>١)و(٢) التمثيل والمحاضرة/٣٥٨ و ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣٠١/٩ .

<sup>(</sup>٤) العشيق ـ هنا ـ: المعشوق، فعيل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>٥) القباع: نخير الخنزير.

<sup>(</sup>٦) الرتل (بالتحريك): حسن تناسق الشيء، وبياض الأسنان وكثرة مائها.

<sup>(</sup>٧) نهاية الأرب ٣٠١/٩ .

وقال ابن الرومي في هجاء أبي يوسف الدقاق(١):

لأبي يُوسفَ بنتٌ ليته أُعْقِمَ ليتَهُ تشبُّ القِردَ أو الشُّيْ طانَ إِنْ كنتُ رأيتَهُ قلتُ لمَّا سامَنِيها بعضُ مَن يالفُ بَيتَهُ أزِناً وابنة يعقو ب؟ أخِنزيراً ومَيْتَهُ؟

وقال الخريميُّ (أبو يعقوب إسحاق بن حسَّان) (٢):

يا لَلرِّجال لقوم قد مَلِلْتُهُم أَرَى جِوارهُم إِحْدَى البَليَّاتِ وَبُنَّ وَجُنَّ بِحَيَّاتِ (٣) فَعَارِبُ وُجِنَتْ وَجُنَّ بِحَيَّاتِ (٣) ما ظَنَّكَم بأناس خير كَسْبهم مُصَرَّح السُّحْتِ سمَّوْهُ الأماناتِ

وقال ابن الرومي في الهجاء (٤) :

بسألْف ويُق وبوزقٌ زائِد أصْبَحْتَ كالخِنزيرِ في الطَّرِائِدِ ليسَ لِمَنْ يَقتلُهُ من حامد وربَّما أَتْلَفَ نَهْسَ الطَّاردِ تُشاتِمُ الناسَ بغيرِ والدِ إلا دَعاوِيُّ بغيرِ شاهِدِ

وقال أعشى هُمْدان (٥):

يا بائِعَ البيتِ بزقِّ واحدِ بِعْنيَ عِرضي بَيعَ حُرٌّ ماجدِ

قَالَتْ تُعاتبني عِرْسي وتسالُني أينَ الدَّراهِمُ عنَّا والـدُّنانِيـرُ فقلتُ أَنْفَقْتُها والله يُخلِفُها والدَّهْرُ ذُو مرَّةٍ عُسرٌ ومَيْسُورُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۳۵۷ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) الوجن: الدقُّ، ويريد به: الخلط.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٦٢/٧.

إِنْ يَرزقِ اللَّهُ أعْدائي فقد رُزِقَتْ مِن قَبلِهِمْ في مَراعِيها الخَنازِيرُ وقال حمَّاد عجرد في بشار بن برد (١<sup>)</sup>:

ما صوَّرَ الله شبيهاً له مِن كلِّ مَن مِنْ خَلْقِه صَوَّرا أَشْبَهَ بِالخِنْزِيرِ وَجْهِاً ولا بِالكَلْبِ أَعْرِاقاً ولا مَكْشِرا(٢)

وقال أبو الشمقمق (مروان بن محمد) في الهجاء (٣):

الطُّريقَ الطُّريقَ جاءَكم الأحْد مَتَى رأسُ الأنْسَانِ والقَذِرَهُ وابنُ عمِّ الحِمارِ في صُورةِ الفِي لِي وخالُ الجامُوسِ والبَقَرهُ يَمشي رُوَيْداً يريدُ حَلْقتَكم كَمَشْي خِنزِيرَةٍ إِلَى عَنذِرَهُ

وقال ابن الرومي(٤):

أرقتُ كَأنِّي بتُّ ليلي على الجَمْرِ أراعي كَرَّى بين السِّماكينِ والنَّسْرِ كرَّى طارَ عن عَيْني فحلَّقَ صاعِداً فأتبعتُه طَرْفي فأمعَنَ في النَّفرِ ولِمْ لا وخِنْدِيرٌ مَهينٌ يُهينُني فَيُغْضي على لُؤم وأغْضِي على قَسْرِ

وقال أيضاً من قصيدة في الهجاء (٥):

والذمُّ شُكريكَ إِذْ رأيتُكَ تَهْ موَى الذمَّ فاصْبِر لشرِّ مُنتَظرِ وحبُّك الذمَّ لائِقُ بكَ ما أشْبَهَ خَطْمَ الخِنزير بالقَذَرِ

وقال أيضاً <sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المكسر (كمنزل): الأصل، والمخبر.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ١/٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٦١/٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/٩٥٠١.

<sup>(</sup>٦) المصدر ذاته ١٠٧١/٣ .

أقسمتُ بالله أَنْ لو كنتَ لي ولَداً لَما جعلتُكَ اللَّ في المَطامِيرِ عليكَ وجه كساهُ الله لَغتَهُ كأنَّ خُرطُومَه خُرطُومُ خِنْزِيرِ عليكَ وجه كساهُ الله لَغتَهُ كأنَّ خُرطُومَه خُرطُومُ خِنْزِيرِ وقال أيضاً (١):

أرَى رِجالاً قد خُولُوا نِعَماً في خفَّةِ الحِلْمِ كالعَصافِيرِ تباركَ الله كيفَ يَرزقُهُمْ لكنَّه رازقُ الحَناذِيرِ

وقال حمَّاد عجرد من قصيدة في هجاء بشار بن برد(٢):

يا عبدَ أُمِّ الظِّباءِ المُستطبِّ بها من اللَّوى لستَ مَولى الغُرِّ من مُضَرِ بل أنتَ كالكَلْبِ ذُلاً أو أذلَّ وفي نَذالةِ النَّفْسِ كالخِنزير واليَعرِ<sup>(٣)</sup>

وقال أيضاً في هجائه<sup>(٤)</sup> :

ما خلق الله شبيها له والله ما المخنزير في نَتْنِهِ بيل ويحه أطيب من ويحه ووَجْهه أحسن من وَجْهِهِ وعودُه أكرم من عُدودِه

مِن جِنّه طُرّاً ومن إنسِهِ مِن رُبْعِهِ بالعُشْرِ أَوْ خُمْسِهِ ومسّه أليَن مِن مَسّهِ ونفسه أنْبَلُ مِن نَفسِهِ وجنسه أكرمُ مِن جِنْسِهِ

وقال الجمَّاز (محمد بن عمر بن حمَّاد) (٥٠):

لو يُمْسَخُ الخِنزيرُ مسخاً ثانِياً ما كانَ يُمْسَخُ فوقَ قُبح ِ الجاحِظِ

<sup>(</sup>١) المصدر ذاته ١١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) اليعر (بسكون العين وقد فتحها الشاعر): المجدي يُشد عند زُبية الذَّتب أو الأسد ويغطّي رأسه فاذا سمع الذَّئب صوته جاء في طلبه فوقع في الزبية .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب/٤٠٤.

وإذا المِراةُ جلَتْ له بمثالهِ وقال ابن عَبْدَل الأسدى (١):

نِعْمَ جازُ الجِنْزيرةِ المُرضعُ الغَرْ ثَى إِذا ما غَدا أبو كلشُومِ ثاوِياً قد أصابَ عِنْدَ صَدِيتٍ من تَريدٍ مُلبَّتٍ مَادُوم (٢) ثم أنْحَى بِجَعْرِهِ حاجبَ الشَّمُّ سِ فَالْقَى كَالْمِعْلَفِ المَّهْدُومُ (٣) بضَريطٍ تَرَى الخَنازِيرَ منه عامِداتٍ لتلِّهِ المَرْكُومِ

لم تَحْلُ مقلتُه بها مِن واعِظِ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) الثريد الملبَّق: المليَّن بالدسم أو غيره.

<sup>(</sup>٣) . الجعر: نجو كلِّ ذات مخلب من السباع .



## الخُنْفَساء(١)

الخُنفَساء معروفة، وهي خُنفَساءَة، وخُنفَسة، وبعضٌ يقول: هذا خُنفَس ذكر. كلُّ هذا بفتح الفاء والضمُّ لغة.

وللخنافس ضروب كثيرة، ولكلِّ ضرب اسم خاص به منها:

أبو سلمان، وأبو عويف، والجُعَل، والجَلَعْلَع، والحُنْظَب، والسَّفُن، وفالية الأفاعي، والقَرَنْبَي، والقَسْوَرِيُّ، والكبرتل.

وتكنى بأمِّ الأسود، وأمِّ الفسو، وأمِّ اللَّجاج، وأمِّ مخرج، وأمِّ النتن . ممّا جاء عنها في الأمشال

(إذا تحرَّكت الخنفساء فست)(٢).

( أطول ذماءً من الخنفساء )(٣) لأنَّها تشدخ فتمشي .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١٩٦/١ و ٣٠٧، والمخصَّص ١١٦/٨/٢ ، ولسان العرب وتاج العروس، وأقرب الموارد في حدود المواد التي سيرد ذكرها .

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢١/٢.

(أفسَى من خنفساء)(١) لأنَّها تفسو في يد من مسها.

( أفحش من فالية الأفاعي ) (٢) فالية الأفاعي: خنفساء رقطاء تألف الحيَّات والعقارب، فإذا خرجت من جحر دلَّت على أنَّ وراءها حيَّة أوْ عقرباً.

( البّح من الخنفساء ) (٣).

( الزق من جُعَل ) (٤) يضرب للرجل يلصق بمن يكرهه. لأنَّ الجُعل يتبع كلَّ ذاهب إلى الخائِط .

(الخنفساء في عين أمِّها حسنة)(٥).

ومن الأمثال المنظومة:

وك لَّ قَرينِ إلى شَكْلِهِ كَأْنُسِ الخَنافِسِ بالعَقْرَب<sup>(۱)</sup> إِذَا أَتِيتُ سُلَيْمَى شَبَّ لِي جُعَلً إِن الشَقِيَّ الذي يُغْرَى به الجُعَلُ<sup>(۷)</sup> مِمَّا ورد عنها في الشعر

قال خلف الأحمر يهجو العتبي (^):

لنا صاحبٌ مُولَعٌ بالخِلافِ كثيرُ الخَطاءِ قليلُ الصَّوابِ السَّوابِ السَّوابِ السَّعاءِ وأَزْهَى إذا ما مَشَى مِن غُرابِ

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٥٠٠/٣ ومجمع الأمثال ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة/٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) الحيوان للجاحظ ٢٣٧/١ .

<sup>(^)</sup> حياة الحيوان ١/٣٠٨.

وقال أبو الغصن الأسدي في طلب الجعل للزبل(١):

ماذا تُلاقي طَلَحاتُ الحَرَجَهُ من كلِّ ذاتِ بُخْنُتٍ غَملَّجَهُ (٢) ظلَّ لها بَينَ الحِلالِ أرَجَهُ مِن الضُّراطِ والفُسَاءِ السَّمجَهُ فجئتُها قاعِدةً منشَّجَهُ تُعْطِيهِ عنها جُعَلًا مُدَحرَجُهُ

وقال الحكم بن عمرو البهراني (٣):

والسوزَغُ الرُّقطُ على ذُلِّها تُطاعِمُ الحيَّاتِ في الجُحْرِ والخُنْفَسُ الأَسْودُ من نَجْرِهِ مسودَّةُ العَقْربِ في السِّرِّ

وقال جوَّاس بن القعطل (٤) :

هـلْ يُهلِكنِّي لا أبا لَكم ونس الثّياب كطابخ القِدْر جُعَـلٌ تَمـطًى في عَمَايَتهِ زَمِرُ المروءَة ناقصُ الشُّبرِ(٥)

وقال جرير من قصيدة في هجاء التيم والفرزدق(٢):

كَانَّ النَّيمَ إِذْ فَخرَتْ بسَعْدٍ إِماءُ الحَيِّ تَفْخرُ بِالحُمُولِ (٧) تَرَى التَّيْمَيُّ يَزْحَفُ كالقَرَنْبَى إِلَى تَيمِيَّةٍ كَعَصَا المَلِيلِ (^)

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٢) البخنق ( بضم الباء والنون ) : خرقة تتقنُّع بها الجارية . الغملُّجة : التي لا تثبت على حالة .

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٥٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) زمر المروءة: قليلها .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٧) سعد، هو سعد بن زيد مناة كانت تيم معه يوم الرباب. الحمول: الهوادج أو الإبل عليها الهوادج .

<sup>(</sup>٨) القَرَنْبَي: ضرب من الخنافس. المليل: ما يملُّ في النار ومنه خبز الملَّة. والعصا: التي تحرُّك بها الخبزة في النار، وتسمَّى المحراث.

تَشْينُ الــزَّعْفرانَ عــروسُ تَيْم وتَمشِي مِشْيَةَ الجُعَلِ الزَّحُولِ الْأَرُا اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْمِلُ لِلْمُلِمُ اللَّالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُولِ الْمُلْمُول

ولا يُجيرُ عليه اللَّهرُ بُغْيَتَهُ ولا تُحصِّنُ دِرعٌ مُهجَةَ البَطَلِ إِذَا خَلَعْتُ على عِرْضِ له حُللًا وجَدْتُها منه في أَبْهَى من الحُللِ إِذَا خَلَعْتُ على عِرْضِ له حُللًا وجَدْتُها منه في أَبْهَى من الحُللِ بِذِي الغَباوَةِ من إِنشَّادِها ضَرَدٌ كما تُضرُّ رياحُ الوَرْدِ بالجُعَلِ بِ

وقال الأحنف العكبري أبو الحسن عقيل بن محمد(٣).

العَنكبوتُ بنَتْ بَيتاً عَلى وَهَنٍ تأوي إليهِ وما لي مثلَهُ وطَنُ والخُنْفَسَاءُ لها مِن جنِسها سَكنٌ وليسَ لي مثلُها إلفٌ ولا سَكنُ

<sup>(</sup>١) العجعل الزحول: التي تدخل في جحرها من قِبل استها .

<sup>(</sup>٢) ديوانه شرح اليازجي/٢٨٣ .

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١٢٣/٣.

# الخَيْسِل(١)

الخيل جمع لا واحد له ، وجمعه خيول، وكان أبو عبيدة يقول: واحدها خائل لاختيالها، وأنكره البعض وقالوا: ليس هذا بمعروف.

الفرس واحد الخيل والجمع أفراس، الذكر والأنثى في ذلك سواء وأصله التأنيث. والذكر حِصان جمعه حُصُن، والأنثى حِجْر والجمع أحْجار وحُجور.

#### أسنان الخيل

إذا نتجت الفرس فولدها أوَّل ما يكون:

مهر ومهرة، والجمع أمُّهار ومِهار ومهارة ، فإذا بلغ السنة فهو: فِلْو وفِلْوة. يقال: فَلَوْتُ المهر عن أمَّه وإفْتَليتُه: فصلته عنها، والجمع أفْلاء، فإذا أطاق الركوب قيل:

جَذَع وجَذَعة، فإذا وقعت ثنيَّته قيل:

<sup>(</sup>۱) أنساب الخيل لابن الكلبي/۱۲۹ ، وأدب الكاتب/۱۱۲ و ۱۱۲، والبسائر والذَّ فائر ۴٦/٣ . والمخصَّص ١٣٥/٦/٢ وما بعدها، ونهاية الأرب ١/١٠و ٥ و ١٦ و ٣٣ .

ثَنِيٌّ وثنيَّة، فإذا طلعت رَباعِيَتُه فهو رَباع وهي رَباعِية، فإذا وقع السن التي تلى الرَّباعية فهو وهي :

قارِح، فإذا تجاوز سنَّ القروح بسنة واحدة فهو المذكي أي المسنُّ الذي تمَّ سنُّه وكملت قوَّته، والجمع المذاكي والمَذْكِيات.

### أهـم ألوان الخيل

الأشقر ؛ ذو الحمرة الصافية يحمر معها العرف والذنب.

الأشهب : الأبيض الذي في خلال بياضه سواد .

الأصْدَأ : الشديد الحمرة قد قاربت السواد .

الأصْفر : وهو أربعة أنواع: فاقِع، وأعْفر، وناصِع، وذهبي،

ولا يسمَّى أصفر حتَّى يصفرَّ ذنبه وعرفه .

البَهِيم : المصمت الذي لاشية فيه ولا وضح من أيِّ

لون كان، وقيل هو الأسود.

الكُمَيْت : بين السواد والحمرة. الأنثى والذكر فيه سواء وهو

أحبُّ الألوان إلى العرب .

الوَّرْد : لون بين الكميت والأشقر ، أو الأحمر الضارب إلى الصفرة .

#### السوابق من الخيل

أوَّلها السابق، ويسمَّى المجلِّي، ثم.

المصلِّي، وذلك لأنَّ رأسه عند صَلا السابق، ثم

الثالث، والرابع، كذلك إلى التاسع، ثم

العاشر وهو السُّكَيْت، ويقال أيضاً ( السُّكَيْت) مشدَّداً، فما جاء بعد ذلك لم يعتدَّ به، و( الفِشْكِل) الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل.

### من أسماء فحول الخيل وجيادها في الجاهلية والإسلام

أ\_ أثال . الأجْدَل . أشْقَر مَروان . أطْلال . الأعرابي . أعوج .

ب \_ البُرَيْت . البِطان . البُطَيْن . بَهرام . البَوَّاب . البَيْضاء .

ت \_ الترياق .

ث ـ ثادِق .

ج \_ جِرْوَة . جَلْوَى . جَلْوَى الصُّغرى . الجُمانَة . الجَوْن .

ح \_ حَذْفَة . الحَرُون . حَزْمَة . الحشا . حَلَّب . الحُلَيْل . حِماس . الحِمالَة . الحُمَيْل . الحَنْفاء . الحَوَّاء . حَوْمَل .

خ \_ الخَذْواء . الخُزز . خصاف . الخَطَّار . خُميْرة .

د ـ داحِس . الدِّيناري .

ذ ـ ذو الخِمار. ذو الرِّيش. ذات الضَّخَم. ذو العُقال. ذو العُنُق. ذو اللَّمَّة. ذو الوُّشُوم. ذو الوُقُوف.

ر \_ رَعْشَن . الرَّقِيب .

ز\_ زاد الرَّكْبِ . زِيَم .

س \_ سَبَل . السَّلِسُ . سُلَّم . سَمْحَة . السَّمَيْدَع . سَوادَة .

ش \_ شاهِر . الشُّعُور . الشَّمُوس . الشُّوهاء . الشَّيّط .

ص ـ الصاحِب. الصَّرِيح. صَعْدَة. صَفا. الصَّمُوت. صُهْبَى. صَوْبَة.

ض \_ الضُّبَيْب. الضُّبَيْح. الضاوي .

ط ـ الطيَّار .

ظ ـ ظَبْيَة . الظَّليم .

ع ـ العارِم . العُباب . العُبَيْد . العَرَادَة . العَرِن . العُريان .

العَزْلاء . العَسْجَدي . العَصا . العُصْفُري . العَطَّاس . العَنْز .

غ ـ الغَبْراء. غُراب. الغزالة. غطيف. الغَمامَة.

ف ـ الفُيْنَان .

ق - القُتاري . القدِّح . التَّر اع . قُرْزُل . قِصاف . القَطْراني . القُوَيْس . قِيد .

ك كُنْزَة . كامِل .

ل ـ لاحق. لازم . اللَّوليم .

م مد معاج ، المُرَيَّدُ ، فضاد ، المُصَبَّح ، مَعْرُوف ، المُعَلَّى ، مَكْنُون ، مُنازع ، مُنادِع ، المُنْكَادِر ، مَوْكُل ، ميَّاس .

ن .. ناصح . ناعِي نُباك . نَحَاة . نُصاب . النّعامة . النّقيب .

ه. ما الْهُعَيْس ، فَكَاتِي الهراوة ، الهطَّال .

و ـ الوالـتي . الرَّشِينِيُ . الرَّحِيا . وَحْفَة . الوَدِيعَة . الوَرْد . الوَرْهاء . الوَزَر . ى ـ النِسار .

هذا سوى حيل رساراً، الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي خمسة أفراس: لُحَيَّف، وَلَزْزَ، وَالنَّنَاتُ، وَالنَّرْتُهُ وَالنَّاسِينِ، .

### دوائر الديل

في الفرس خمس عشر دائرة. دني:

دائرة المُحيًّا، لاصقة بأسفل الناصية.

دائرة اللَّطاة، في وسعد الجبهة .

دائرة اللَّاهِز، على اللَّهزِمَة، وهي عظم ناتيء نحت الأذن وهما لهزمتان.

دائرة العموم ، تكون في موضع القلادة .

دائرة السَّمامَة ، في وسط العنق في عُرْضها .

دائرة النَّاحِر ، في الجران ، وهو مقدَّم العنق .

الدائرتان اللَّتان في نحره يقال لهما البّنيقتان، الواحدة بنيقة .

<sup>(</sup>١) الدائرة: ما استدار من شعر الفرس في عامة البدن.

دائرة القالع، تحت اللَّبْد وهو ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج . دائرة الهَقْعَة في عرض الزَّوْر، وهو وسط الصدر، وقيل: ملتقى أطراف عظام الصدر، وتسمَّى أيضاً دائرة الحزام .

دائرتان يقال لهما: الصقران بين الحَجَبَتَيْن، والقُصْرَيْيْن(١). دائرة الخَرَب، تحت دائرتَى الصَّقرين.

دائرة الناخِس تكون على الجاعِرَتَيْن، وهما مضرب الفرس بذنبه على فخذيه .

دائرة اليَعْسُوب، في مركض الفرس وهو بحيث يقع دَفَّتا السَّرج من جنبيه، ويسمَّى المعدِّ أيضاً.

في عدد الدوائر وأسمائها اختلاف بسيط، والعرب تتشاءم من بعض هذه الدوائر كالناخس، واللَّهز، والقالع. وتستحبُّ دائرة العموم والسَّمامة، والهقعة.

### ما ورد عنها في القرآن الكريم

- ـ ﴿ زُيِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضَّة والخيل المسوَّمة ﴾ (آل عمران/١٤).
- \_ ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُم مَا استطعتم من قَوَّة ومن رباط الخيل ﴾ ( الأنفال / ١٠ ) .
  - ـ ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ ( النحل/ ٨ ) .
- ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ ( الحشر / ٦ ) .

<sup>(</sup>١) الحَجَبتان : حرفاً الوركين المشرفين على الخاصرة. القصريان: ظلعان يليان الترفوتين.

- ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مِن استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ (الإسراء/٦٤).
- \_ ﴿ إِذْ عُرض عليه بالعشيِّ الصافنات الجياد ﴾ (سورة ص/٣١).
- ﴿ والعاديات ضبحاً. فالموريات قدحاً. فالمغيرات صبحاً. فأثرن به نقعاً. فوسطن به جمعاً ﴾ (العاديات ١ ٥).

### ممًّا ورد عنها في الحديث الشريف

- الخيل لرجل أجْرٌ، ولرجل سِتر وعلى رجل وِزْر. فأمَّا الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنَّت شَرَفاً أو شَرَفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنّها مرَّت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقى كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر.

ورجل ربطها تغنّياً وتعفُّفاً ثم لم ينس حقَّ الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سِتر .

ورجل ربطها فخراً ورياءً، ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر(١)

- الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(٢). وفي لفظ آخر:
- ـ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٣) وفي حديث آخر:
  - البركة في نواصي الخيل<sup>(٤)</sup>.

### ممّا جاء عنها في الأمثال

#### ( أبصر من فرس )<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر المذكور ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣)و(٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ٢٣٩/١ .

( أَتْبِعِ الفرسَ لجامها ) (١). يضرب مثلًا للرجل قضى حاجة ولم يتمَّها . ( أَتْعِب من رائض مُهر ) (٢).

(أسرع من فريق الخيل) (<sup>٣)</sup>. فريق الخيل: السابق منها لأنَّه ينفرد فيفارقها.

(أسرع من فرس ٍ بِيَهْماء في غَلس) (٤).

( أشدُّ من الفرس ) (٥) من الشدة أي القوة، وقيل من الشدِّ وهو العَدْو .

(أكرمُ الخيل أجزعها من السَّوْط) (١) .

( إِنَّ البجواد قد يعثر ) <sup>(٧)</sup> .

( تركته على مثل خدِّ الفرس ) $^{(\Lambda)}$  أي على طريق واضح .

(جاء وقد لفظ لجامه) <sup>(٩)</sup> يضرب لمن ينصرف مجهوداً .

( جري المُذَكِّيات غِلاب ) (١١٠ . يضرب مثلًا للمسنِّ الذي حنَّكته التجارب .

(الخيل أعرف بفرسانها)(١١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة/٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) جمهرة الأمثال ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق/٣٣٩.

<sup>(</sup>١١) جمهرة الأمثال ١١٨/١ .

( الحيل تجري على مساويها )(١) . يضرب مثلًا للرجل الحرِّ الكريم يحتمل المؤن ويحمي الذِّمار مع ضعف بدنه أو قلَّة ذات يده .

( الخيل ميامين )(٢) . يضرب للشيء تحمده من أيّ جهة جئته .

( شُؤُم داحِس ) (٢) ـ داحس فرس يضرب المثل بشؤمه لأنَّ الحرب من أجله دامت بين عبس وذبيان أربعين سنة .

( الطِرْف يَجْري وبهِ هزالُ \* والحرُّ يُعْطي وبهِ إِقْلالُ ) (١) .

( لكلِّ جوادٍ كبوة ، ولكلِّ سيفٍ نَبُوة ) (٥) . يضر مثلًا للرجل الصالح يسقط السقطة .

( ليس الفرسُ بِجُلِّهِ وبُرْقُعِهِ )<sup>(٦)</sup> .

( هما كفرسَيْ رهان ) (٧٧) . يضرب مثلًا للمتساويَيْن .

## ممَّا قيل في وصفها نثراً

- ابتاع شاب من العرب فرساً فجاء إلى أمّه وقد كُفّ بصرها فقال: يا أمي إنّي قد اشتريت فرساً، فقالت: صفه لي، قال: إذا اسْتقبلَ فظبي ناصِباً (^) وذٍا آسْتعرضَ فَسِيدٌ قارِب ('١'). مُؤَلّلُ المِسْمَعَيْن، آسْتعرضَ فَسِيدٌ قارِب ('١'). مُؤَلّلُ المِسْمَعَيْن،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٩١١ .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب/٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة/٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة/٣٤١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق/٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) الناصب: الذي ينصب عنقه.

<sup>(</sup>٩) الهِقل: ذكر النعام. الخاضب: الذي احمرَّت أصول ريشه وأطرافها.

<sup>(</sup>١٠) السّيد: الذَّئب.

طامحُ الناظرين (١) ، مُذَعْلَقُ الصَّبِيِّين (٢) قالت : أَجْوَدْتَ إِنْ كنت أَعْرَبْتَ. قال: مشرف التَّلِيل سَبْط الخَصيل (٣) ، وَهُواهُ الصَّهِيل (١) قالت: أَكْرَمْتَ فارْتَبِطْ (٥) .

معاوية أيّام ولايته على مصر ثلاثين فرساً من سوابق الخيل في مصر، فعُرضت عليه وعنده عقبة بن سنان بن يزيد الحارثي، فقال له معاوية: كيف ترى هدايانا يا أبا سعد ؟ فإن أخاك عمراً قد أطنب في وصفها، فقال: أراها يا أمير المؤمنين على ما وصف، وأنّها لمخيّلة بكل خير(١). إنّها لسامية العيون، لاحقة البطون، مصغية الآذان، قبّاء الأسنان(١) ضخام الرّكبات مشرفات الحجبات(١) رحاب المناخر، صلاب الحوافر، وقعها تحليل ورفعها تعليل (٩)، فهذه إنْ طُلِبَتْ سبقت، وإن طَلَبَتْ لحقت.

قال له معاوية : إِصْرفها إلى رحلك فإنَّ بنا عنها غِنى وبفتيانك إليها حاجة (١٠).

ـ المقامة الحمدانية في وصف فرس(١١):

حدُّثنا عيسى بن هشام قال: حضرنا مجلس سيف الدولة بن حمدان يوما

<sup>(</sup>١) مؤلَّل: محدَّد.

<sup>(</sup>٢) الذعلوق: نبت يشبه الكرَّاث طيب الأكل. الصبيَّان: مجتمع لحييه من مقدمهما.

<sup>(</sup>٣) التليل: العنق: الخصيل ( بالفتح ) : جمع خصيلة وهي كلَّ لحمة على حيَّزها من لحم الفخذين والعضدين .

<sup>(</sup>٤) الوهوهة: الصوت المتقطّع.

<sup>(</sup>٥) أمالي القالي ١/١٤.

<sup>(</sup>٦) تخيَّل فيه الخير: تفرَّسه.

<sup>(</sup>٧) القبَّاء: المرتفعة.

<sup>(</sup>٨) الحجبتان: حرفا الوركين.

<sup>(</sup>٩) التحليل والتعليل: من ضروب السير.

<sup>(</sup>١٠) زهر الأداب ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>١١) المقامة/٢٩ لبديع الزمان الهمذاني .

وقد عُرض عليه فرس (متى ما تَرَقُّ العينُ فيه تسهَّل (١) ) فَلَحَظَتْه الجماعة، وقال سيف الدولة : أيُّكم أحسنَ صفته جعلتُه صِلَتَه. فكلُّ جَهَدَ جَهْدَه وبذلَ ما عِنده، فقال أحدُ خَدَمِه: أصلح الله الأميرَ، رأيتُ بالأمس رجلًا يَطَأُ الفَصاحةَ بنعلَيْهِ، وتقفُ الأبْصارُ عليه، يسأل النَّاسَ ويَسقى الياسَ (٢) ولو أمر الأمير بإحضارِه لفَضَلَهم بحضارِه (٣) ، فقال سيف الدولة: عليَّ به في هيئته، فطار الخَدَمُ في طلبه، ثمَّ جاؤوا للوقت به، ولم يُعْلموه لأيَّة حال دُعيَ، ثم قُرَّبَ واستُدْنيَ ، وهو في طِمْرَيْن قد أكل الدُّهْرُ عليهما وشَرِب، وحين حضر السِّماط، لثم البساط(٤) ووقف، فقال سيف الدولة: بلغتنا عنك عارضةٌ فاعرضها في هذا الفرس وَوَصْفِه، فقال: أصلح الله الأمير كيف به قبلَ ركوبه ووثُوبه، وكشفَ غُيُوبه وغيوبه ؟ فقال : إركبه، فركبه وأجْراه، ثم قال: أصلح الله الأمير، هو طويل الأذنين، واسع المَرات ، ليِّن الثلاث، غليظ الأكرُع ، غامض الأربع ِ شديد النَّفْس، لطيف الخَمْس، ضيِّق القَلْتِ (٥) رقيق السِّتِّ، حديد السَّمْع، غليظ السَّبْع، دقيق اللِّسان، عريض الثَّمان، مديد الضَّلْع، قصير التَّسع، واسع الشَّجْرِ(٦)، بعيد العَشْر، يأخذ بالسَّابح، ويُطْلق بالرَّامح، يَطْلُعُ بلائح، ويضحَكُ عن قارح (٧) ، يَخُدُّ وجه الجديد بمداقِّ الحديد، يُحْضِر كالبحر إذا ماج، والسَّيل ِ إِذا هاجَ. فقال سيف الدولة: لك الفرس مباركاً فيه، فقال: لا زلتَ تأخذُ الأنفاس، وتمنحُ الأفراس.

<sup>(</sup>١) إنه عجز بيت من معلقة امرىء القيس وصدره (ورحنا وراح الطُّرف ينفض رأسه).

<sup>(</sup>٢) يسقى، من سقى زيد عمراً: عابه واغتابه والإسم السُّقيا.

<sup>(</sup>٣) الجضار، مصدر حاضرة محاضرة وجضاراً: جائاه عند السلطان للمناظرة والمغالبة .

<sup>(</sup>٤) السَّماط: الصف من الناس. لثم البساط: قبُّله إجلالًا لشأنه.

<sup>(</sup>٥) أصل القلت: النقرة في صخرة الجبل، وهو في الفرس: حُقُّ الورك .

<sup>(</sup>٦) الشُّجْر: مفتح الفم .

<sup>(</sup>٧) يأخذ بالسابح، أي يبتدىء سيره بيديه اللتين تشبهان يدى السابح. يطلق بالرامح، أي يتبعهما رجليه الرامحتين اللتين يرفس بهما الأرض. يطلع بلائح، أي يلاقيك بوجه مشرق. يريد بالقارح السن التي تظهر عند بلوغ الفرس التاسعة من عمره.

ثم انصرف وتبعته وقلت: لك عليَّ ما يليق بهذا الفرس من خلعةٍ إِنْ فشرتَ ما وصفت، فقال: سَلْ عَمَّا أحببت .

فقلت: ما معنى قولك بعيد العَشْر؟

فقال: بعيد النظر، والخَطْو وأعالي اللَّحْيَيْن، وما بين الوَقْبَيْن (۱) ، والمجاعِرَتَيْن، وما بين الغُرابَيْن (۲) ، والمِنْخَرين، وما بين الرجلين، وما بين المَنْقَب والصِّفاق (۳) بعيد الغاية في السباق.

فقلت: لا فُضَّ فوك، فما معنى قولك: قصير التسع؟

قال: قصير الشَّعْرة، قصير الأُطرَة، قصير العسيب<sup>(٤)</sup>، قصير القضيب، قصير العضدين، قصير النُّسا، قصير الظهر، قصير الوظيف<sup>(٥)</sup>.

فقلت لله أنت، فما معنى قولك: عريض الثمان؟

قال: عريض الجبهة، عريض الورك، عريض الصهوة، عريض الكتف، عريض البندة، عريض البندة، عريض صفحة العنق.

فقلت: أحسنت، فما معنى قولك: غليظ السبع؟

<sup>(</sup>١) اللحيان: عظما الحنك. الوقبان من الفرس: نقرتان فوق عينيه.

<sup>(</sup>٢) الجاعرتان: حرفا الورك الغرابان: طرفا الوركين.

<sup>(</sup>٣) المنقب: موضع السرة ينقبه البيطار. الصفاق: غشاء بين الجلد والمصران.

<sup>(</sup>٤) الأطرة: طفطفة غليظة مركبة في رأس الحَجَبة، وعند ضلع الخلف تبين الأطرة، ويستحبُّ للفرس تشنُّج أطرته. العسيب: عظم الذنب.

<sup>(</sup>٥) الرسغ: المستدقُّ بين الحافر والوظيف من يد أو رجل . النُّسا : عرق يخرج من الورك ويصل إلى الحافر. الوظيف: مستدقُّ الذراع والساق .

<sup>(</sup>٦) البُلْدة: الصدر.

قال: غليظ الذراع، غليظ المحزّم، غليظ العكوة، غليظ الشوى(١)، غليظ الرسغ، غليظ الفخذين، غليظ الحاذ(٢).

قلت لله درُّك فما معنى قولك: رقيق الستُّ ؟

قال: رقيق الجَفْن، رقيق السالفة، رقيق الجحفلة، رقيق الأديم (٣)، رقيق أعالى الأذنين، رقيق العُرُضين (٤).

قلت: أجدتُ، فما معنى قولك: لطيف الخمس؟

فقال: لطيف الزَّوْر، لطيف النَّسر، لطيف الجبهة، لطيف الركبة، لطيف العجاية (٥)

فقلت : حيَّاك الله فما معنى قولك: غامض الأرْبع ؟

قال: غامض أعالي الكتفين، غامض المرفقين، غامض الحجاجين، غامض الشَّظي (٦).

قلت: فما معنى قولك: ليِّن الثلاث؟

قال: ليِّن المردغتين، ليِّن العُرف، لين العنان(٧).

قلت: فما معنى قولك: قليل الإثنين؟

قال: قليل لحم الوجه، قليل لحم المتنين.

قلت: فمن أين منبت هذا الفضل ؟ قال: من الثغور الأموية، والبلاد

<sup>(</sup>١) العكوة : أصل الذنب. الشوى: قحف الرأس، وما كان غير مقتل من الأعضاء .

<sup>(</sup>٢) الحاذ: الظهر وما وقع عليه الذنب من الفخذين من ذا الجانب وذا الجانب، وهما حاذان .

<sup>(</sup>٣) السالفة: ما تقدم من العنق. الجحفلة للفرس: مثل الشفة للإنسان. الأديم: الجلد.

<sup>(2)</sup> العرضان: جانبا العنق.

<sup>(</sup>٥) الزُّوْر: الصدر. النسر: لحمة في باطن حافر الفرس. العجاية : كل عصبة في يد أو رجل .

<sup>(</sup>٦) الشظى: عظم لازق بالوظيف.

<sup>(</sup>٧) المردغة: ما بين العنق والترقوة. أراد بلين عنانه: سهولة قياده، وأنَّه لا يجمح براكبه .

الإسكندرية(١) فقلت: أنت مع هذا الفضل تعرِّض وجهك لهذا البذل؟ فأنشأ يقول:

ساخِفْ زمانَك جِداً إِنَّ الزَّمانَ سَخِيفْ دَع الحَميَّة نسياً وعِشْ بخَيْر وريفْ وقُلُ لعَبِدِكَ هذا يجيئنا بِرَغِيفْ ممَّا قيل في وصفها شعراً

قال أبو المعتصم عاصم بن محمد الأنطاكي $^{(7)}$ :

أُرْبَعُهُ إِذَا تَناهَبُنَ الشُّرَى والشطر طُود يُمْتَطَى راكبُه حيثُ انْتَاى

هـذا وطِـرْفٌ يَسبقُ الـ طَّرْفَ إذا الـطَّرفُ رَنا أَدْهَــمٌ كالـلّيلِ إِذْ أَرْدِيَـةَ اللّيلِ ارْتَــدَى كأنَّما يَسرمي الدُّجَي بقِطْعةٍ مِن الدُّجَي مُحجَّلُ الأرْبَعِ مَحْ بوكُ القراعَبْلُ الشَّوَى رِيحُ الجَنُوبِ والدَّبُو رِ والشَّمالِ والصَّبَا يَلْعبُ في الأرْضِ بها مِن مَرحِ خَسا زَكا(٣) مُواجعة وَجْهة الصَّفا منه بأمثال الصَّفا لا عَصَبٌ يَعِيبُهُ تَشْميرُهُ ولا شَظًا إِذَا امْتَطَى راكبُهُ مَطاهُ فالرِّيمَ امْتَطَى الشُّطُرُ منه عُنُقُ وهـو يَــري مـا يَــري

<sup>(</sup>١) يقال أن الإسكندر بني العديد من المدن وسماها كلُّه باسمه منها - حدد ببلاد الأندلس وإليها انتسب الراوي .

<sup>(</sup>٢) الأنوار ومحاسن الأشعار ٣٤١/١ .

<sup>(</sup>٣) خاساه مخاساة : لاعبه بالجوز فرداً أو زوجا، والخسا: الفرد، والزكا : الزوج .

يَخْفَى عَلَى بُعْدِ المَدَى وما نَاًى كـما دَنَا ل في الفَلاسِيدُ الفَلا ولِلسَّرَى ولِلْعِدَى أعْسَوجُ والأمُّ السَّعَسَا هُ الله مِن بَين الـوَرَى

ويَسمَعُ الحسَّ الَّــــــــــُ الوَعْرُ سَهْلُ عِندَه كأنه بعذ الكلا نِعم العَتادُ لِلْقِرَى لو اعْتَزَى قالَ أبى هـو الُّـذي خَـوَّلـنـا

وقال أبو بكر بن دريد الأزدي(١):

حابى القُصَيْرَى جُرشعُ عَردُ النّسا(٢) بَعيدُ ما بينَ القَـذال ِ والصَّلا (٣) رَحْبُ الذِّراعِ في أمِيناتِ العُجالاً ، إلى نُسُورٍ مثل ِ مَلْفُوضِ ِ النَّوى(٥) إلى لَمُوحَينِ بِالْحِاظِ السَّلَاي(١)

ومشـرِفُ الأقْـطارِ خَـاظٍ نَحضُـهُ قَريبُ ما بَينَ القَطاةِ والقَرا سامي التَّليلِ في دَسيع مُفْعَمٍ رُكِّبْنَ في حَسواشِبٍ مُّكَتَّنَةٍ يُـديـرُ إعلِيــطَينِ في مَلْمُـومَــةٍ مُداخَلُ الخَلْقِ رَحِيبٌ شَجْرُه مُخْلُولِقُ الصَّهْوَةِ مَمْسُودٌ وَأَى(٧)

<sup>(</sup>١) الأنوار ومحاسن الأشعار ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الخاظي : المكتنز. النحض: اللحم. الحابي : المرتفع القصيري : أسفل الأضلاع. الجرشع: العظيم الصدر. العرد: الصلب. النُّسا: عرق من الورك إلى الكعب

<sup>(</sup>٣) القذال: مؤخر الرأس. الصّلا: آخر الوركين.

<sup>(</sup>٤) التليل: العنق: الدسيع: مغرز العنق في الكاهل. الأمينات: القويات، واحدتها أمينة. العُجا، واحدتها عجاية: كل عصبة في يد أو رجل.

<sup>(</sup>٥) الحواشب جمع الحوشب: عظم بين الرسغ والحافر. المكتنَّة : المتكتنزة. النسور جمع نسر: لحمة في باطن حافر الفرس.

<sup>(</sup>٦) الإعليط: وعاء ثمر المَرْخ وهو كقشر الباقلاء الرطبة يشبه آذان الخيل. اللموحان: العينان. الَّلَاي : الثور الوحشي .

<sup>(</sup>٧) الشُّجْر: مجمّع عظم اللحيين. المخلولق: الأملس. الممسود: المفتول. الوأى: الصلب الشديد .

لا صَكَكُ يَشِينُه ولا فَجَا ولا دَخِيسٌ واهِنٌ ولا شَـنظَا(١) حَسْرَى تَلودُ بِجَراثِيمِ السَّحَا(٢) يَجْري فَتُكبُو الرِّيحُ في غاياتِـهِ إِذَا اجْتَهَ لَتَ نَظُراً فِي إِنْ مِ قَلْتَ سَناً أَوْمَضَ أَو بَرْقُ خَفَا

نفق برذون (٣) لأبي عيسى ابن المنجم (أحمد بن موسى) بأصفهان وكان أصدأ قد حمله الصاحب بن عباد عليه، وطالت صحبته له، فأوعز الصاحب إلى ندمائه أن يعزُّوا أبا عيسى ويرثوا أصداه، فقال كلُّ منهم قصيدة فريدة، وشكرهم المعزِّي على حسن مواساتهم بقصيدة عصماء ، وقد أطلق على تلك القصائِد إسم البرذونيَّات (٤) . فمن قصيدة أبي القاسم الزعفراني (٥) :

كُنْ مَدَى الدَّهرِ في حِمى النَّعْماءِ مُسْتَهيناً بحادثِ الأرْزاءِ يَنْثَني الخَطبُ حين يَلْقاكَ عن طَوْ بكَ يا أحمدَ بن مُوسى التَّسَلِّي ومعزِّيكَ لا يزيدُكَ خُعبْراً بالَّذي قَد عَرفته بالعَزاءِ قد سَخَا طِرْفُكَ المُفارِقُ بالنَّفْ س وطَرْفي مِن بَعدِه بالماءِ يا لَهُ جمرةً ونَجماً وشُؤْبُو باً وبَرْقاً وطائراً في الرُّواءِ راكبَ اللَّيل خايضَ السَّيْلِ عَينِ الـ فَقَدَ الوَحْشُ منه أوَّلَ قَـطًا

دٍ شَـديـدِ الشَّباتِ لِلنَّكْباءِ والتَّعـزِّي عن سائـرِ الأشيـاءِ حَدِيلِ عانَّتُهُ أَعْينُ الْأَعْدَاءِ ع إليها المَدَى أمام الضّراء واسْتَرَاحَتْ من نَقْعَهِ مُقلة الشَّمْ س ومِن لَطْمِهِ خُدُودُ الفَضَاءِ

<sup>(</sup>١) الصكك : احتكاك العرقوبين . الفجا : تباعد ما بين العرقوبين . الدُّخس: تراكم اللحم على حوافر الفرس. الشظا: عظم لاصق بالذراع.

<sup>(</sup>٢) السحا: ضرب من الشجر.

<sup>(</sup>٣) البرذون من الخيول غير العربية .

<sup>(</sup>٤) سأورد مقتطفات من تلك القصائد حسب تسلسل قوافيها مشيراً إلى أنَّها من البرذونيَّات .

<sup>(</sup>٥) يتيمة الدهر ٢١٨/٣ .

ما بَدَا والصَّباحُ قد لاح إلَّا جاءنا من قتامِهِ بالمساءِ ـسَى وإنْ لم تكُنْ من الأنْبياءِ كم رَكبتَ البُراقَ منه أبا عيد أَرِسٌ لَوْ عَلاهُ ذو الزُّهْدِ عمرو بــــن عُبَيْدٍ لتـاهَ في الخُيـلاءِ عُدَّة الفارس الذي خانه الصَّبْ حرُ فَرامَى بصَدْرِهِ في اللَّقاءِ قَـدْ تَملَّيْتُه وإِن كُنْتَ ما شا هَدْتَ في ظَهرِهِ وَغَى الهَيْجَاءِ فَتَرى ما يَرَاهُ غَيرُكَ في الحَـرْ ب وَتَقْلَى طَرِيقَـةَ النَّـدَمَـاءِ به فَسلّم فيها الجاري القضاء كلُّ بُؤْسَى أَتَنْكَ من قِبَلِ اللَّـ

وقال أحمد بن عمرو الموصلي الكاتب من جملة رسالة كتبها إلى أبي نصر الأواني وكان قد أرسل إليه فرساً حمراء عربية يُنزي عليها حماراً(١) .

والنَّقْعُ يَمزَجُ ظُلْمَةً بِضِياءِ

قُلْ لِي جُعِلْتُ لَكَ الفِدَى مِن مُحْسِن كيفَ ارْتَضَيْتَ الحُمْرَ لِلحَمْراءِ وهي المُفيدَةُ والمُغِيثَةُ في الوَغَيّ وَلَـو آنَّهَا لِبُجَيْلَةٍ ما أَقْعَدُوا رَصَداً لرِفْقَةِ ثابتٍ بالماءِ(٢) أَوْ قُرِّبَتْ لِجُذَيْمَةٍ يومَ العَصَا لم تُلْفِهِ في قَبْضَةِ الزَّبَّاءِ(٣)

وقال علي بن الجهم في جواد(٤) :

فَوقَ طِرْفٍ كالطَّرْف في سرعة الشدِّ (م) وكسالسكَسلْبِ قَسلْبُهُ في الـذَّكَاءِ َ ما تُسراهُ العُيُونُ إلَّا خَسيالًا وهو مِثلُ الخَيالِ في الإِنْطِواءِ

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) ثابت: تأبُّط شراً، وكان معروفاً بالعدو وقد نجا من بجيله لسرعته.

<sup>(</sup>٣) العصا: فرس جديمة الوضاح.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٠٤.

وقال ابن نباتة السعدي في فرس أغرَّ محجَّل أهداه إليه سيف الدولة ابن حمدان<sup>(۱)</sup>:

قد جاءنا الطِّرْفُ الّذي أهْديتَه أولايسةً ولَّيْتَسَنَا فَبَعَثْتَهُ نختالُ منهُ عَلَى أغرَّ مُحَجَّل نختالُ منهُ عَلَى أغرَّ مُحَجَّل فكأنّما لَطَمَ الصَّباحُ جَبِينَه مُتَمهِّلًا والبَرْقُ من أسمائِه ما كانتِ النِّيرانُ يكمُنُ حَرُّها لا تَعْلَقُ الألْحاظُ في أعطافِهِ لا تَعْلَقُ الألْحاظُ في أعطافِهِ فهناكَ يَنتَهَبُ العُيونَ كأنّها لا يُحْمل الطَّرْفُ المحاسِنَ كُلَّها لا يُحْمل الطَّرْفُ المحاسِنَ كُلَّها

هادِيهِ يَعقِد أَرْضَه بسَمائِهِ رُمِحاً سَبِيبُ العُرفِ عَقْدُ لِوائِه مَاءُ الدَّياجِي قَطرةٌ من مائِه فاقْتَصَّ منه فخاضَ في أحْشائِه مُتَبرقِعاً والحسنُ من أكفانِه لو كانَ لِلنِّيرانِ بَعضُ ذَكائِه إلاّ إذا كَفْكَفْتَ مِن غُلُوائِه وَقْفُ الوَجِيهِ عليه مِن آبائِه(٢) وَقْفُ الوَجِيهِ عليه مِن آبائِه(٢) حَتَّى يكونَ الطَّرْفُ من أسرائِه حَتَّى يكونَ الطَّرْفُ من أسرائِه

وقال سلم الخاسر في وصف إقبال الفرس وإدباره واعتراضه (٣)

لَمْ تَنْسَفِرْ عَنها الجَلْبِيبُ
تَمَّتْ له ساقٌ وعُرْقُوبُ
إذا عَدا والبَطنُ مَقْبُوبُ
وهو إذا آسْتَدْبَرْتَ مَكبُوبُ
فالخَلْقُ تَصْعِيدٌ وتَصْوِيبُ
وفي مَجاري المَتْنِ تَلْهِيبُ
فراكِبٌ منه ومَرْكُوبُ
يَسْمُو بها شَدٌ وتَقْريبُ

وقال سلم الخاسر في وصف وأغتدي والشَّمْسُ مَحْجُوبَةً بسابِغ الأَصْلاعِ ذي مَيْعَةٍ بسابِغ الأَصْلاعِ ذي مَيْعَةٍ هادِيهِ مثلُ الشَّطْرِ من خَلْقِهِ تَخالُهُ مُسْتَقْبِلًا مُقْعِياً يُشْرِفُ أَوْ يَنْحَطُّ كُلُّ مَعاً يَشْرِفُ أَوْ يَنْحَطُّ كُلُّ مَعاً كَلُّ مَعاً كَالًا مَعاً يَحْمِلُ منه بَعْضُه بَعْضَه بَعْضَه يَحْمِلُ منه بَعْضُه بَعْضَه بَعْضَه كالرّبح إلا أَنَّها صُورَةً كالرّبح إلا أَنَّها صُورَةً

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) الوجيه: فرس نجيب وقد مر ذكره في أسماء فحول الخيل وجيادها .

<sup>(</sup>٣) الأنوار ومحاسن الأشعار ١/٣٠٥.

وقال أبو الطّيّب المتنبي(١):

ويـوم كَليـل ِ العـاشِقينَ كَمَنتُـه وعَيني إلى أَذْنَيْ أغر كأنَّه له فَضْلةٌ عن جِسْمِهِ في إهابِه شَقَقْتُ به الظَّلْماءَ أَدْني عِنانَـهُ وأصْرَعُ أيُّ الوّحشِ قَفَّيْتُه بِه وما الخَيلُ إلا كالصَّدِيقِ قَلِيلَةٌ إذا لم تُشاهِدْ غَير حُسْن شِياتِها

أُراقِبُ فيه الشَّمسَ أيَّانَ تَغْرُبُ<sup>(٢)</sup> من اللَّيلِ باقٍ بينَ عَينَيْهِ كَوْكَبُ تَجِيءُ عَلَى صَدْرٍ رَحِيبٍ وتَذْهَبُ فَيَطْغَى وَارْجِيهِ مِـرارًا فَيَلْعَبُ وأنْــزِلُ عَنْــهُ مِثلَهُ حينَ أَرْكَبُ وإِنْ كَثُرَتْ في عَين مَن لا يُجَرِّبُ وأعْضائِها فَالحُسْنُ عنكَ مُغَيَّتُ(٣)

أخذ المعتصم من وزيره محمد بن عبد الملك الزيَّات فرساً أشهب أحم کان عنده مکیناً، وکان به ضنیناً فقال یرثیه (٤):

> قَالُوا جَـزِعْتَ فَقَلْتُ إِنَّ مُصِيبَةً كيفَ العَـزاءُ وقد مَضَى لِسَبيلِهِ دَبُّ الوُّشاةُ فباعَدُوهُ ورُبُّما للَّهِ يـومَ غَـــــــرُتَ فيــه ظــاعِنــــأ نَفْسي مُقسَّمـةً أقامَ فَرِيقُهـا

جَلَّتْ رَزيَّتُها وضاقَ المَذْهبُ(٥) عنَّا فودَّعَنا الأحَمُّ الأشْهَبُ بَعُدَ الفَتَى وهو الحبيبُ الأَقْرَبُ وسُلِبْتُ قُرْبَكَ أيَّ عِلْقِ أُسْلَبُ(٢) ومَضَى لِطِيِّتِهِ فَريقٌ يُجْنَبُ(٧) الآنَ إذْ كَمُلَتْ أداتُكَ كلُّها ودَعا العُيونَ إليكَ حُسْنٌ مُعْجِبُ

دیوانه شرح الیازجی /۳ ـ ۰ .

<sup>(</sup>٢) كمنته، أي كمنت فيه:

<sup>(</sup>٣) الشيات: الألوان.

<sup>(</sup>٤) زهر الأداب ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) قال أبو بكر الصولي: هكذا أنشدنيه ابن المعتز على أن (إنَّ ) بمعنى نعم .

<sup>(</sup>٦) العِلق: النفيس من كل شيء.

<sup>(</sup>٧) الطِيَّة: المنتأى، تقول: مضى لطيَّته أي لنيته التى انتواها .

وغَدَوْتَ طنَّانَ اللِّجام كأنَّما وكأنَّ سَرْجَكَ إِذْ عَلَاكَ غمامةً أنْساك؟ لا زَالَتْ إِذاً مَنْسِيَّـةً أَضْمَرتُ مِنكَ اليَّاسَ حينَ رأيتُني إِنْ تُسْعِــدا فَصَنِيعَــةٌ مَشْكُــورَةٌ عُوجا فَقُولا مَرْحَباً وتَزَوَّدا مَنَعَ الرُّقادَ جَويً تَضمَّنه الحَشَي

في كُلِّ عُضوِ منكَ صَبْخٌ يُضْرَبُ(١) وكأنَّما تحتّ الغَمامَة كَوْكَبُ نَفْسي ولا بَرِحَتْ بمثلِكَ تُنْكَبُ وقُوَى حِبالي من حِبالِكَ تُقْضَبُ يا صاحِبَيٌّ لمثل ذا مِن أَمْرِهِ صَحِبَ الفَتَّى في دَهْرهِ مَن يَصْحَبُ أو تَخْذُلا فَصنِيعَةٌ لا تَذْهَبُ نَظَراً وقَلَّ لِمَن تُحِبُّ المَرْحَبُ ممًّا أكابدُهُ وهَمٌّ مُنْصِبُ

وهذه مقتطفات من قصيدة أبي سعيد الرستميِّ وهي من البرذونيَّات التي تقدم ذكرها، مطلعها(٢):

ولانَ للعاذِلِينَ جانِبُهُ

لَوْ أَعْتَبَ الدَّهـرُ مَن يُعاتبُهُ

جاء فيها:

لَهْفي عَلى ذلِكَ الجَواد مَضَى لو عَرَفَ الخيلُ مَن نَعَيْتُ لَها أو عَلِمَ القَفِرُ مَنَ نَعَيْتُ لَهُ تَبَاشَرَ الوَحْشُ في الفَلاةِ لهُ

في سَفَرٍ لا يَؤُبُ غائِبُهُ ضاقَتْ بِها في السُّرَى مَذاهِبُهُ لانْسَدَّ للسَّالكينَ لاحِبُهُ فَقَد صَفَتْ بعدَهُ مَشارِبُهُ

يا حُسْنَهُ والعُيُسونُ تَـرْمُقُهُ وأنتَ يـوْمَ الـرِّهـانِ راكِبُـهُ تُـرْخي عليـهِ العِنـــانَ في عَنَق

حتَّى إذا ما الْتَوى تُجاذِبُهُ

<sup>(</sup>١) الصبخ: من آلات الطرب، وهو صفيحة من الصفر مدوَّرة يضرب بها على أخرى مثلها ( دخيل ) .

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٣/٢٢٥.

إِنْ سارَ في السَّهلِ هاجَ ساكِنُهُ أَوْ سَارَ في الحَزْنِ صاحَ صاحبُهُ يُـوسِـعُـهُ إِنْ رَآهُ حاسِـدُهُ مَـدْحاً ويُثْني عليـه جاذِبُـهُ أَصْدَأً يَحْكي الظَّلامَ غَرَّتُه الـ أعارَهُ الرَّوضُ وَشْيَ زَهْرَتِه فعادَ في لَوْنِهِ يُناسِبُهُ والموتُ إِنْ جارَ في الحكُومَةِ أَوْ أَنْصَفَ فالمَرْءُ لا يُغالِبُهُ

بَدْرُ وتَحْجِيلُهُ كَواكِبُهُ

وقال أبو الفوارس سعد بن محمد بن الصيفي المعروف بحيص بيص وقد التمس منه الأمير مظفر الدين يرنقش وصف حصان له فأنشأ ارتجالًا(١):

مُظفَّرُ الدِّينِ إِنْ فاقَ الرِّجالَ فَقدْ فاقَ الجِيادَ بيَوْمِ الطَّرْدِ أَشْهَبُهُ تَعلُّم السُّبْقَ منــه في مَنـاقِبِــهِ من فَرْطِ ما راحَ يُجْرِيهِ ويَرْكَبُهُ مُصْغ ِ إلى هاجِس من سِرِّ فارسِهِ كَأَنَّهُ بضَمِيرِ الرَّكْضِ يَضْرِبُهُ كَأَنَّ مَرْبَطَهُ فِي الشَّدِّ سَبْسَبُهُ

يَدْنُو عليه بَعيدُ الْأَرْضِ مُرْتَكَضاً

وقال عبد الله بن المعتز في فرش(٢):

والبرقُ في حافاتِـه يُشَيُّبُـهُ · كَأَنَّهُ وَالْمُزْنُ ضَافٍ هَيْــدَبُـهُ إذا غَـدا أوْما إليـه مَـوْكَبُـهُ يكادُ لَوْلاً اسْمُ الإِلهِ يَصْحَبُهُ أَضْيَعُ شَيْءٍ سَوْطُه إِذْ يَرْكَبُهُ تَخَالَهُ والنَّقْعُ يَعلُو أَصْهَبُهُ

يا ربُّ لَيْلِ ضاعَ منِّي كَوْكَبُهْ مُشْتَبِهٌ مَشْرِقُه ومَعْرِبُهْ قَد اكتَسى أُبُرْدَ الشَّبابِ غَيْهَابُه وقَبَضَ اللَّحْظَ فَما يُسَيِّبُهُ لا يَعرفُ الصُّبحَ ولكِنْ يَحْسَبُهُ لابسَة ثوب حدادٍ تَسْحَبُهُ وقامَ فيها رَعْدُهُ يُونِّبُهُ وقارِحٍ نَركبُهُ أَوْ نَجْنُبُهُ يَفْتِنُ من أَبْصَرَهُ ويُعْجِبُهُ تَاكُلُه عُيونُهم وتَشرَبُهُ

<sup>. (</sup>۱) ديوانه ۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/٤٠٥ .

والجَرْيُ يَمْرِي مِاءَه ويَحْلُبُهُ كأنَّ ما يفرُّ منه يَـطْلُبُهُ يُعْطِيكَ من وَرائِهِ ما يَكْسِبُهُ

وقال صفي الدين الحلي في حِجْرِ(٣) دهماء محجَّلة(٤):

كالقُطُن المَنْدوفِ صارَ عُطُّبُهُ كَفَّنْدِحِ الصَّرِيحِ بَضَّتْ شُعَبُهُ كَوْكَبُ رَجْمٍ يَتَفرَّى لَهَبُهُ(١) كَأَنَّ جِنَّانَ الْفَلاةِ تَضْرِبُهُ يكادُ أَنْ يَطْيرَ لَوْلا لَبُّهُ يُغْرِقُ جَهْدَ العادِياتِ خَبَبُـهُ ذُو مُقلةٍ قَلَّتْ لـدَيْهـا رِيَبُـهُ يَصْقُلُهـا جَفْنٌ رِقـاقٌ حُجُبُـهُ وعُنُقٍ كَالجِدْعِ حُطَّ شَلَبُهُ وأَذُنٍ أَمِينَةٍ لا تَكُذِبُهُ(٢) كَ آَسَةٍ فَي غُصُنٍ تُقَلِّبُهُ وكَفَلٍ شَمَّ الصَّعِيدَ ذَنْبُهُ مِثْلِ رَحَى الطَّاحِنِ لَوْلاً قُطُبُهُ وحافر مُوثَّق مُركَّبُهُ كالقَدَحِ المَكْفِيِّ حينَ تَقْلُبُهُ

وعادِيَةٍ إلى الغاراتِ ضَبْحاً تُرِيكَ لِقَدْحِ حافِرها الْتِهابا(٥) كَأَنَّ الصُّبْحَ ٱلْبَسَها خُجُولًا وجِنْحَ اللَّيْلِ قَمَّصَها إهابا جَوادٌ في البجبالِ تُخالُ وَعْلاً وفي الفَلُواتِ تَحْسَبُها عُقابا إذا ما سابَقَتْها الرِّيحُ فَرَّتْ وأَبْقَتْ في يَدِ الرِّيحِ التُّرابا

وقال أبو هلال العسكري(٦): عارَضْتُ فيه النَّجْمَ فوقَ مُطَهِّم ِ يَهْوِي لِطَّيِّهِ . هُوِيَّ الأَعْقُبِ ذاوي العَسِيبِ قَصِيرُهُ ضافي السَّبِيـ ب طَوِيلُهُ صافي الأديم مُحبَّبِ(٧)

<sup>(</sup>١) بضَّ الماء: سال قليلًا .

<sup>(</sup>٢) الشذب: لحاء الشجر.

<sup>(</sup>٣) الحِـجرن: الأنثى من الخيل.

<sup>(</sup>٤) ديوانه/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ضبحت الخيل: أسمعت صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة .

<sup>(</sup>٦) ديوان المعاني ١١١/٢ .

<sup>(</sup>٧) العسيب: عظم الذنب. السبيب: شعر الذنب والعرف والناصية.

كالنُّورِ بِينَ العُشْبِ بَهْر حُسْنُهُ وتَطِيرُ أَرْبَعُهُ بِهِ فِي أَبْطُحٍ وكــأنَّ غـرَّتُـه تُفَضِّضُ وَجْهَــهُ وكأنَّ في أكفالِه وتَليلِهِ وكأنَّما الأرساغُ ماءٌ لم يُسِلْ لَمْ يُطَّلَبُ إِلَّا يَفُوتُ ويَطَّلِبْ والعاصفات حسيرة والبارقا وكأنَّما يَحْوي مَدارُ حِزامِه

وقال الطفيل الغنوي (٢):

وفِينا رِباطُ الخَيْلِ كُلُّ مُطَهِّم ِ يُذيقُ الذي يَعْلُو على ظَهْرِ مَتْنِهِ وجَـرْدَاءَ مِمْراحِ نَبيـلِ حِزامُهـا

ومنها:

بينَ الجِيادِ إذا بَدا في مَوْكِبِ فكأنَّهُ مِن طُولِها في مَرْقَب والنَّقعُ يُذْهِبُهُ وإِنْ لم يُذهب غَسقُ النُّجُومِ فتَسْتَطِيلُ وتَرْتَبي والجسم كأسُ مُدامةٍ لم يُقْطَبِ(١) إِلًّا يَفُوٰزُ فَلَمْ يَخِبْ في مَطْلَبِ تُ أسِيرةً في شِدّةِ المُتَلهّب أَحْنَاءَ بَيْتِ بالعراء مُطَنَّب

رَجِيل كسِرْحانِ الغَضَا المُتأوِّب (٣) ظِلالَ خَذارِيفٍ من الشَّدِّ مُلْهِب(٤) طَرُوح كُعُودِ النَّبْعَةِ المتَنَخَّبِ(٥)

جَلَبْنا مِن الأعْرافِ أَعْرافِ غَمْرَةٍ وأَعْرافِ لُبْنَى الخَيْلَ يا بُعْدَ مَجْلَب (٢) بَناتِ الغُرابِ والـوَجِيهِ ولاحِقِ وأعْـوَجَ تنمي نِسْبَة المتنسِّبِ(V) وراداً وحُوّاً مُشْرِفاً حَجَباتُها بَناتِ حِصانٍ قَد تُعُولَم مُنْجِبٍ

<sup>(</sup>١) قطب الشراب: مزجه,

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الرجيل: الشديد الحافر.

<sup>(</sup>٤) الخذروف: عود يفرض في وسطه ثم يشد بخيط فإذا أُمِرَّ دار وسمعت له حفيفاً ، يلعب به

<sup>(</sup>٥) فرس نبيل المحْزم: عظيمه .

<sup>(</sup>٦) الأعراف: أماكن.

<sup>(</sup>٧) الغراب والوجيه ولاحق وأعوج: مرَّ ذكرها في أسماء فحول الخيل وجيادها .

وكُمتاً مُدَمَّاةً كأنَّ متُونَها نزائِعَ مَصُونَها نزائِعَ مَقْدُوفاً عَلَى سَرَواتِها تُباري مَراخِيها الزِّجاجَ كأنّها

## ومنها :

وعارَضْتُها رَهْواً عَلَى مُتَتابِعِ كَأَنَّ عَلَى أَعْرافِهِ ولجامِهِ كَأَنَّ عَلَى أَعْطافِ ثُوبَ ماثِعٍ

وقال سلامة بن جندل(٢):

أُودَى الشَّبابُ الذي مَجْدُ عَواقبُه يَـوْمانِ يـومُ مَقاماتِ وَأُندِيَـةٍ وكـرُّنا خَيْلَنا أَدْراجَها رُجُعاً والعارِياتُ أسابيُّ الدِّماءِ بها من كُلِّ حَتِّ إذا ما ابْتَلَّ مُلْبَدُهُ

جَرَى فَوْقَها واسْتَشْعَرَتْ لونَ مُذْهَبِ
بِما لَم تُخالِسْها الغُزاةُ وتُسْهَبِ(١)
ضِراءٌ أحسَّت نبَّاةً من مُكَلِّبِ(٢)

شَدِيدِ القُصَيْرِي خارِجِيِّ مُحَنَّبِ<sup>(٣)</sup> سَنَا حَزَمٍ مِن عَرْفَجٍ مُتَلهِّبِ<sup>(٤)</sup> وإِنْ يُلْقَ كَلْبٌ بِينَ لَحَييُّهِ يَذْهَبِ<sup>(٥)</sup>

فيهِ نَلَدُّ ولا لَـذَّاتِ للشَّيبِ ويومُ سَيْرٍ إلى الأعْداءِ تَأوِيبِ كُسَّ السَّنابِكِ من بَدْءٍ وتَعْقِيبِ(٧) كأنَّ أعْناقَها أنصابُ تَرِحبيبِ(٨) ضافي السَّبِيبِ أسيلِ الخَدِّ يَعْبُوبِ(٩)

<sup>(</sup>١) النزائع: الخيل التي تنزع الى عرق كريم. سرواتها: ظهورها .

<sup>(</sup>٢) المراخي جمع مرخاء: الدابة السهلة السير كالريح الرُّخاء. الزجاج (بالكسر) جمع الزجِّ: الحديدة المدببة التي في أسفل الرمح. الضِراء: إشلاء الكلب على الصيد. المكلِّب: صاحب الكلب .

<sup>(</sup>٣) القُصَيري: أسفل الأضلاع. الفرس المحنّب: الذي في ساقيه احديداب.

<sup>(</sup>٤) العرفج: نبت سهلي طيب الريح له زهرة صفراء ولا شوك له، ولهب العرفج شديد الحمرة .

<sup>(</sup>٥) المائح: الذي ينزل في البئر فيملأ الدلو بالاغتراف باليد لقلة ماء البئر، وثوب المائح مبلول. في عجز البيت مبالغة في سعة شدقي الفرس.

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٩٣ .

<sup>(</sup>٧) سنابك الخيل: حوافرها. الأكس من الحوافر: المتثلُّم.

<sup>(</sup>٨) أسابي الدماء: طرائقها واحدتها إسباءة. الأنصاب: حجارة تنصب لتذبح عليها المواشي.

<sup>(</sup>٩) الفرس الحت: السريع الجري. اليعبوب: الطويل والبعيد القدر في الجري.

ليسَ بأقْنَى ولا أَسْفَى ولا سَغِلِ في كُلِّ قائمةٍ منه إذا انْدَفَعَتُّ

وقال أبو نواس (٣):

قد اغتدي واللّيلُ في إهابِه مُسدَثّرٌ لم يَبْدُ مِن حِجابِه بهَيْكلِ قُوبِلَ في أنسابِه بهَيْكلِ قُوبِلَ في أنسابِه يَهدِيه مثلُ العَقْوِفي انتِصابِه يُصافحُ اللّدانِ مِن أضرابه يَصافحُ اللّدانِ مِن أضرابه وَكشَّرتُ أشداقُه عَنْ نابِه وَكشَّرتُ أشداقُه عَنْ نابِه ذُو حُوَّةٍ أُفْرِدَ عَن أصحابِه والطِّرفُ قد زُمِّلَ في ثِيابِه والطِّرفُ قد عَرةٍ من أسلابه

أَدْعَجُ ما جُرِّد مِن خِضابِهِ كَالْحَبْشِيِّ انْسَلَّ مِن ثِيابِه مُرَدَّد الأَعْوَجِ في أَصْلابهِ (٤) مُرَدَّد الأَعْوَجِ في أَصْلابهِ (٤) وكاهل وعُنقٍ يَابَى بهِ (٥) بسوقح يقيهِ في انْسِيابه (٢) حتَّى إِذَا الصَّبحُ بَدَا مِن بابهِ (٧) عَنَّ لَنَا كَالرَّأُلِ لا نَرى بهِ (٨) عَنَّ لَنَا كَالرَّأُلِ لا نَرى بهِ (٨) يَشْقَى بهِ (٩) يَشْقَى بهِ (١٠) قَائِدُه مِن أَرَنٍ يَشْقَى بهِ (١٠) فَلاحَ كَالحاجِب من سَحابهِ فَلاحَ كَالحاجِب من سَحابه

يُسْقَى دَواءَ قَفِيِّ السَّكْنِ مَرْبُوبِ(١)

منه أساوٍ وكَفَرْغِ الدُّلُو أَتْهُوب (٢)

 <sup>(</sup>١) قنى الأنف يقنى قناً: ارتفع وسط قصبته، وضاق منخراه فهو أقنى. الأسفى: الحفيف شعر
الناصية والذنب. السغل: المهزول. القفي: الذي تختصه بالشيء وتؤثره على غيره. السكن:
أهل البيت. المربوب: المربئ، والمنعم عليه.

<sup>(</sup>٢) الأساوي: الدفعات من الجري. فرغ الدول: مهراق الماء منها. أثعوب: مندفقة.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۲۵۷.

<sup>(</sup>٤) الهيكل: الفرس الطويل. قوبل: كُرّم. الأعوج: فحل كريم منه الخيل الأعوجيات.

<sup>(</sup>٥) العقو: شجر صلب.

<sup>(</sup>٦) الوقح: الحافر الصلب.

<sup>(</sup>٧) النشا، جمع النشاة: الشجرة اليابسة الصلبة وقد استعارها لقوائم الخيل.

<sup>(</sup>٨) الرأل: ولد النعام.

<sup>(</sup>٩) الحوَّة: سواد إلى الخضرة. السِهاب جمع سهب وهو الفلاة.

<sup>(</sup>١٠) زمُّله: لفُّه، الأرن: النشاط،

أو كــالصَّنيع استُــلَّ من قِــرابــهِ فانْصاع كالأجْدَل في انْصِابهِ مُلْتَهِباً يَسْتَنُّ في الْتِهابِهِ فَحازَهُ بالرُّمحِ في أعْجابِه وقال ابن نباتة المصري (٢):

وأَدْهَـم اللَّوْن حِنْدَسِّي يَقْصرُ جَرْيُ الرِّياحِ عَنهَ وقال عليُّ بن جُبلة (٣) من قصيدة امتحنه بها أبو دُلف (٤): وأَذْعِرُ الرَّبْسِرَبَ عن أطْفالِـه تَخالُه مِن مَسرح ِ العِزِّ بــهِ مُطّرِدُ يَـرْتَـجُ مَـن أَقْطارِه تَحسَبُه أَقْعَـدُ في آسْتِقبالِـه مُحتَدِمُ الجَرْي يُباري ظِلَّهُ ويُعْرِقُ الأَحْقَبَ في شَوْط الحَببُ (٧) وقال الشمشاطي على وزن قصيدة على بن جبلة (١):

فَسَدَّدَ الطُّرقَ وما هَاهَابِهِ (١) أوْ كالحريقِ في هَشِيم غابهِ كأنَّما البَّداءُ من نِهابه شَكَّ الفَتاةِ الدرَّ في أحزابهِ

في جَرْيهِ لِلْوَرَى عجائِبْ فكلُّها خَلْفَه جَنائِبُ

باعْ وجيِّ دُلَفِي المُنْتَسَبُ (٥) مُسْتَعِراً برَوْعَةٍ أَوْ مُلْتَهِبُ كالماءِ جالَتْ فيه ريحٌ فاضطربْ حتَّى اذا اسْتَدْبَرْتَه قُلتَ أَكُبْ وهسو عَسلى إِرْهسافِهِ وطَيِّهِ يَقصُرُ عَنه المَحْزِمانِ واللَّبَبْ يَخْطُو عَلَى عُوجٍ يُناهِبْنِ الثَّرَى لم تتواكَلْ عَنْ شَظَيٍّ ولا عَصَبْ -تَحْسَبُها نابيَةً إذا خَطَتْ كَأَنُّها واطِئَةٌ عَلَى نَكَبُا(٦)

<sup>(</sup>١) الصنيع: السيف. هاها: كلمة زجر.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /٥٠.

<sup>(</sup>٣) الأنوار ومحاسن الأشعار ١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) القصيدة بتمامها في الأغاني ٢٨٩/١٩.

<sup>(</sup>٥) دُلفّی: نسبة إلى أبى دلف.

<sup>(</sup>٦) النكب: شبه ميل في الشيء، والظلع. وفي رواية (على الركب).

<sup>(</sup>٧) الأحقب: حمار الوحش الجنب: مراوحة الفرس بين يديه ورجليه.

<sup>(</sup>٨) الأنوار ومحاسن الأشعار ٣١٤/١.

بشابتِ النَّسْبَةِ في العِثْقِ لَه في عُنْتٍ مَهْلَةٍ ومُثْلَةٍ ومُثْلَةٍ تسمَعُ هَجْسَ الصَّوتِ من بُعْدِ المَدَى لا تَاخُذُ العَينُ الذي تأخُذُه ومنْخر مثل الوجارِ يَبْعَث الْوجارِ يَبْعَث الْوجارِ يَبْعَث الْوجارِ مَثْنُه وَكَفَلَ مُثْنُه مَثْنُه تَاسِراهُ كالسطَّوْدِ لَدَى إِقْبالِهِ تُقِلَّهُ قَوائِمٌ عَبْلٌ لَها يُخلِّفُ السرِّيحَ لَدَى كلالله يُخلِّفُ السرِّيحَ لَدَى كلالله وقال ابن سناء الملك (٢):

وأشْقَرِ ما زِلْتُ من جَمريهِ كَانَّما أَرْجُلُه في الفَلا كَانَّما أَرْجُلُه في الفَلا يَجْري فَلا أَعْلَمُ عُجْباً به كم غُصَّةٍ للبَرْقِ مِن أَجْلِهِ آثَارُدُ عقد نُهودِ الرَّبَى وقال أبو الفضل الميكالي (٣):

خيرُما اسْتَطْرَفَ الفَوارسُ طِـرْفٌ كــلُّ هو فَوقَ الجِبال وعُلٌ وفي السَّهـ ـل ِ عَلْ وقي السَّهـ ـل ِ وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت (٤):

من أعْوَج ولاحِق خير نَسَبْ حديدة وأذُنِ فيها نَجَبْ فَتَنْتَحي سامِعة وتَنْتَصِبْ فهي له حافِظة من الرِّيَبْ فهي له حافِظة من الرِّيَبْ أَنْهَا في شَرْق وغَرْبٍ إِذْ رخُبْ وبَطْنُه ذو جُهْرَةٍ وذو قبَبْ(١) وعِنْدما يُدْبِرُ كالسَّيْلِ السَّرِبْ وعِنْدما يُدْبِرُ كالسَّيْلِ السَّرِبْ حَوافِرٌ حَهْرٌ صِلابٌ لم تَخِبْ وشاؤه كالبَرْقِ حِينَ يَلْتَهِبْ وشاؤه كالبَرْقِ حِينَ يَلْتَهِبْ

أَطْوِي به البِيدَ كطِّي الكِتابُ أَسُامِلُ تُسْوِعُ لَقْطَ الحِسابُ أَسُارِدُ أَبْصِرُهُ أَمْ شِهابُ فليتَ شِعْرِي كيفَ حال السَّحابُ فليتَ شِعْرِي كيفَ حال السَّحابُ ونَقْعُهُ طحْلبُ بَحْرِ السَّرابُ

كُلُّ طَرْفٍ بِحُسْنَهِ مَبْهَـوُتُ لَلَمُعَابِرِ خُوتُ لَمِ

<sup>(</sup>١) الطِراف: بيت من أدم، القبب: الاسم من دقة الخصر وضمور البطن.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۹۷.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٦٠/١٠.

 <sup>(</sup>٤) الأنوار ومحاسن الأشعار ١/٢٩٥، ولم أجد الأبيات في مجموع شعره للدكتور سامي مكي العانى.

أَوْغَلتُ فيه مع الصَّبا حِ بونهب صافٍ سَراتُهُ وَرْدٍ كَلَوْنِ صَلابَةٍ طُلِيَتْ بِبَجادِيِّ مَراتُهُ(١) وَرْدٍ كَلَوْنِ صَلابَةٍ طُلِيَتْ بِبَجادِيِّ مَراتُهُ(١) عَبْلِ الشَّوَى يَاوى الى حُضْرٍ إِذَا جَدَّ انْصِلاتُهُ(٢) كَحَفِيفِ ذي البَرْدِ المُجَلْ حِلِ راحَ مُسْتَدًا خَواتُهُ(٣) نُهُدُ مَراكِلُهُ شَدِي لَهُ الأسر مُشْرِفةٌ قَطاتُهُ(٤) يَعْدو كَعَدُو التَّيْسِ بال مَعْزاءِ أَنْفَرَهُ رُماتُه(٥) يَعْدو كَعَدُو التَّيْسِ بال مَعْزاءِ أَنْفَرَهُ رُماتُه(٥) وقال صفي الدين الحلي في فرس له سابق (١):

وَطِرْفٍ تَخَدِّرْتُه طُرْفَةً وَاحْبَبْتُه من جَميعِ التَّراثِ وَطِرْفٍ تَخَدِّرُتُه مُلْوْفَةً وَاحْبَبْتُه من جَميعِ التَّراثِ حَدوَى ببندائِعِ أَوْصافِهِ مضاءَ الذِّكُورِ وصَبْرَ الإناثِ إِذَا انْقَضَ كَالصَّقْرِ فِي مَعْركٍ تَرَى الخَيْلَ فِي إِثْرِه كَالبُغاثِ طُويلُ الثَّلاثِ قَصِيدُ الثَّلاثِ عَرِيضُ النَّلاثِ قَصِيدُ الثَّلاثِ عَريضُ النَّلاثِ قَصِيدُ الثَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ عَريضُ النَّلاثِ قَصِيدُ النَّلاثِ التَّلاثِ عَريضُ النَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ التَّلاثِ عَلَيْ بن محمد المعروف بابن طَباطَبا العلوي من بعض الأمراء دابَّة وكتب إليه سعر يقول فيه (٨):

سأغُـــ مِنه مَحْمُولًا عَـلى أَدْهَــمَ هِـمُــلاجِ (٩)

<sup>(</sup>١) الصلايهِ مدقّ الطيب. الجادي: الزعفران. المراة: المُرْآة ( بالفتح ): المنظر مطلقاً ومنه المثل (تخبر عن مجهوله مرآته ).

<sup>(</sup>٢) العبل: الغليظ. الشوى: اليدان والرجلان. . الحُضر: ارتفاع الفرس في عدوه. انصلت الفرس في عدوه: مضى جاداً وسبق الغير.

<sup>(</sup>٣) بَرْد الجراد، والجندب: جناحاه. إستدُّ الشيء: استقام.

<sup>(</sup>٤) نُهد: مرتفعة. مراكل الفرس: مواضع ركل الفارس.

<sup>(</sup>٥) المعزاء: الأرض الصلبة ذات الحجارة.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٢٦٧.

 <sup>(</sup>٧) الثلاث الأولى: العنق والأذن والذيل، والثانية: الظهر الوسغ والعسيب، والثالثة: الصدر والجبهة والكفل، والرابعة: المنخر والعين والسروال.

<sup>(</sup>٨) التحف والهدايا /١٣٧.

<sup>(</sup>٩). هِملاج: حسن السير.

بلَوْنِ آبنُوسِى وَوَجْهٍ كَسَنا العاجِ وَثَيْقِ خَلْقُه لَمْ يُوْ تَ مِن طَيِّ وإِدْماجِ قَصيرِ الظَّهرِ مَحْبُوكٍ عَظِيمِ الرَّدْفِ رَجْراجِ (۱) قصيرِ الظَّهرِ مَحْبُوكٍ عَظيمِ الرَّدْفِ رَجْراجِ (۱) كَمَنْشُورِ المَيادِينِ به شرعة إِدْراجِ وَيَسْبِي السَّمْعَ منه عِن لَه إِلْجامٍ وإِسْراجِ صهيلٌ في لِجامٍ عَلْ كُهُ إِيقاعٍ صَنَاجِ صَنَاجِ له منه على إيقا عِهِ الْحانُ الْهزاجِ له منه على إيقا عِهِ الْحانُ الْهزاجِ عليه أَبْداً مِن صِبْ خِهِ سِرْبالُ دِيباجِ الْمَا مِن صِبْ خِهِ سِرْبالُ دِيباجِ اللهَ المَا يُعِهِ اللهَ المَا يَعِهِ الْمَا الْمَارِجِي عَنِي بِه اللهَ المَارِحِي اللهَ المَارَحُ عَنِي بِه اللهَ المَارَحُ عَنِي اللهَ المَارِحُ عَنْ المَارِحُ المَارِحِي وَاللّ المَارِحُ عَنْ المَارِحُ المَارِحِي وَاللّ المَارِحُ عَنْ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحُ المَارِحِي وَاللّ ظافِر الحدّاد يصف فرساً (۲):

خاصَ النظّلامَ فاهْتَدى بغُرَّةٍ كوْكبُها لمُقْلَتَيْهِ قائِدُ يُحاضَ النظّلامَ فاهْتَدى بغُرَّةٍ كوْكبُها لمُقْلَتَيْهِ قائِدُ يُحاذِبُ الرِّيحَ عَلَى الأرضِ ومنْ . قالائِدِ الأَفْتِ له قالائِد يَنْصاعُ كالمرِّيخِ [ في ] التِهابهِ وأنت فوق ظهرِهِ عَالاِدُ ومن قصيدة لأبي عيسى ابن المنجِّم صاحب البرذون النافق الذي تقدم ذكره (٣) مطلعها:

لقد عَظُمَتْ عندي المصِيبةُ في الأصْدا وأبدَتْ ليَ اللَّذَّاتُ من بعدِه صَدًّا يقول فيها.

مَضَى الطَّرْفُ واسْتَولى على الطَّرْفِ دمعُهُ وَالْهَبَ في الأَحْشَاءِ مِن حُرَقٍ وَقَدَا مَضَى الفرسُ السَّبَاقُ في حَلْبةِ الوَغَى فعادَتْ عُيونُ الخيل من بعدِهِ رُمْدَا يُبيدُ الرِّياحَ كُلَّها في حُضارِه فَتَتْركهُ كَرْهاً وقد بَذَلَتْ جَهْدا

<sup>(</sup>١) الردف: مقعد الرديف من الفرس.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٣/٢٣١.

مواقِفُه عِند الطِّرادِ شَهِيرَةٌ تجاوَزَ في إِعْجازِها الوَصْفَ والحَدَّا نَسِيمُ الْصَّبا يَحكِيهِ في هَـزْل ِ سَيْـرِه وتَـرْهَـبُه ريـحُ الـشَـمـال ِ إذا جَـدًا فقَدْ صارَ نُهْبَى بينَ وَحْشِ وطائِسٍ غَدا سَيِّداً فِيها وراحَ لَها عَبْدا تَسَلُّ أبا عِيسَى ولا تَـقْرَبِ الأسَى وكُنْ حازماً شَهْماً وكُنْ بازِلًا جَلْدا(١)

فقَدْ كمدَ الإِخْدوانُ مِن فَدْطِ حُدْنِهِمْ وقد شَمِتَ الحُسَّادُ مُدْ فُقِدَ الأصْدا

وأصبَح أبناءُ الشَجاعَةِ حُسّراً

فمِن قارع سِناً ومِن لاطِم خَدًا وقد هاجَ لي حُزْناً عليه تَحَسُري

فَهَيَّ مَنِي وَجْداً وذَكَّرَني نَجْدا جَـوادٌ عَـزيـزٌ أَنْ يَجُـودَبِمثلِه جَوادٌ ومَن يُعْدي عليه إِذَا اسْتَعْدى سِوى الصاحِب المأمُّول للجُودِ والنَّدى ومَنْ كفُّه من صَيِّبِ خَضِل ٍ أَنْدَى

وقال أحمد بن درَّاج (٢):

سامي التَّليلِ كَأَنَّ عقدَ عِذارِهِ في رَأسِ غُصْنِ البانَةِ المَيَّادِ يُهْدَى بِمِثْلِ القَرْقَدَيْنِ وِنَابَ عَن رَعْي السَّمَاكِ بِقَلْبِه الوَقَّادِ لَيُهْدَى بِمِثْلِ القَرْقَديْنِ وِنَابَ عَن بعُقابِ شَاهِقَةٍ وحيَّةِ وادِ<sup>(٣)</sup> وكأنَّه من تَحتِ سَوْطى خارِجاً في الرَّوْع شُعْلةُ قادح بزنارِ

<sup>(</sup>١) البازل هنا: الرجل الكامل في تجربته.

<sup>(</sup>٢) التشبيهات /١٩٠.

<sup>(</sup>٣) اطس: ألما، واسحق.

وقال ابن الضيف حيدرة بن عبد الظاهر (١)،:

وقال كشاجم يصف فرساً (٢):

مَن شَكَّ في فَضْل الكُمَيْتِ فَبَيْنَه مِن مَنْظُرٍ مُسْتَحْسَنٍ مَحْمُ ودَةٍ ماءٌ تَدَفَّقَ طاعَةٌ وسَلاسَةٌ وإذا عَـطَفْتُ بـه على نــاوَرْدِهِ وَصَفَ الخَلوقَ أدِيمُهُ فكأنَّمــا قَصْرَتْ قِـلادَةُ نَحْـرِه وعِـدَارُهُ وكأنَّما هادِيه جِنْعٌ مُشْرِفٌ يَردُ الضَّحاضِحَ غيرَ ثاني سُنْبكٍ لَوْ لَم تَكُنْ لِلخَيْل نِسْبَتُهُ خَلْقِه وقال ابن المزقاق البلنسي (٥):

وأَدْهَــمَ لَــوْلا سَــنــاغُــرَّةٍ تَسلَهَّبَتِ الأرْضُ مِن عَدْوِهِ أَقَبُّ إِذَا مِا تَعاطَى السِّباقَ

كم سِابِح أَعْدَلْأَتُه فَوَجَدْتُه عِندَ الكَرِيهَةِ وهوَ نَسْرٌ طائِرُ لم يَرْمِ قَطُّ بِطَوْفِه في غايةٍ إِلَّا وسابَقَهُ إِليها الحافِرُ

فيه وبَينَ يَقِينِه المِضْمارُ آشارُهُ إِذْ تُبْسَلَى الأخبارُ فإذا اسْتُدِرَّالحُضْرُ منه فنارُ لتُدِيرَهُ فكأنَّه بـرْكـارُ(٣) أهْدى الخَلُوقَ لِجلْدهِ طَّارُ والرُّسْغُ وهيَ مِن العَتيقِ قصارُ وكَانَّما لِلضَّبْعِ فيه وجارُ ويَرُودُ طَرْفُكَ خَلْفهَ فَيَحارُ (٤) خالته من أشكاله الأطيار

لهُ لَكسًا البَدْرَ مِنهُ سَرارا(١) فأوْدى بزُنْبِدِ الصَّفَا الصَّلدِ نارا مع الهوج أَوْتَقَهُنَّ إِسارًا(٧)

<sup>(</sup>١) خريدة القصر (القسم المصرى) ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) ناورد لفظ فارسي معناه جولان الخيل في الميدان. البركار: آلة لرسم الدوائر (معرية).

<sup>(</sup>٤) السنبك: طرف الحافر.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /١٧٥.

<sup>(</sup>٦) السرار: آخر ليلة من الشهر.

<sup>(</sup>V) الأقب: الضامر البطن: الهوج: الرياح .

حَذَوْهُ الحَدِيدَ اهْتِضاماً وظُلْماً ولَـوْ أَنْصَفُوهُ حَـذَوْهُ النَّضارا وقال أبو العتاهية في فرس لهارون الرشيد (١):

جاءَ المُستَمِّرُ والأَفْراسُ يَقْدُمُها هَوْناً عَلَى رِسْلِه مِنها وما انْبهَرَا وخَلُّفَ الرِّيحَ حَسْرَى وهي جاهِدَةً ومَرَّ يَخْتَطِفُ الأَبْصارَ والنَّظُرا وقال المرَّار بن منقذ ينعت فرسه (٢) :

ما أنا اليوم عَلى شيءٍ مَضَى يا آبْنَةَ الوم تَولَّى بحسِرْ قَد لَبِسْتُ الدُّهْرَ مِنْ أَفْنانِه كلُّ فَنِّ حَسَنٍ مِنه حَبِرْ وتَعَالُلُتُ وبالي ناعِمٌ بِغَزالٍ أَحْوَدٍ العَيْنَيْنِ غِرْ وتَبَطُّنْتُ مَـجُـوداً عـازِباً واكِفَ الكَوْكَبِ ذا نَوْرٍ ثَمِرْ(٣) بِبَعيدٍ قَدْرُهُ ذي عُذَرٍ صَلَتانٍ مِن بَناتِ المُنْكَدِرْ(٤) سَلِطِ السُّنْبُكِ في رُسْغِ عُجِرْ(٥) قارِح تَند فُرَّ عنه جانِبٌ ورَباع جانِبٌ لَمْ يَتَغِرُ(١) فهو وَرُدُ اللَّوْنِ مَا لَمْ يَزْبَئِرُ(٢) شُنْدُفٌ أشْدَفُ ما ورَّعْتَـهُ فإذا طُؤْطِيَء طَيَّارٌ طِمِـرْ (^)

سائِل شِمْراخُهُ ذي جُبَبٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) المفضليات /٨٢.

<sup>(</sup>٣) تبطّنت الوادى: دخلته. المجود: الذي أصابه مطر جود وهو الغزير. العازب: البعيد عن الناس. كوكب الروضة: نُوْرُها.

<sup>(</sup>٤) بعيد القدر: واسع الخطو. الصلتان: النشيط الحديد. المنكدر: جواد تقدم ذكره في أسماء فحول الخيل.

<sup>(</sup>٥) الشمراخ: العزة الغرة السائلة. ذو الجيب: الذي يبلغ تحجيله إلى ركبتيه. السلط: الشديد والطويل السنبك: مقدم الحافر. العجر: الغليظ.

<sup>(</sup>٦) فرَّ الدابة: اطَّلع على أسنانها ليعرف ما عمرها الإتّغار: سقوط السن.

<sup>(</sup>٧) الازبئرار: انتفاش الشعر.

<sup>(</sup>٨) أشدف: ماثل الرأس من النشاط والمرح، ومثله الشندف، ورّعته: كففته. طؤطىء، أي طؤطىء عنانه. الطمر: المتحفز للوثوب.

يَصْرَعُ العَيْرَيْنِ في نَقْعِهما أَحْوَذِيٌّ حينَ يَهْوِي مُسْتَمِرْ<sup>(۱)</sup> ومنها:

صِفَةُ الثَّعْلَبِ أَدْنَى جَرْيِهِ وإِذَا يُرْكَضُ يَعْفُورُ أَشِرْ وَفَ وَنَسْاصِيُّ إِذَا تُفْرِعُهُ لَمْ يَكَدُ يُلْجَمُ إِلَّا مَا قُسِرْ (٢) وَنَسْاصِيُّ إِذَا تُفْرِعُهُ لَمْ يَكَدُ يُلْجَمُ إِلَّا مَا قُسِرْ (٣) وَكَانَّنَا كَلَّمَا نَغْدُو بِهِ نَبْتَغِي الصَّيْدَ بِباذٍ مُنْكَدِرُ (٣) ذُومِراحِ فإذا وَقَّرْتُهُ فَلَلُولٌ حَسَنُ الْخَلْقِ يَسَرْ فُبُرْتُهُ فَلَلُولٌ حَسَنُ الْخَلْقِ يَسَرْ بَينَ أَفْسِراسٍ تَناجَلْنَ بِهِ أَعْوَجِيَّاتٍ مَحاضِيرَ ضُبُرْ (٤) بَينَ أَفْسِراسٍ تَناجَلْنَ بِهِ أَعْوَجِيَّاتٍ مَحاضِيرَ ضُبُرْ (٤)

ومن قصيدة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وهي من البرذونيَّات التي تقدم ذكرها في رثاء برذون أبي عيسى بن المنجم: (٥)

لِلرَّزايا فَالحُرُّ مَن يَتَعَرَّى لَ لَلَّوْزايا فَالحُرُّ مَن يَتَعَرَّى حَارِمِ النَّدْبِ حَسْرةً واسْتُفِزًا فِي ولا كانَ نافِراً مُشْمَئِزًا تَتَقَفَّاهُ وهو يَجْمِزُ جَمْزا بحسام يُهزُّ في الشَّمْسِ هَزَّا تَحسَبُ العَيْنُ أَنَّه يَتَهَزَّا

ذَهَبَ الطِّرْفُ فَاحْتَسِبْ وتَصَبَّرْ فَعَلَى مثلِهِ اسْتُطِيرَ فُوادُ الْهُ لَمْ يَكُنْ يَسْمَحُ القِيادَ على الهُو ربَّ يَـوم رأيْتُهُ بينَ جُـرْدٍ وكانَّ الأبَّصارَ تَعلقُ مِنه وتَـراهُ يُـلاعِبُ العَيْنَ حَتَّى

ومنها :

فإِذا ما وَجَدْتَ مِن جَزَعِ النَّكُ بَهِ في القَلبِ والجَوانِح وَخْزا

<sup>(</sup>١) العير: حمار الوحش. الأحوذي: السريع الخفيف.

<sup>(</sup>٢) النشاص: السحاب المرتفع.

<sup>(</sup>٣) المنكدر: المنقض.

<sup>(</sup>٤) تناجلن: تناسلن. أعوجيات: منسوبات إلى أعوج وهو فحل تقدم ذكره. محاضير: شديدة العدو. ضبر (بضمتين) جمع ضبر (بفتح فكسر): الفرس الوثّاب.

<sup>(</sup>٥) يتيمة الدهر ٢٢٠/٣.

ف إليهنَّ حينَ يُمْدَحُ يُعْزَى فَتَذَكَّرْ سَسوابقاً كانَ ذُا الطِّرْ فَاحْمدِ اللَّهَ إِنَّ أَهْـونَ مَا تُـرْ زَأ ما كنت أنت فيهِ المُعَزَّى

وقال أبو تمام الطائي من قصيدة في مدح الحسن بن وهب: (١)

رَارْفَعُ لاجَـيْـدَرٌ ولا جِـبْسُ(٢) بَيْضةِ صافٍ كَأَنَّه عَجْسُ (٣) هادية جِنْعٌ مِن الأراكِ وَما خَلْفَ الصَّلا منه صخْرةٌ جَلْسُ(٤) يَكَادُ يَجْرِي الجادِيُّ من ماءِ عِطْ فَيْهِ ويُجْنَى مِن مَتْنِهِ الوَرْسُ(٥) هُذِّبَ في جِنْسِهِ ونالَ المَدى بِنَفْسِهِ فهو وَحْدَهُ جِنْسُ(٢) تَفَرَّسَتْ في عُرُوقِها الفُرْسُ أَنْ يَطْرُقَ الماءَ وِرْدُه خِمْسُ(٧) كأنَّ أَدْنَى عَهْدٍ بِهِ الأَمْسُ يَفْهَمُ عنه ما يَفْهمُ الإنْسُ لا الرُّبْعُ في جَرْيهِ ولا السُّدْسُ (^)

نِعْمَ مَتاعُ الدُّنيا حبَاكَ بِهِ أَصْفُرُ مِنه كأنَّه مُحَّةُ الـ أحْرزَ آباؤه الفَضِيلةَ مُـذْ ليْسَ بَـدِيعـاً منــه ولا عَجَبـاً يَتْرُكُ ما مَرَّ مُذْ قُبَيْلُ بِهِ وهو إذا مانا جاه فارسه وهو وَلمَّا تَهْبطُ ثَنِيُّتُهُ وهمو إذا ما رَمَى بمُقْلَتِهِ كانَتْ سُخاماً كأنَّها نِقْسُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/۵۲۷.

<sup>(</sup>٢) يريد بقوله : متاع الدنيا: فرساً كان وهبه له الممدوح. الجيدر: القصير . الجبس : الجبان، والوخم الثقيل.

<sup>(</sup>٣) أصفر: لون الفرس. منه : من الممدوح. العجس: مقبض القوس وهو مصقول لكثرة ما تلامسه يد الرامي.

<sup>(</sup>٤) هادية: عنقه. الصُّلا: واحد الصلوين وهما عظمان يكتنفان الذنب. صخرة جلس: صلبة ثقيلة.

<sup>(</sup>٥) الجادي: الزعفران. الورس: نبت أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٦) يريد: صار الفرس بنفسه جنساً تنسب إليه الخيول.

<sup>(</sup>٧) يريد أنه يقطع في ليلة واحدة ما يقطعه غيره في خمسة أيام.

<sup>(</sup>٨) تهبط : تخرج للعيان. الربع جمع رَباع، والسدس جمع سديس، أي ماله أربع سنين، وست سنين من الخيل.

وهـ إذا ما أعَـرْتَ غُرَّتَـهُ عَيْنَيْكَ لاحَتْ كأنَّها بِرْسُ(١١) ضُمِّخَ مِن لَوْنِهِ فَجاءَ كَأَنْ قَدْ كَسَفَتْ في أدِيمهِ الشَّمْسُ

وقال ابن خفاجة الأندلسي في فرس أشقر: (٢)

وأَشْقَى تُضْرَمُ منه الوَغَى بِشُعْلَةٍ مِن شُعَلِ الباس من جلّنادٍ ناضِرٍ خَدُّهُ وأَذْنُهُ مِن وَرَقِ الأس تَـطْلُعُ لِـلْغُـرَّةِ في وَجْهِهِ حَبَابَةٌ تَضْحَـكُ في كاسِي

وقال ابن نباتة السعدي يصف فرساً، من قصيدة كتب بها إلى الوزير أبى علي الحسن بن حَمْد بن أبي الريَّان: (٣)

هَلْ لَكَ فيه يا آبْنَ حَمْدٍ كُمّا تُؤْثِسُرُ مِن بَسْطٍ ومِن قَـبْض؟ كَ أَنَّ هَ ادِيهِ إذا عُ الْجَعَد يُ رُغَبُ بِ البَّعْضِ عَن البَّعْضِ فَكُلُّمُ إِلَّهُ جِيدِهِ عِنْانَهُ زَادَكَ فِي الرَّكْضِ فَيَ الرَّكْضِ كَأَنَّهُ الْسَبَّرْقُ. إِذَا رُعْتَهُ أَوْ هَرَبُ السَّهُمِ مِن النَّبْضِ فَنالَ أَقْصَى سِرَّها المَحْض (١)

من آل ِ حَـلَّابِ سَـری عِـرْقُـه

وقال برهان الدين ابن الفقيه: (٥)

لِصاحِبِ الدِّيوانِ برْذَوْنَةٌ بَعِيدَةُ العَهْدِ من القُرْطِ(٢) إذا رأتْ خَيْلًا عَلَى مَرْبَطٍ تَقولُ سُبْحانَكَ يا مُعْطي تَمْشِي إلى خَلْفِ إِذَا مَا مَشَتْ كَأَنَّهَا تَكَتُبُ بِالقِبْطِي

<sup>(</sup>١) البرس: القطن

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) حلَّاب: جواد تقدم ذكره في اسماء فحول الخيل.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) القُرط: نبات تألفه الدواب.

وقال الشريف الرضي: (٦)

ومَنْسُوبَةٍ مِن بَناتِ الوَجِيهِ تَحْسَبُ غُرَّتَهَا بُرْقُعا(٢) مُكَرَّمةِ الخَدِّ تَحَت الطِّرافِ يَلْطمُ لا طِمُها أَرْبَعَا(٣)

ومن قصيدة لأبي محمد الخازن، وهي من البرذونيَّات التي رُثيَ بها برذون أبي عيسى ابن المنجم: (٤)

جَرَّعَ قَلْبِيَ مِن كَأْسِهِ جُرَعا طَاوَعَ دَهْراً أَوْدَى به جَزَعا فَسَراحَ غَيْضاً كَبَارِقٍ لَمَعا(٥) حَنْيُلُ ولا قال راكبُوهُ لَعَا والعَيْنَ والسَّاعِدَيْنِ والسَّفَعا(٢) والعَيْنَ والسَّاعِدَيْنِ والسَّفَعا(٢) رَحِيبُ صَدْرٍ ومَنْخرٍ ومِعا(٤) وإن رَقَى فالسَّحابُ مُرْتَفِعا فليسَ يَشْكُو في وَقْعةٍ وَقَعا فليسَ يَشْكُو في وَقْعةٍ وَقَعا وَقِعا رُحْتُ حَرِيناً بفَقْدِه وَجِعا رُحْتُ حَرِيناً بفَقْدِه وَجِعا خادَعَهُ السَّهْرُ عادَ مُنْخَدِعا (أيّتُها النَّفْسُ أَجْمِلي جَزَعَا)(٨)

آهٍ عَلَى ذلِكَ الجَوادِ فَقْدُ الْهَ عَلَيهِ مِن أَصْدَأً جَزِعِ الْهِ عَلَيهِ مِن أَصْدَأً جَزِعِ الْهِ عَلَيهِ وَقَد سَرَى لَمَعاً لَم يكبُ في جَرْيِهِ إِذَا كَبَتِ اللهِ صَفَا أَدِيماً وحافِراً وَقحِا صَفَا أَدِيماً وحافِراً وَقحِا عَرِيضُ زَوْرٍ وبَلدَةٍ وصَلا عَريضُ زَوْرٍ وبَلدَةٍ وصَلا إِذَا هَوَى فَالْعُقَابُ مُنْخَفِضاً إِذَا هَوَى فَالْعُقَابُ مُنْخَفِضاً كَانَّه بِالسِّماكِ مُنْخَفِضاً كَانَّه بِالسِّماكِ مُنْخَفِضاً كَانَّه بِالسِّماكِ مُنْخَفِضاً وَمَنْ أَوْجَعَكَ اللَّهُ يا زَمانُ فَقَدْ وَمَنْ قَدُد لانَ لِلْمَوتِ أَخْدَعاهُ ومَنْ قَدَد كم قُلتُ لِلنَّفْسِ وهي مُزْعَجَةً كم قُلتُ لِلنَّفْسِ وهي مُزْعَجَةً كم قُلتُ لِلنَّفْسِ وهي مُزْعَجَةً

<sup>(</sup>۱) دیوانه ـ دار صادر ـ ۱/۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) الوجيه: فحل تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) الطِراف: بيت من أدم.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>٥) راح غيضاً: ذهب كما يغيض الماء .

<sup>(</sup>٦) الوقح: الصلب . السفع: مواضع الوسم.

<sup>(</sup>٧) الزور: ملتقى عظام الصدر. البلدة: الصدر. الصلا: وسط الظهر.

<sup>(</sup>٨) صدر بيت لأوس بن حجر، وعجزه (إنَّ الذي تحذرين قد وقعا) انظر ديوانه ٥٣٠.

قد شَرَعَ القائِلُونَ باباً إلى الصَّبْــــِ عَليه فَـاصْبَحُـوا شَـرَعـا لا تَصَحبِ الهَمَّ في الجَوادِ أبا عِيسَى ودَعْهُ ولا تَكُنْ جَزِعا ~

وقال محمد بن ربيع (١) يصف الخيل في ميدان السباق:

ومُقْوَرَّةٍ ميل السَّراحين شُزَّبٍ تكرُّ على سَيرِ الحتُوفِ وتَعْطفُ (٢) تَبَدَّلُ الْواناً إِذَا الرَّكضُ هَاجَها فَتَنْكُرُ مِنها بعضَ ما كنتَ تَعْرِفُ تَرَى الأَدْهَمِ الغِرْبيبَ منها كأنَّما تَجلَّلَهُ بِالنَّضْحِ قُطنُ مُنَدَّفُ وَحِيناً تَرى الشهبَ اللَّوامِعَ قَد غَدتْ من النَّقْعِ خُضْراً رشَحُها يَتَوكَّفُ

ومن قصيدة أبي محمد محمود. وهي من البرذونيَّات التي تقدم ذكرها: (٣)

بُكاءُ عَلَى الطِّرْفِ الَّذِي يَسْبِقُ الطَّرْف

عَلى ذلكَ الإِلْفِ الدِي فِارَقَ الإِلْفِ الدِي فِارَقَ الإِلْفِا وَقِيفٌ مَددَد الأَحْرَانِ وَقُيفِاً مُسؤَبِّداً

عَليهِ وخَلِّ السَّدَّمْةِ يَجْدِي له وَكُفَا. عسلى أَصْدَاً زانَ الحُسليَّ إِذَا آغْنَدَتْ

عَليهِ وزانَ البِيضَ والبَيْضَ والـزَّعْف اللهُ اللهِ عَليهِ وزانَ البِيضَ والبَيْضَ والـزَّعْف اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلم

عَلَى أَصْدَأً جاراهُ الْفُ مُشَهَّرٍ عَلَى أَصْدَاً عَيِيقٍ فَوافانا وقد سَبقَ الألْفا

عَيِيتٍ فَوافِانا وقَد سَبقَ الألْفا عَلَى خَفاً عَلَى خَفاً فَرُسٍ جِارَى الرِّياحَ عَلَى خَفاً

فغادرَها حَسْرَى وخَلَّفها ضَعْفَى

<sup>(</sup>١) التشبيهات /١٩٠.

<sup>(</sup>٢) مقورَّة (بتشديد الراء): ضامرة.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٣/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) البيض (بالكسر): السيوف، وبالفتح جمع بيضة؛ وهي خوذة من حديد تقي الرأس في الحرب. الزغف (بفتح فسكون): الدرع الواسعة والليَّنة والمحكمة جمعها زغف على صيغة الواحد، وأزغاف وزغوف.

جَوابُ الَّذي يُنْعَى إليهِ أيا لَهْفَا عَسلى ذلِكَ الأصدا وقَسلٌ له لَهْفَى أقامَ بِمَشُواهُ الحِيادُ مَناحَةً كما عَقَدَتْ وَحْشُ الفَلاةِ بِه قَصْفا(١) النعُرابِ والوَجِيهِ ولا حِتْ ربير و يستو الما أطيق له وصفا فكُمْ أَقْـرَحَتْ خَـدًا وكم أَلْهَبَتْ حَـشــأ وكَمْ أَوْجَعَتْ قَلْساً وكم أَدْمَعَتْ طَرْفا ولَـوْ عَـرَفَـتْ حَـسْناءُ داودَ حَـقَّـهُ لَما ضَفَرَتْ شَعْراً ولا خَضَتْ كَفًا فَكُمْ قَد حَماها يَـوْمَ حَـرْبٍ وغارَةٍ وكَمْ نَزَعَتْ مِن خَوْفِها القُلْبَ والشَّنْفَا (٢) يَـطِيـرُ عَلى وَجْـهِ الصَّعِيـدِ إذا جَـرَى فَما إِنْ يَمَسُّ الأَرْضَ مِن أَرْضِهِ حَرْفا(٣) ويَعْطِيكَ عَفْواً مِن أَفَانِين رَكْضِهِ إِذَا سُمْتَهِ التَّقْرِيبَ أَوْ سُمْتَهِ القَطْفِ (٤) لَـه ذَنَبٌ ضافٍ يَجِرُّ عِـلَى النَّـرَى طَـوِيـلٌ كَاذْيالِ العَـرائِسِ بَـلْ أَضْفَى له غُرَّةٌ مشلُ السِّراجِ ضِياؤها وأيُّ سِراج ِ. بالنَّوائِب لا يُطْفَا

<sup>(</sup>١) القصف: اللهو واللعب.

<sup>(</sup>٢) القلب (بالضم): سوار المرأة. الشنف: حلية كالقرط تعلِّقها المرأة في أعلى الأذن.

<sup>(</sup>٣) الأرض الثانية : أسفل النعل الملامس للأرض. الحرف ، من كلِّ شيء: طرفه وشفيره.

<sup>(</sup>٤) التقريب: ضرب من العدو. القطف، والقطاف: ضيق في المشي.

سَقَى الغَيْثُ رَهْواً مُشْبِهاً ذلكَ الكَتْفا وطَوْداً مُنِيفاً حاكِياً ذلكَ الرَّدْفا

وقال ابن خفاجة الأندلسي في فرس أشهب:(١)

ومُشرِفِ الهادي (طَوِيلِ السُّرَى) ضافي سَبِيبِ الذَّيْلِ والعُرْفِ(٢) يُصَـرِّفُ الفارِسُ في لِبْدِهِ طِرْفاً به أَسْرَعَ من طَرْفِ(٣) مؤدِّباً لو كانَ مُسْتَعْبَداً لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ من أنْجُم السَّعْدِ ولكِنَّهُ يومَ الوّغي من أنْجُمِ القَذْفِ(٤)

وقال ابن حمديس في فرس: (٥)

وطائِرة بُلْ الخُيولُ بَسْبقِها وقد لَبِسَتْ للعَيْنِ من فَرَس خَلْقا إِذَا شِئْتُ أَلْقَتْ بي عَلى الغَـرْب رِجْلُهـا

ونالَتْ يَدُ مِنها بِوَثْبَتِها الشَّرْقا لَحُوقٌ كَأْنِّي جاعِلٌ من عدائِها لرسغ الفَراعَقْلًا وجيدِ المَهارِبْقا(٢) كرِيح تَرَى مِن نَقْعِها سُحُباً لها ومِنْ رَشْحِها قَطْراً ومن لَحْظِها بَرْقا

وقال ابن شهيد الأندلسي: (٧)

<sup>(</sup>۱) دیوانه /۱۷۵.

<sup>(</sup>٢) (طويل السرى)، السُرى: سير الليل، ولأن الشاعر يصف أعضاء الفرس، لاسيره احتمل وجود تحريف، والصواب (قصير القرا) والقرا: الظهر، والجواد يوصف بقصر الظهر لا بطوله.

<sup>(</sup>٣) اللّبد: الأمر والشأن.

<sup>(</sup>٤) أنجم القذف: يشير بذلك إلى الآية الخامسة من سورة الملك ﴿ولقد زينًا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين﴾.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) العداء (بفتح العين وكسرها): الطلق الواحد، يقال: عدا عداء، أي طلقاً واحداً. الفرا : حمار الوحش. العقل: من عقل الدابة: شدّ وضيفها مع ذراعها بالعقال.

<sup>(</sup>۷) دیوانه /۱۱۸.

وكأنَّني لمَّا انْحَطَطْتُ بِـهِ وكانَّنى لمَّا طَلَبْتُ بِـهُ وقال آخر: (١)

فلَمْ أَبْكِ كَالفَرْسِ الأَبْلَقِ مَتَى ما تَحُصْ نَحْوَهُ تَعْرَق (٣)

أرْمي الفَلاة بَكَوْكَبٍ طَلْقِ

وَحْشُ الفَلاةِ عَلى مَلطابَرْقِ

بكيت الجياد وفرسانها رَمَتْه المنايا فماذا رَمَتْ من الجَرْي والحَسَبِ المُعْرِقِ طَويلُ النِّراعِ قَصِيرُ الكُراعِ إِذَا شَاهَدَ الجَرْيَ لَم يُسْبَقِ كُميتٌ تَجُولُ عَلَى مَتْنِهِ المُشْرِقِ(٢) وكانت به الرِّيحُ مَعْلُولَةً وأَدْنَى الشَّابِيبِ مِن جَرْيهِ إِذَا آنْهلَّ كالعارِضِ المُطْلَق

ومن قصيدة لأحمد بن محمد العلوى: (٤)

يَغْشَى الهياجَ عَلى حِصانِ لا تَرَى في الرَّوْع حِصْناً منه حَفْرَ الخَنْدَقِ أَنْ قِيلَ ثِبْ فَكَأَنَّ بِينَ عِنانِهِ سَهْماً تَقُولُ لَه يَدُ الرَّامِي آمْرُقِ

وكأنَّ أَدْهَمَهُ الْأَغَـرُّ إِذَا بَدَا لَيْلً يُفَاجِئُنا بِفَخْرٍ مُشْرِقٍ يَخْتَالُ فِي الرَّهَجِ المُثَارِ لَدَى الوَغَى فَتَراهُ مِثْلِ العارِضِ المُتَالِّقِ وصَهِيلُه رَعْلُ وغُلَرَّةُ وَجْهِلِهِ بَوْقٌ تَلْأَلاَ جَنْحَ لَيْلَ مُغْسِقٍ يَسْبِي عُيُونَ النَّاظِرِينَ بضَوْءِ تَحْد جِيلِ الثَّلاثِ وحُسْنِ رُسُغٍ مُطْلَقِ

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ٢/٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأساريع: خطوط وطرائق.

<sup>(</sup>٣) جاص حوله: حام.

<sup>(</sup>٤) الأنوار ومحاسن الاشعار ٣٤٦/١ ولعله ابن طباطبا المصري (معجم المؤلفين ٢١/٢).

تَغْدُو العُيُونُ عَلَى مَحاسِن وجْههِ عَجِبًا لشَمْس أشْرَقَتْ من وَجْههِ فَرِقٌ مَتِي يُعْنِقُ فَمَوْجٌ طَافِحٌ إنْ هاجَهُ لِلجَرْي في الغَربِ اغْتَدَي

وقال كشاجم يرثى برذوناً:(١)

طرق الزَّمانُ بحادِثِ مُمْلِقُ والمَـرْءُ يُشْفِقُ والـزَّمـانُ لَـه وأرَىٰ العَزاءَ جَفاكَ حِينَ عَـرا زَيْنُ المَـواكِبِ أَمْتَـطِيـهِ فَـيُنْـ يَمْشي وتَجْري الخَيلُ في سَنَنٍ كالمَوْجِ يَسْمُو إِنْ عَلَوْتُ بِهِ صافي الأدِيم يَشُوبُ أَبْيَضَـهُ كالمُزْنَةِ البَيْضاءِ خالطها وكسأنَّمها أهْدَى لمُقْلَتِهِ الـ وآخْتَــلَّ حتَّى لا نُهـوُضَ بـــهِ وتَقَـوُّضَتْ أَرْكِانُـهُ فَـوَهَتْ

تَنْحطُّ في بَهَجاتِهنَّ وتَـرْتَقي لم تَمْحُ منه دجى الظَّلام المُطْبِق ويَبُدُّ جَرْيَ المَوْجِ إِنْ لم يُعْنِقِ قبل ارْتِدادِ الطَّرْفِ أَقْصَى الْمَشْرقِ

إِنَّ الرِّمانَ بِمُثْلِهِ يَظُرُقْ عَينٌ مُوكَّلَةٌ بمن يُشْفِقْ كَ الدُّهْرُ بِالمَكْرُوهِ فِي الأَبْلَقْ جِيني ويُلْحِقُني ولا يُلْحَقْ فَيَجِيءُ سابقُها ولا يُسْبَقْ شَرَفاً وفي الوُّهدانِ كالزِّئبَقْ مِنْ صُفْرَةٍ لُمِعٌ لَها رَوْنَقْ شَفَقُ الغُروبِ فَلَوْنَها مُشْرِقٌ ياقُوتُ مِن أَحْجارِهِ الأَرْوَقْ وأرَى صِفَياتي كلُّها انْعَكَسَتْ فَذَهَبْتُ فِيهِ بِمُرْمِضٍ مُحْرِقْ وابْيَضٌ ذاكَ المَنْظُرُ المُونِقُ مِنه دَعائِمُ خَلْقِهِ المُوثَقْ

وقال المزرِّد بن ضرار من قصيدة طويلة: (٢)

وعِنْدي إذا الحَرْبُ العَسوانُ تَلَقَّدَتُ .

وأبْدَتْ هَـوادِيها الخُطُوبُ الزَّلازلُ (٣)

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) دیوانه / ۳۵.

<sup>(</sup>٣) هوادي الحرب: أوائلها .

طُوالُ القَرا قَدْ كادَ يَدْهَبُ كاهِلًا

جَـوادُ المَـدَى والعَقْبِ والحَلْقُ كـامِـلُ(١)

مَتَى يُرَ مَرْكُوباً يُقَلْ بازُقانِص وفي مَشيهِ عِند القِيادِ تَساتُلُ<sup>(٣)</sup> تَقولُ إِذَا اسْتَقْبَلْتَه وهو صائم خِباءٌ عَلَى نَشْزٍأ والسِّيدُ ماثِلُ<sup>(٤)</sup> خَرُوجُ أَضَامِيمٍ وأَحْصَنُ مَعْقِلٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا الجِيادَ مَعَاقِلُ (٥) مُبِّرزُ غاياتٍ وإنْ. يَتْلُ عانَةً يَذرُها كذَوْدِ عاثَ فيها مُخايلُ (٦) يُرَى طامِحَ العَيْنَيْنِ يَرْنُو كَأَنَّه مُوَّانِسُ ذُعْرٍ فهو بالأَذْنِ خاتِلُ (٧) إذا الخيلُ مِن عِبِّ الوّجِيفِ رأيْتَها وأعْيُنُها مثلُ القِلاتِ حَواجِلُ (^>

أَجَشُّ صَـرِيحيٌّ كَـأنَّ صَـهِيلَهُ مَزامِيرٌ شَرْبِ جاوَبَتْها جَلاجِلُ (٢) وَقُلْقَلْتُه حَتَّى كَأَنَّ ضَلُوعَهُ سَفِيفُ حَصِيرِ فَرَّجَاهُ الرَّوامِلُ (٩) يَــرَى الشَّــدُّ والتَّقْـرِيبَ دَيْـنــاً إِذا عَــدا

وقَـدْ لَحِقَتْ بالصُّلْبِ منه الشَّـواكِـلُ(١٠)

وقال ابن السِّيد البَّطَلْيُوسي .. عبد الله بن محمد: (١١)

<sup>(</sup>١) يذهب كاهلًا، أي عريض الكاهل. العقب: الجري يجيء بعد الجري الأول.

<sup>(</sup>٢) صريحيٌّ: منسوب إلى فحل اسمه صريح، تقدم ذكره في أسماء الفحول. جلاجل، جمع جلجل: جرس صغير.

<sup>(</sup>٣) التساتل: التتابع.

<sup>(</sup>٤) الصائم: القائم.

<sup>(</sup>٥) الخُروج: الذي يسبق الخيل ويخرج منها. الأضاميم، جمع اضمامة: الجماعة من الخيل.

<sup>(</sup>٦) العانة : القطعة من حمر الوحش ، الذود: من الثلاث الى العشر من الإبل. المخايل (بضم الميم) المباري والمفاخر في عقر الإبل وإطعام لحومها.

<sup>(</sup>٧) آنس الشيء: أبصره وعلمه.

<sup>(</sup>٨) وجف الفرس وجيفاً: عدا وسار العنق. القلات، جمع قُلْت: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. حواجل من حجلت العين: غارت.

<sup>(</sup>٩) قلقلته: صيرته ضامراً من كثرة السير. الروامل: اللاتي ينسجن الحصر.

<sup>(</sup>١٠) الصلب (بالضم): فقار الظهر. الشواكل، جمع شاكلة: الخاصرة .

<sup>(</sup>۱۱) قلائد العقيان /۲۰۹.

وأدهم من آل الوجيه ولاحق تحيَّرُ ماءُ الحُسْنِ فَوقَ أدِيمِهِ كأنَّ هِلالَ الفطرِ لاحَ بوجْهِهِ كأنَّ الرِّياحَ العاصِفاتِ تُقِلُّه إِذَا عَابِدُ الرَّحْمٰنِ في مَثْنِهِ عَلا فَمنْ رامَ تَشْبيها له قالَ مُوجِزاً هو الفَلَكُ الدَّوَّارُ في صَهَـواتِهِ

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:(٢)

نُقاسِمُها المَعِيشَةَ كلَّ يَـوْمِ

وراجعْ حجاكَ الثُّبْتَ لا يَغْلب الْأَسَى

لهُ اللَّيْلُ لَوْنٌ والصَّباحُ حُجُولُ فَلَوْلا الْتِهابُ الحُضْرِ ظلُّ يَسِيلُ فأعيننا شَوْقاً إليهِ تَميلُ إِذَا ابْتَلَّ منه مِحْزَمٌ وتَلِيلُ(١) بَدا الزَّهْوُ في العطْفَيْنِ منه يَجُولُ وإن كان وَصْفُ الحُسْنِ مِنه يَطُولُ لِبَدْرِ الدَّياجِي مَطْلَعٌ وأَفُولُ

أحِبُّوا النَحْيْلَ واصْطَبُروا عَلَيْها فإنَّ العِنَّ فيها والجَمَالا إذا ما الخيل ضيَّعَها أناسٌ رَبَطْناها فأشركتِ العِيَالا ونَكْسُوها البَراقِعَ والجِلالا

ومن قصيدة لأبي القاسم ابن أبي العلاء ، وهي إحدى البرذونيَّات التي قيلت في رثاء برذون أبي عيسى بن المنجم: ٣٠)

عزاءً وإنْ كانَ المُصابُ جَلِيلًا وصَبْراً وإنْ لَم يُغْنِ عَنكَ فَتِيلا وخَفِّضْ أَبِا عِيسَى عَلَيْكَ ولا تَفُضْ دمُوعاً وإنْ كَانَ البُّكاءُ جَمِيلا أساكَ وإنْ حُمَّلْتَ منه ثَقِيلا ولا تَسْتَفِزَّنْكَ الهمُومُ وبَرْحُها فَحِلْمُكَ قبلَ اليَوْمِ كَانَ أَصِيلا وإِن نَفَقَ الطِّرفُ الَّذي لَوْ بَكيتَهُ دَماً كَانَ في حُكْمِ الوَّفاءِ قَلِيلًا أَقَبُّ يَرُوقُ العَيْنِ حُسْناً ومَنْظَراً ويُرْجِعُها يومَ الحُضادِ كَلِيلا

<sup>(</sup>١) التليل: العنق.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٢٢١/٣.

إِذَا مَا بَدَا أَبْدَى لِعْطِفِكَ هِزَّةً كَلَمْعِ الشِّهابِ خِفَّةً وتَـوَقُّداً إذا قُلتَ قِفْ أَبْصَرْتَه الماءَ جامِداً وإنْ قُلتَ سِرْ ماءً أصاب مَسِيلا خَلَتْ قَصَياتُ السَّبْقِ مِنه وأَيْقَنَتْ بَكَتْهُ جِلالُ الخَزِّ وانْتَحبَتْ لهَ أقامَ عَليه آلُ أعْوَجَ مَأتَماً فَفِي كُلِّ إصْطِبْلِ أَنِينٌ وزَفْرَةٌ ولَوْ وَفَّتِ الجُرْدُ الجِيادِ حُقُوقَهُ لَمَا رَجَّعَتْ حتَّى المَماتِ صَهيلا ولو أَنْصَفَتْه الخَيلُ ما ذُقْن يَعْدَهُ شَعِيـراً ولا تِبْناً ومُتْنَ غَلِيـلا فَقَدتَ أَبِا عِيسَى بِطِرْفِكَ مَرْكَباً عَتَادُكَ في الجُلِّي وكَهْفُكَ في الـوَغَي

وعَــوْنُـكَ يَــوْمـاً إِنْ أَرَدْتَ رَحِـيلا تَفَرَّقْتُما لا عَن تَقال وكُنْتُما لِفَرْطِ التَّصافي مالِكاً وعَقِيلا (٤) وهَبْتَ لِعُقْبانِ الفَلاةِ أُ ومَه وكُنْتَ بِها لَولا القَضاءُ بَخِيلا

جَلِيلًا وخِلًا ما عَلِمتُ نَبيلا

ونَفْسَكَ إعجاباً بهِ وقَبُولا

وجَدْع الحَضارِ هادِئاً وذَلِيلا(١)

رِياحُ الصَّبا أَنْ لا يَجِدْنَ رَسِيلا (٢)

مَخالي حَرِيرٍ رُحْنَ مِنه عُطُولا(٣)

وأعْلَى لَه آلُ الوَجِيهِ عَويلا

تَـرَدُّدُ فِيـهِ بُكْـرَةً وأصِيلا

وقال أبو الصلت أميَّة بن عبد العزيز في فرس أشهب: (٥) وأَشْهَبِ كَالشِّهابِ أَضْحَى يَجُولُ في مُلْهَبِ الجِلال

<sup>(</sup>١) جذع الدابة جذعاً. حبسها على غير علف، وجذع بين الدابتين: قرنهما بقرن اي بحبل. الحضار. (كسحاب): هجان الإبل أي بيضها. ودابة خضار: جمعت قوة وجودة سير.

<sup>(</sup>٢) الرسيل، من معانيه : الماء العذب، والشيء اللطيف، واسم بمعنى الرسالة، والمرسل (بفتح

<sup>(</sup>٣) المخالي جمع المخلاة التي يوضع فيها العلف وتعلق في عنق الدابة .

<sup>(</sup>٤) مالك وعقيل: نديما الملك جذيمة، يضرب المثل بهما في طول الصحبة.

<sup>(</sup>٥) عيون الأنباء/٥٠٩.

قالَ حَسُودي وقَد رَآهُ يُجْنب خَلْفي إلى القِتال (١) مَن الْجَمَ الصُّبْحَ بِالثُّرِيَّا واسْرَجَ البّبرْقَ بِالبهِلالِ وقال ابن خفاجة الأندلسي في فرس أشهب ايضاً : (٢)

رُبَّ طِـرْفٍ كـالـطَّرفِ سـرعَـةَ عَــدْوِ لَـيْسَ يَسْرِي سُراهُ طَـيْفُ الـخـيالِ إِنْ سَسرَى في السُّجِّي فبَعْضُ السَّراري

أو سَعَى في الفَالَا فإحدى السَّعالى لَـستُ أَدْري إِنْ قِيدَ لَيلَةَ أَسْرِي

أَوْ تَمَطَّيْتُه عَداةً قِتال (٣) أَجَنُوبٌ تُقادُ لي عَن جَنِيب أمْ شَمالٌ عِنانُها بشِمالي أَشْهَبُ اللَّونِ أَثْقَلَتْهُ حَلِيٌّ حَبَّ فيهنَّ فهوَ مُلْقَى الجِلال فَبَدا الصُّبْحِ مُلْجَماً بِالثُّرِيَّا وَسَرَى البّرقُ مُسْرَجاً بالهلال (٤)

وقال يوسف بن هارون: <sup>(۵)</sup>

في سَرْعَةِ الأَوْهامِ ليسَ كُجْريهِ وكانَّما يُـزْهَى بما يَعْلُوهُ مِن

وأقَبُّ كالمَحْبُوبِ حُسْناً لم نَجِدْ كصِفاتِه لَـوْحُدَّ في تِمْشالِ في البُعْدِ إلا حَلْبَةً الأمال ذُو مَنْظَرٍ حَسَنِ تَضَمَّنَ مَخْبَراً حَسَناً فكانَ لِنِينة وقِتال ِ أَلْقَدُو عَلَيهِ حَلْيَهُ فَبَدالَنا فِيهِ كما تَبْدُو العَرُوسُ لِجال ِ فِيهِ كما تَبْدُو العَرُوسُ لِجالِ حَلْي فَيْمشِي مِشْيَـة المُخْتالِ

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب ٤٨٣/٣ (يخب تحتي إلى القتال).

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر قسم الأندلس ١/٢ ولا وجود للقطعة في ديوان الشاعر نشر دار صادر .

<sup>(</sup>٣) أسري من الإسراء وهو السير في الليل. تمطَّيته، يريد امتطيته أي علوت مطاه.

<sup>(</sup>٤) معنى هذا البيت مماثل تماماً لمعنى البيت الأخير من قطعة أبي الصلت المتقدمة، ولأن الشاعرين متعاصران وكلاهما من الأندلس فلا يُدرَى من منهما أخذ من صاحبه .

<sup>(</sup>٥) التشبيهات/١٩٣ .

حَطَمَتْ حَوافرُه السِّلامَ صَلاَبَةً فكأنَّها مِن أَوْجُهِ البُخَالِ (١) وقال آمْرؤ القيس في معلَّقته يصف جواده: (٢)

بمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابدِ هَيْكُلِ (٣) كَجُلْمُودِ صَحْرٍ حَطَّه السَّيْلُ مِن عَلِ كَمَا رَلَّت الصَّفْواءُ بِالمَتَنَزِّلِ (٤) أَثُرْنَ غباراً بالكديدِ المَركَّلِ (٥) إذا جاشَ فيه حَمْيهُ عَلْيُ مْرِجِل (٢) إذا جاشَ فيه حَمْيهُ عَلْيُ مْرِجِل (٢) ويُلُوي بأثواب العنيفِ المثقَّل (٧) تَقَلُّبُ كَفَيْدِ بِخَيْطٍ مُوصَّل (٨) وإرْخاءُ سِرْحانٍ وتَقْريبُ تَتْفُل (٩) مَداكَ عَروُسِ أو صَرايةً حَنْظل (١٠)

وقد أغْتدي والطّيرُ في وُكُناتِها مُكرِّ مُفِرِّ مُقْبِل مُدْبِرٍ مَعاً مُكرِّ مُفِرِّ اللّبْدُ عَن حالَ مَثْنِهِ مِسَحِّ إذا ما السَّابِحاتُ عَلى الونَى عَلى الونَى عَلى العَقْبِ جَيَّاشٍ كَأَنَّ اهْتِزامهُ يُطِيرُ الغُلامَ الخِفَّ عَن صَهواتِهِ يُطِيرُ الغُلامَ الخِفَّ عَن صَهواتِهِ دَرِيرٍ كُخُذْرُوفِ الولِيدِ أمرَّهُ دَرِيرٍ كُخُذْرُوفِ الولِيدِ أمرَّهُ له أَيْطَلا ظَبْي وساقا نَعامَةٍ له أَيْطَلا ظَبْي وساقا نَعامَةٍ كَانً عَلَى الكِثْفَينَ منه إذا انْتَحَى

<sup>(</sup>١) السلام (بالكسر) جمع السلمة (بفتح فكسر): الحجارة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) الوكنات: جمع الوكن: مأوى الطير. المنجرد: القصير الشعر. الأوابد: الوحش وجعله قيداً له لأنّه يسبقها فيمنعها من الفوت. الهيكل: الفرس الضخم.

<sup>(</sup>٤) اللَّبد: اللِّباد الذي يجعل على ظهر الفرس تحت السرج. الصفواء : الصخرة الملساء.

<sup>(</sup>٥) مِسح ؛ أي يسع العدو كما يسع المطر. السابحات: الخيل. الوني: الفتور الكديد ما غلظ من الأرض. المركل: الذي ركلته الخيل بحوافرها. .

<sup>(</sup>٦) العقب: جرى بعد جري. جياش: يجيش في جريه كما تجيش القدر على النار. اهتزامه. صوت جوفه عند الجري.

 <sup>(</sup>٧) الخفُّ. الخفيف العنيف: الأخرق الذي لا يحسن ركوب الخيل.

 <sup>(</sup>٨) الدرير: السريع من الدواب. الخذروف: عود يفرض في وسطه ثم يشد بخيط. فإذا أمر دار سريعاً، يلعب به الصبيان ويسمى الخرارة ايضاً.

 <sup>(</sup>٩) الأيطل: الخاصرة. الإرخاء: سير ليس بالشديد. التقريب: ضرب من العدو التتفل. ولد الثعلب.

<sup>(</sup>١٠) المداك: حجر يسحق عليه الطيب. الصراية: واحدة الصراء وهو الحنظل.

وباتَ عَليهِ سَرْجُهُ ولجامُهُ

وقال عنترة العبسي: (١)

ول ربَّ مُشْعِلَةً وَزَعْتُ رِعالَها سَلِسِ المُعَلَّةِ لاحِقٍ اقْرائِهُ سَلِسِ المُعَلَّةِ لاحِقٍ اقْرائِهُ نَهندِ القَطاةِ كَأَنَّها مِن صَحْرةٍ وكَأَنَّ ها مِن صَحْرةٍ وكأنَّ مَحْرَجَ رَوْحِهِ في وَجْهِهِ وكأنَّ مَحْرَجَ رَوْحِهِ في وَجْهِهِ وكأنَّ مَحْرَبَ رَوْحِهِ في وَجْهِهِ وكأنَّ مَحْرَبَ رَوْحِهِ في وَجْهِهِ وكأنَّ مَحْرَبَ مُوتَقٌ تَرْكِيبُها ولَه حَوافِرُ مُوتَقٌ تَرْكِيبُها ولَه عَسِيبٌ ذُو سَبِيبٍ سابِخٍ ولَه سَبِيبٍ سابِخٍ وكأنَّ مِشْيتُهُ إلى القِتالِ فَعَيْنُه وكأنَّ مِشْيتَهُ إذا نَهْنَهُ أَهُنَهُ وكأنَّ مِشْيتَهُ إذا نَهْنَهُ أَهْنَهُ إذا نَهْنَهُ أَهْنَهُ أَوْدًا نَهْنَهُ أَهْنَهُ إذا نَهْنَهُ أَهْنَهُ أَوْدًا نَهْنَهُ أَمْنَهُ أَوْدًا نَهْنَهُ أَوْدًا اللّهُ الْمُنْ أَوْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ أَوْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ أَوْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ اللّهِ الْمُؤْدُ أَوْدُ اللّهُ الْمُؤْدُةُ أَوْدُ أَنْ مُشْرَدًا أَوْدُ أَنَا أَنْهُ أَوْدُ أَوْدُ أَنْهُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَوْدُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْ أَوْدُ أَنْهُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْهُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْهُ أَوْدُ أَنْهُ أَيْهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَاهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَ

وباتَ بِعَيْني قائِماً غير مَـرُسَلِ

بِمقَلَّسِ نَهْدِ المَراكِلِ هَيْكُلِ (٢) مَتْقَلِّبٍ عَبْنًا بِفَاسِ المِسْحَلِ (٣) مَسْاءً يَغْشاها المَسيلُ بِمَحْفَلِ (٤) حِدْعُ أَذِلَّ وكانَ غَيرَ مُذَلِّل (٥) حِدْعُ أَذِلَّ وكانَ غَيرَ مُذَلِّل (٥) سَرَبانِ كانا مَوْلجَيْنِ لجَيْال (٢) ووَزَعْتَ عَنه الجُلَّ مَتْنا أَيِّل (٧) صُمَّ النَّسُورِ كَانَّها مِن جَنْدَل (٨) مثل الرِّداءِ عَلى الغَنِيِّ المُفْضِل (٩) مثل الرِّداءِ عَلى الغَنِيِّ المُفْضِل (٩) مَثْلاً شَاخِصَةً كَعَيْنِ الأَحْول (١) بالنَّكُل مِشْةُ شارِب مستعْجِل (١١) بالنَّكُل مِشْةُ شارِب مستعْجِل (١١)

<sup>(</sup>١) ديوانه /-٦١.

 <sup>(</sup>٢) المشعلة: الغارة الملهبة. وزعتُ رعالها: فرقت جموعها. المقلّص: الفرس الطويل القوائم.
 نهد: مرتفع. هيكل: ضخم.

<sup>(</sup>٣) لاحق: ضمامر أقرابه: خواصره . فأس المسحل: حديدة اللجام.

<sup>(</sup>٤) المحفل: حيث يحتفل الماء ويكثر.

<sup>(°)</sup> أذلُّ الجذع: قطعت عنه أغصانه.

<sup>(</sup>٦) يريد بمخرج رُوَّحه: منخريه السريان مثنى السرب (بالتحريك): الطريق تحت الأرض. الجيال: الضبع.

<sup>(</sup>٧) الجلُّ: ما يوضع على ظهر الدابة.

<sup>(</sup>٨) النسور جمع النسر: صلبة في باطن الحافر.

<sup>(</sup>٩) العسيب : عظم الذنب. السبيب من الفرس : شعر الذنب .

 <sup>(</sup>١٠) العين القبلاء: عكس الحولاء. وقيل اقبال إحدى الحدقتين على الأخرى. الشاخصة: الدائمة
 النظر.

<sup>(</sup>١١) النكل: القيد الشديد.

فَعَلَيّهِ أَقْتَحِم الهِياجَ تَقَحُماً فيها وأنقضُ آنِقْضاضَ الأَجْدَل (١٠) وقال البحتري من قصيدة في مدح محمد بن علي بن عيسى الكاتب، ويصف فيها الفرس والسيف: (٢١)

وأغرَّ في الزَّمْنِ البَهيمِ مُحَجَّلِ كَالَهَيْ كَلِ الْمَبْنِيِّ إِلَّا أَنَّهُ وَافِي الضَّلُوعِ يشَدُّ عَقْدَ حِزامِهِ الْخُوالُهُ لِلرَّسْتَمِينَ بِفَارِسِ أَخُوالُهُ لِلرَّسْتَمِينَ بِفَارِسِ أَخُولُهُ كَمَا تَهْوِي العُقابُ وقَد رَأْتُ مَتَوَحِّسَ بِرَقيقَتَيْنِ كَأَنَّما ذَنَبُ كَمَا سِحِبَ الرِّداءُ يَذُبُ عَنْ خَرَةٍ في غُرَّةٍ خَذُلانَ يَنْفُضُ عُذْرَةً في غُرَّةٍ كَالسَائِحِ النَّشُوانِ أَكْثُر مَشْيِهِ خَدْلَانَ يَنْفُضُ عَذْرَةً في غُرَّةٍ كَالرائِحِ النَّشُوانِ أَكْثُر مَشْيِهِ خَدْلَانَ يَنْفُضُ عَذْرَةً في أَرْساغِهِ ذَهَبُ الأعالي حيثُ تَذْهَبُ مُقلَةً تَسَوهُمُ الجَوْزاءَ في أَرْساغِهِ تَتَوهَمُ الجَوْزاءَ في أَرْساغِهِ صافي الأدِيمِ كَأَنَّما عِنْيَتْ لَهُ وَكَانَّما عِنْيَتْ لَهُ وَكَانَّما عَنْيَتْ لَهُ وَكَانَما عَنْيَتْ لَهُ وَكَانَّما عَنْيَتْ لَهُ وَكُانَّما عَنْيَتْ لَهُ وَكَانَّما عَنْيَتْ لَهُ وَكُانَّما نَفَضَتْ عَلِيهِ عِبْعَها وَكَانَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ الْعَلَقَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

قَد رُحْتُ منه عَلَى أَغَرَّ مُحَجَّلِ فِي الْحُسْنِ جَاءَ كَصُورَةٍ فِي هَيْكُلِ يَوْمِ اللَّقَاءِ عَلَى مُعِمٍّ محْول وجُرُودُهُ للتَّبَعينَ بِمَوْكَلِ (٣) صَيْداً ويَنتَصِبُ انتِصابَ الأَجْدَل مَيْداً ويَنتَصِبُ انتِصابَ الأَجْدَل تُريانِ مِن وَرَقٍ عَليه مُوصًل (٤) عُرْفٍ وعُرْفٌ كالقِناعِ المُسْبَلِ عُرْفٍ وعُرْفٌ كالقِناعِ المُسْبَلِ يَقَقٍ تَسِيلُ حُجُولُها في جَنْدَل (٥) يَققٍ تَسِيلُ حُجُولُها في جَنْدَل (٥) عُرُضاً على السَّننِ البَعِيدِ الأَطْول إلا) فيه بناظِرِها حَدِيدُ الأَسْفلِ فيهِ بناظِرِها حَدِيدُ الأَسْفلِ والبَدْر غَرَّة وَجُهه المُتَهلِّل والبَدر غَرَّة وَجُهه المُتَهلِّل مَصْفاءِ نُقْبِتِهِ مَداوِسُ صَيْقَل (٧) مَصْفاء نُقْبِتِهِ مَداوِسُ صَيْقَل (٧) مَصْفاء أَوْ قُطْرُبُل (٨)

<sup>(</sup>١) الأجدل: الصقر.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣/١٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) رستمين، وتبُّعين جمع رستم وتبُّع. موكل : إسم موضع باليمن يقال إنَّها دار مملكة حمير.

<sup>(</sup>٤) التوجُّس: التسمع الى الصوت الخفي: يريد بالرقيقتين: الأذنين.

<sup>(</sup>٥) العذرة : الناحية والخصلة من الشعر على كاهل الفرس ، اليقق: شدَّة البياض.

<sup>(</sup>٦) المشي العرض (بضمتين): السير في جانب، وهو محمود في الخيل مذموم في الإبل.

<sup>(</sup>Y) النقبة: اللون . المداوس؛ جمع مدوس: المصقلة.

<sup>(</sup>٨) البردان: من قرى بغداد، قطربُّل: قرية بين بغداد وعكبرا، ينسب اليها الخمر.

لَبِسَ القُنُوَّ مُـزَعْـفَراً ومعَصْفَـراً وتخالُه كُسِي الخُدُودَ نَواعِماً وَتَـراهُ يَسْطَعُ في الغبـارِ لَهِيبُـهُ وتَظُنُّ رَيْعَانَ الشَّبابِ يَرُوعُه هَزِجُ الصَّهِيلِ كَأَنَّ فِي نَغَماتِهِ مَلَكَ العُيْسُونَ فإنْ بَدا أَعْطَيْنَهُ

يَدْمَى فَراحَ كَأَنَّه في خَيْعَلِ (١) مَهْما تُواصِلُها بلَحْظٍ تَخْجَل لَوْناً وشَدّاً كالحَريق المُشْعَل مِن جَنَّةٍ أَوْ نَشْوَةٍ أَوْ أَفْكَلِ نَبراتِ مَعْبَدَ في النَّقِيلِ الأَوَّل نَظَرَ المُحِبِّ إلى الحبيب المُقْبِلِ

وقال عمرو بن سنان العبدي في وصف الفرس(٢):

وعَلَى قَدَام حَمِلْتُ شِكَّةَ حَازِم في الرَّوْعِ لِيسَ فُؤَادُهُ بِمُثَمَّل (١٦) كالجِدْع شَدَّبَهُ نفي المِنْجَل (٤) تَنْفى سَنابِكُها رَصِيصَ الجَنْدَلِ نَهْدٌ مكانُ حِزامِهُا والمَرْكُلِ (٥) وإذا مَلَكْتَ عِنانَها لم تَفْشَل (٦) يُعْلَى بِهِ كَفَلٌ شَدِيدُ المَوْصِل (٧) عَدُواً سَتُقْبِلُ في الرَّعِيلِ الأَوَّلِ

أمَّا إذا اسْتَقْبَلْتَهِا فَتَخَالُها أما إذا اسْتَغْرَضْتَها فَمُطارَةٌ أما إذا اسْتَــدْبَـرْتَهـا فَنَبيلَةٌ وإذا وَصَفْتَ وَصَفْتَ جَوْزَ جَرَادَةٍ فكأنَّ حِيرِيُّ المَازادِ مُوكَّراً فاغتامَها بَصَري لعِلْمي أنَّها

وقال يحي*ى* بن هذيل<sup>(٨)</sup> :

<sup>(</sup>١) القنوُّ: شدَّة الحمرة في سوار. الخيعل: قميص بلا كمِّين.

<sup>(</sup>۲) أمالي الزجاجي /٦٦ .

<sup>(</sup>٣) قدام (كمحذام): اسم فرسه. الشكُّة: السلاح.

<sup>(</sup>٤) نفي المنجل: ما ينفيه من الجدع عند التشذيب.

<sup>(</sup>٥) النبيلة: الجسيمة. نهد: مرتفع. المركل: موضع ركل الفارس برجله في جنب الفرس.

<sup>(</sup>٦) جوز الشيء: معظمه، ووسطه .

<sup>(</sup>٧) المزاد، جمع المزادة: الراوية الكبيرة تكون من جلدين وتُفأم بثالث بينهما لتتسُّع. الحيري: منسوب الى الحيرة وهي بلدة بجنب الكوفة . الموكّر: المملوء .

<sup>(</sup>٨) التشبيهات /١٩٢ .

تامِكِ الحاركِ نَهْدٍ مُعْتَدِلْ(١) وهن مَحْزُومٌ علَى خَيْرُومِهِ بِبَياضٍ في أدِيمٍ قَد صُقِلْ (٢) فَتَرى اللَّيلَ عَلَى مَقْدَمِهِ شَطْرَهُ فيهِ وشَطْراً في الكَفَلْ يَسْتَطِعْ مِن كَدِّهِ أَنْ يتَّصِلْ بَيْنَ قَيْنَيْنِ لإصلاحِ الفَلَلْ (٣) فَوقَهُ مُظْلِمَةٌ ثُمَّمَ أَطَلْ

وقَصِيرِ الظُّهرِ مَرْفُوعِ الخُطَى فكأنَّ الصُّبحَ فاجاهُ فَلَمْ أو كـأنَّ السَّيْفَ في مَـوْسِـطِهِ أَوْ كِانَّ البَـدرَ فيـهِ أَطْبَقَتْ

وقال أبو بكر الصنوبري (٤):

طِرْفٌ نَاتْ سَماؤُهُ عَن أَرْضِهِ وما نَاى كاهِلُهُ عَنِ الكَفَلْ ذُو أَرْبَعِ من أَرْبَعِ من القَبُو لِ والدَّبُورِ والجَنُوبِ والشَّمَلْ وهـو إذًا أَعْمَلُها الْفَى لهَا فَوْقَ الَّذي يَطلبُهُ مِن العَمَلْ

كالبَرْقِ إِنْ أُومُضَ أَوْ كالرَّعْدِ إِنْ

أَجْلَبَ أَوْ صَوْبِ الحَيا إذا احْتَمَلْ

وأهدى الحريريُّ ( صالح بن محمد ) إلى المتوكِّل العباسي فرساً وكتب معه (٥)٠

يا أمِينَ اللَّهِ في الأرْ ضِ ولِلْخَلْقِ إمامُ مُلْكُ ما يَصْلُحُ للمَوْ لَى عَلَى العَبْدِ حَرامُ ولَـدَى عَـبُـدِكَ مِـنْ طَـوْ لِـكَ آلاءٌ جـسامُ وكُميْتُ اللُّونِ تَـحْكى لَـوْنَ عِـطْفَيْهِ الـمُـدامُ

<sup>(</sup>١) تامك: مرتفع كالسنام. الحارك: أعلى الكاهل.

<sup>(</sup>٢) الحيزوم: الصدر، وموضع الحزام.

<sup>(</sup>٣) القينان تثنية القُيْن: الحدَّاد، وصانع السويف وجلَّاؤها، الفلل: انثلام حدَّ السيف.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٦٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) التحف والهدايا /١٤ .

قَـلِقُ الـعُـذْدِ يُـغَـنُـيٍ بَيْنَ لحيَيْهِ اللِّجامُ فَإِذَا رَامَ صَهِيلًا زَمَرَ الشَّيْخُ زُنامُ (١) فَستَسطوَّلْ بِسقَبُسولِ ال سطِّرفِ مِسنِّسي والسسِّسلامُ

وقال أبو الحسن السلامي من قصيدة في رثاء برذون أبي عيسى ابن المنجم وهي آخر ما سنورده من البرذونيَّات التي تقدم ذكرها (٢):

> فِدىً لكَ بعدَ رُزْئِك مَن يَنامُ ونَفْسي بــالفِـداءِ عَنَيْتُ لا مَنْ ألا نَفَقَ الجَوادُ فَلا عَجَاجٌ وكمانَ إذا طَغَتْ حَرْبٌ عَـوانٌ فَلمَّا لم يُطِقْ نَهْضاً أَتَتْهُ وجمادَ بِنَفْسِهِ إِذْ لَمْ يُعِمِدُ ما وكُنْتَ البَدْرَ عارضَهُ كُسُوفٌ إذا لم يَكْشِفِ الأصْدا هُمومي طَوَى الحَدَثانُ طِرْفَكَ يا ابن يحيى ولم أحْضَرْهُ يومَ قَضَى فَيَشْكُـو

ومَن يَصْبُو إذا سَجَعَ الحَمَامُ يَنامُ عَن الحقُوقِ ولا يُسلامُ تَقُومُ بِهِ الحُرُوبُ ولا ضِرامُ جَـرَى ورَسِيلُهُ المَـوْتُ الــزُّوْامُ إذا أرُمِيَتْ بِهِ الغاياتُ صَلَّتْ صُفُوفُ الخَيْلِ وهو لَها إمامُ تَمهَّرَ فِي الوَقائِعِ وهو مُهْرٌ ولا سَرجٌ عَلَيْهِ ولا لِجامُ فلمَّا لم يَدَعْ في الأَرْضِ قِرْناً تَخَوَّنَـهُ فَعَاجَلَهُ الحِـمامُ وعَوَّدَ عَافِياتِ الطَّيْرِ طُعْماً وشُرْبَ دَم إذا حَرُمَ المُدامُ فقالَ لَها: أنا ذاكَ الطَّعامُ يَجُودُ بهِ، كَذَا الخَيْلُ الكِرامُ بِنَحْس حينَ تَمَّ لَـهُ التَّـمـامُ فَــلا تَبْعَـدْ وإِنْ أَبْعَــدْتَ عَنَّا فَهـذا ًالعَيْشُ ليسَ لــهُ انْتِـظامُ فَليتَ الحَيْـلَ أصْـداءٌ وهـامُ فَـطُرْفي ما يُعاوِدُهُ المَنَامُ تَحَمُّحُمُّهُ الَّذِي صَنَعُ السَّقَامُ

<sup>(</sup>١) زُنام: زامر مشهور من مطربي الرشيد والمعتصم والواثق العباسيين (الاعلام ٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢٢٢/٣.

وقال ابن هانيء الأندلسي من قصيدة في مدح إبراهيم بن جعفر ابن علي(١):

صَهَـواتِـهِ والحُسْنُ والتَّـطْهيمُ مَلِكٌ تَدِينُ لهُ المُلُوكُ عَظِيمُ بيْنَ الدُّجُنَّةِ والصَّباحِ صَرِيمُ (٢) تَحتَ الدُّجَى ولِطَوْفِهِ تَنْجِيمُ ٣٠٠ وحَشاً أَقَبُّ وكَلْكَلِّ مَلْمُ ومُ (٤) والجَيْشُ من أنْف اسِهِ مَهْزُومُ وصَفَا فقُلْنا ما عَليْهِ أدِيمُ وآنْجَابَ عَنْهُ عارِضٌ مَرْكُومُ وكَأَنَّمَا نُحِرَتْ عَلَيْهِ بَوارِقٌ وكَأَنَّمَا كُسِفَتْ عَلَيْهِ نُجُومُ قَ سَراتِهِ وكأنَّهُ اليَحْمُومُ (٥)

فَخْرٌ لِطرْفِ أَعْوَجِيٍّ أَنْتَ في يُبدي لِعزِّكَ نَخْفَقً فكأنَّهُ هادٍ عَلَى الخَيْلِ العِتاقِ كأنَّه سامِي القَذال ِ بِمِسْمَعَيْهِ عِيافَةً أذُنُّ معوَّلَةٌ وقَلِبٌ أَصْمَعُ فالطُّوْدُ مِن صَهَواتِهِ مُتَزَلِّزلٌ خَرَقَ العُيُونَ فَضَلَّ عَنْها لَوْنُهُ فكأنَّما جَمَدَتْ عَليْهِ مُـزْنَةٌ وكأنَّكَ آبْنُ المُنْذِرِ النعمانُ فو

وقال ديك الجن (عبد السلام بن رغبان) (٢٠):

وأظُنُّهُ لِلبَـرْق كانَ حَمِيما مُتَكَفِّئاً لَوْ أَنَّهُ جارَى الصَّبا شَأُواً لَباتَ أَدِيمُها مَحْمُوما بَسْطَ القَرا مُسْتَدْبِراً مَلْمُوما

وأحمَّ من أوْلادِ أعْـوَجَ عُجْتُـهُ مُسْتَقْبِلًا أعْلَى الذُّرَى مُسْتَعرِضاً

<sup>(</sup>١) زهر الأداب ٣١٣/١ وقد خلا منها ديوانه نشر دار صادر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) الهادي: المتقدم . الصريم ( من الأضداد ) معناه الصبح ، والليل .

<sup>(</sup>٣) العيافة: العلم بالأمور، وزجر الطير بسعد أو نحس.

<sup>(</sup>٤) مؤلَّلة: محدَّدة. الأصمع: الذكي. الأقبُّ: الضامر.

<sup>(</sup>٥) السارة: الظهر اليحموم: فرس النعمان.

<sup>(</sup>٦) الأنوار ومحاسن الأشعار ٣١٧/١ ، وقد خلا ديوانه من هذه القطعة عدا البيت الرابع فقد ورد في التكملة وقافيته (صميمه).

حُرَّ الإهاب وَسِيمَهُ بَرَّ الأَبَا ب كَرِيمَهُ مَحْضَ النَّصابِ صَمِيما(١) إن قِيدَ جاءَكَ زِينَةً أَوْ رِيضَ رِيـ ضَ بَنِيَّةً أَوْ قارَعْتُ فيها الوّحْش عن مُهجاتِها وجَعَلْتُهُ بِنُفُسوسِهنَّ زَعِيما وقال النابغة الجعدي (٢):

وغارَةٍ تَسْعَر المَقَانِبَ قَدْ سارَعْتُ فيها بِصِلْدِم صَمَم (٣) فَعْم أسِيل عَريض أَوْ ظِفَةِ ال حرَّجْلَيْنِ خاظِي البَضِيعِ مُلْتَثِم (١) فَعْم أَسِيل عَريض أَوْ ظِفَةِ ال مرَّكَةُ زَوْدٍ كَجَبْـاًةِ الخَزَمِ (٥) في مِـرْفَقًيْهِ تَقَـارُبُ ولَـهُ بِـرْكَةُ زَوْدٍ كَجَبْـاًةِ الخَزَمِ (٥) خِيطَ عَلَى زَفْرَةٍ فَتَمَّ ولَمْ يَرْجِعْ إلى دِقَّةٍ ولا هَضَم (٦) وهو طَوِيلٌ الجِرانِ مُدَّ بِلَحْ يَيْدِهِ ولم يَأْزَما على كَزَمُ (٧) كَأَنَّهُ بَعَدَما تَقَطُّعتِ الَّخَيْدِ لَ وَمِالَ الْحَمِيمُ بِالجُّرُمِ شُوذانِقٌ يَطْلبُ الحَمامَ وتَزْ هاهُ جَنُوبٌ لِناهِضٍ لَحِم (^)

<sup>(</sup>١) الأباب: التهيؤ للذهاب، والتجهُّز، والماء، والسراب. والأباب (بالضم): السيل والعباب ولعل الأصل ( الإياب).

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المقانب: الجماعة من الخيل. الصلام: الصلب، والشديد الحافر. الصمم من الخيل: الشديد

<sup>(</sup>٤) فعم: مليء. الخاظي: المكتنز، البضيع: اللحم.

<sup>(</sup>٥) الزور: الصدر. البركة: هيئة البروك. الجبأة: خشبة يحذو عليها الحذَّاء. الخزم: شجر يتَّخذ من لحائه الحيال.

<sup>(</sup>٦) يريد كأنَّه زافر أبدأً، والزفرة دليل عظم الجوف. الهظم: استقامة الضلوع وضيق الجوف وهو

<sup>(</sup>٧) الجران: مقدِّم العنق. اللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان. الأزم: العضُّ. الكزم: قِصر في اللُّحي وهو عيب .

<sup>(</sup>٨) الشوذانق، والسوذانق ( بالمعجمة والمهملة ): الشاهين، وقيل: الصقر، فارسي معرب .

يَطيحُ بِالفارِسِ المُدَجِّجِ ذي الْ عَقُونسِ حَتَّى يَغِيبَ في القَتَم (١) وقال ابن حمديس يصف فرساً أدهم أغرَّ (٢):

وأَدْهَمَ يَنْهِبُ عُـرْضَ الـمَــدَى ويَجْري بهِ كُـلُ عِرْقِ كريمُ بعَيْنَيْ عُقابٍ وشِدْقَيْ غُرابٍ وأرْساغ جَابٍ وساقَيْ ظَليم (٣). كَانُ البُووَقَ عَلَى جِسْمِهِ مَداوُسُ تَصْقَالُ مِنهُ أَدِيم (٤) وتحسَبُ غُـرَّةً صُبْحِ مُنِيسِ بَدَتْ منه في وَجْهِ لَيْلِ بَهِيمْ

وقال عديُّ بن زيد العبادي (٥):

لــهُ قُـصَّـةٌ فَشَـغَتْ حـاجِبَيْ ــ بِهِ والعَينُ تُبْصِرُ ما في الظُّلَمْ (٦)

لَهُ عُنُقٌ مثلُ جِلْعِ السَّحُو قِ واذنَّ مُصْعَنَّةً كَالقَلَمْ(٧) سَلِيمُ النُّسُورِ إلى حافِرٍ وأرْساغُهُ لَمْ تُرَمَّلْ بِدَمْ (^) لهُ ذَنَبٌ مثلُ ذَيْلِ العَرُوسَ عَلَى سُبَّةٍ مثل جُحْرِ اللَّجَمْ(٩)

وكتب يحيى بن إبراهيم بن علي الحجا في اليماني الى الأمير على ابن المتوكل على الله إسماعيل يطلب منه حصاناً (١٠):

<sup>(</sup>١) القونس: أعلى بيضة الحديد.

<sup>(</sup>Y) englis / 3 Y 3 .

<sup>(</sup>٣) الجأب: الغليظ من حمر الوحش.

<sup>(</sup>٤) المداوس، جمع مدواس: المصقلة.

<sup>(</sup>٥) ديوانه/١٦٩.

<sup>(</sup>٦) القصَّة (بالضم): شعر الناصية. فشغت: غطَّت.

<sup>(</sup>٧) السحوق: النخلة الطويلة. أذن مصعنة: مؤلّلة، أي منتصبة محدّدة.

<sup>(</sup>٨) النسور جمع النسر: لحمة في باطن حافر الفرس.

<sup>(</sup>٩) السبُّة: الأسْت. اللَّجم: دويبة أصغر من العظاية، وقيل هي الوزغ. ورواية لسان العرب (مادة لجم) لعجز البيت (له منخر مثل حجر اللَّجم).

<sup>(</sup>۱۰) نشر العرف ۲/۸۰۷ .

يا مَليكاً بهِ أنارَ زَمَانُهُ سُرُّ صَبًّا متيَّماً غابَ عَنْـهُ هاتِهِ هَيْكَلًا حَكاهُ ولكِنْ ذا تَلِيــل ٍ سام ٍ ورأس ٍ لَـطيفيٍ يَسْبِقُ الْبَرُّقَ وٰالْبُراق فَمًا الطَّيْد طالَ في الكِبْريَاءِ والتِّيهِ والزَّهْـ من رَقا صَهْوَةً لَهُ صارَ تيهاً مِشلَ كِسْرَى إِنْ ضَمَّهُ إيوانُهُ أَشْهَبُ اللَّوْنِ يَشْبُهُ العَنْبَرِ الرَّطْ أو كَـزَهْـرٍ من البَنَفْسَـجِ غَضٍّ رِشْ جَناحي بهِ فَإِنِّي هَزارٌ

جُدْ بأقْصَى المُنَى فهذا أوانُهُ وتناءى حصائك لا حَصَائك مشل رُهْبانِـهِ غَدَتْ غِلْمَانُهُ فَوْقَ صَدْرٍ كَأَنَّهُ مَيْدَانُهُ رُ وإِنْ كَانَ بِالِغِا طَيَرَانُهُ وِ وتَحْرِيكِ منكبَيْـهِ افْتِتاذُــهُ بَ الَّذي يَعْتَني بِهِ خُـزَّانُهُ تَتَثَنَّى نُعُومَةً أَغْصَائَهُ ناطِقٌ بالثَّنا عَلَيْكَ لِسانُهُ

وقال داود بن مقدام المحلِّي يستهدي فرساً(١):

وأعِنْ عَلَى سَفَرِي إليْكَ بأَجْرَدٍ طاوٍ ويَضيقُ بِجَرْيِهِ مَيْدانُهُ جَذْلانَ يَنْفضُ مِذْرَوَيْهِ كما مَشَى للسُّكرِ طافحُ سَلْسَلِ نَشْوانُهُ(٢) يَعْدُو عَلَى مَهَلِ فَتَحْسَبُ أَنَّهُ بِإِلْ طَوَى بَعْدَ المَدِّي طَيرانُهُ ويَرُوحُ يومَ السَّبْقِ مُجْرِيهِ عَلى ثِقَةٍ بِأَنَّ لَـهُ يُحازُ رِهانُهُ والنَّفْسُ تُوقِنُ أنَّني سأعُودُ عنْ هَـذا المَقامِ وفي يَـدَيَّ عِنانُـهُ

وقال علي بن محمد الإيادي يصف فرس أبي عبد الله جعفر بن أبي القاسم القائِم (٣):

وأقبُّ من لُحُقِ الجِيادِ كأنَّهُ قَصْرٌ تباعَدَ رُكْنُهُ مِن رُكْنِهِ (٤)

<sup>(</sup>١) خريدة القصر .. القسم المصري .. ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) يقال: جاء ينفض مذرويه، أي باغياً متهدداً، والمذروان: طرفا الإليتين، ومن الرأس: ناحيتاه، وقيل . لا واحد لهما، وقيل: واحدهما مذرى .

<sup>(</sup>٣) زهر الأداب ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٤) لُحُق: ضُمَّر من لحق الفرس: ضمر فهو الاحق.

لَبِسَتْ قوائِمُهُ عَصائِبَ فِضَّةٍ وكنائمًا انْفَجَرَ الصَّباحُ بِوَجْهِهِ قَيدُ العُيُونِ إِذَا بَصُرْنَ بِشَخْصِهِ مُتَسَيْطِرٌ بالراكبينَ كأنَّهُ يَسْتَوقِفُ اللَّحظَاتِ في خَـطَرَاتِهِ حُلْوُ الصَّهيلِ تَخالُ في لَهُواتِهِ مُتَجبِّرُ يُبْنِي بِعِتْقِ نِجارِهِ ذُو نَخْوَةٍ شَمَخَتْ به عَنْ نِدُّهِ وكانَّهُ فَلَكٌ إذا حَرَّكْتَهُ قَد راحَ يَحمِلُ جَعْفَر بنَ محمَّدٍ

وغَدَتْ بسُمْر صَفا المسيل ودُكْنِهِ حُسْناً أوِ احْتَبَسَ الظَّلامُ بِمَتْنِهِ ورضًا القُلُوبِ إذا اصْطَلَيْنَ بَضِعْنِهِ (١) بازٍ تَروحُ به الجَنُوبُ لِـوَكْنِهِ(٢) بكمال خِلْقَتِهِ ودِقَّةِ حُسْنِهِ حادٍ يَصُوغُ بَدائِعاً مِن لَحْنِيهِ إشراف كاهِلِهِ ودِقَّةُ أَذْنِهِ (٣) وشَهَامَةً طَمَحَتْ بِهِ عَنْ قِرْنِهِ جارٍ عَلَى سَهْلِ البِلادِ وحَزْنِهِ حَمْلَ النَّسِيمِ لِوابِلِ من مُزْنِهِ

وقال الأعشى (ميمون بن قيس) في مدح قيس بن معد يكرب الكندى<sup>(١)</sup> :

وكُـلً كُمَيْتٍ كجِـدْعِ الخِصـا بِ يَرْنُو القَناةَ إذا ما صَفَنْ (٦) تَراهُ إذا ما عَداً صَحْبُه أضافُوا إليهِ فألوَى بهمْ

هـو الواهِبُ المائّـةُ المُصْطَفَا ة كالنَّخْلِ زَيَّنَها بالـرَّجَنْ(°) بِجانِبِهِ مشلَ شاةِ الأرَنْ(٧) تَقُولُ جُنُوناً ولَمَّا يُجَنَّ

<sup>(</sup>١) الضغن . هنا ـ: الشوق والميل .

<sup>(</sup>٢) الوكن: عش الطائر.

<sup>(</sup>٣) عتق النجار: كرم العنصر.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> ديوانه/ ٢١ .

<sup>(°)</sup> الرجن: حبس الدابة في المنزل على العلف.

<sup>(</sup>٦) يرنو القناة: ينظر الرمح. صفن الجواد: وقف على ثلاث قوائم، وأقام الرابعة على طرف الحافر .

<sup>(</sup>٧) الشاة: الثور الوحشي. الأرن: النشاط والمرح.

وراجَعَ مِن ذلَّةٍ فَاطْمَأنْ ولَـمْ يَلْحَفُـوهُ عَلى شَـوْطِـهِ سَمَا بِتَليل مِحِدْع الخِصا بِ حُرِّ القَذال طَوِيلِ الغُسَنْ(١) وقال الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي من قصيدة في الطُّرد (٢):

والصُّبْحُ لم يَنْهَضْ بِهِ سَناهُ أَنْبَطَ نَهْدٍ عبَلِ شَواهُ<sup>(٣)</sup> ذي غُرَّةٍ أَوَّلُها أَذْناهُ<sup>(٤)</sup> حتَّى لقَد كادَتْ تُغَطِّي فاهُ أرْبَعُهُ وبَطْنُهُ أَشْبِاهُ مُحالِفٌ أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ بِدُهْمَةٍ قَد مَلَّاتُ قَراهُ(٥) فهُوَ دُجيً يَحملُهُ ضُحاهُ لا يَطأُ التُّرْبَ ولا تَلْقاهُ كأنَّه يَطيرُ في مَجْراهُ أسْرَعُ للشَّيْءِ إِذَا آبْتَغَاهُ مُـرْتَبِطُ الـرِّجْـلِ بِمـا يَـراهُ تَحْسَدُ مِنه يَدَهُ رِجْلاهُ تَـسْبِقُ أُخْراهُ بِهِ أُولاهُ ولا تَنَدًى عَرَقاً جَنْباهُ

قد أغْتدي واللَّيلُ في دُجاهُ عَلَى حِصَانٍ شَنِج أَنساهُ سامي التَّلِيلِ سالم أَ شَظاهُ جازَ بِها مَسِيلُها مَداهُ مُسْتَكَمِلُ التَّحْجِيلِ مُسْتَوْفاهُ وآنْصَبَغَتْ مِنْهُ اليَّسَاهُ تُسْبِقُ أَقْصَى لَحْظِهِ خُلِطاهُ رِجْلهُ في العَلْوِ ولا يَلهُ إذا ادَعَى لَيْثُ الفَلا لبَّاهُ مِنْ مَبْلَغِ السَّهْمِ لِمُنْتَهاهُ كَاللَّفْظُ مُلْتَفَّا بِهِ مَعْنَاهُ حتَّى يَكادُ وهـوَ في مَعْداهُ لا يَشتَكي مِن تَعَب وَجاهُ

<sup>(</sup>١) التليل: العنق. يريد بالخصاب ( بكسر الخاء ): النخل الكثير الحمل. القذال: مؤخر الرأس. الغسن: شعر العرف والناصية.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/١٩ .

<sup>(</sup>٣) الشنج: المنقبض. النسا ( بالفتح ) : عرق من الورك إلى الكعب. الأنبط من الخيل: ما تحت ابطه وبطنه بياض. النهد: الفرس العالى المشرف. عبل الشوى: غليظ القوائم .

<sup>(</sup>٤) الشظا: عُظيم مستدق لازق بالركبة، أو بالذراع.

<sup>(</sup>٥) القرا: الظهر.

كسأنَّـهُ إذا جَـرَى سِـواهُ لـو نـامَ فَـوْقَ مَتْنِـهِ مَـوْلاهُ وهـو شَدِيـدُ العَدْوِ لا سْتَـوطاه ولـم يَــطِرْ عَن جَفْنِــهِ كَــراهُ أَشْوَسُ فِي مِشْيَتِهِ تَيَّاهُ يُطَاوِلُ الْجَوْزاءَ مَنْ مَطاهُ(١) وقال ابن رشيق القيرواني في وصف فرس (٢): إذا أقْسَبَلَتْ أَقْسَعَتْ وإنْ أَذْبَسَرَتْ كَسَبَتْ وتَعْرضُ طُولًا في العِنانِ فَتْستَوي وكلَّفْتُ حاجاتي شَبِيهَة طائِرٍ وكلَّفْتُ لها الأرضُ تَنْطُوي

وقال ابن النبيه المصري ارتجالاً وقد أهدي إليه فرس أشهب طويل المعارف : (٣)

تَهَنَّ بِالشَّهَبَ مِثلِ الشِّهابِ يَسُرُّكَ إِنْ قُلْتَ فِي الجَرْيِ هَيًّا تَخُطُّ مَعارِفُهُ في الثَّرَى ويَوْفَعُ راكِبَهُ في الثُّريّا وقال البهاء زهير في هجاء فرس (٤):

وي كـلّهـا 

وفَـرس عـلى الـمـــا فَـما أُ مَـساويـها لـمَـنْ عـدَّدَهـا وليسَ فِيها خَصْلَةٌ واحدَةً مالِكُها مِن خَجْلَةٍ كأنَّهُ في مَخْزِيَهُ مُسْتَقْبَحُ رُكُوبُها مثلُ رُكُوبِ المَعْصِيَة

<sup>(</sup>١) مطاه: علا ظهره.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٣٩٥.



# الدَّجاج (١)

الدجاجة إسم للذكر والأنثى، وإنّما دخلته الهاء على أنّه واحد من جنس مثل حمامة وبطّة، ويثلّث أوّله والفتح أفصح ثم الكسر، والجمع دجاج ودجائج ودجاجات ودُجُج. ودِجْ دِجْ: دعاؤك بالدَّجاجة، ودَجْدَجَ بالدَّجاجة: صاح بها، ودجدجت الدجاجة في مشيها: عدت، والدُّجُ: الفُروج.

والدجاج على ثلاثة أصناف (نبطيًّ) وهو ما يتخذ في القرى والبيوت (وهندي) وهو عظيم الخلق يتخذ لحسن شكله، و(حبشي) وهو نوع بديع الحسن أرقط. نقطة سوداء ونقطة بيضاء.

والديك: ذكر الدجاجة ، جمعه ديوك ، وديكة ، وأدياك ، وتصغيره دويك ، ومن أسمائه ، الأنيس ، والمؤانس ، وكنيته: أبو حسَّان ، وأبو حمَّاد ، وأبو سليمان ، وأبو عقبة ، وأبو مدلج ، وأبو المنذر ، وأبو نبهان ، وأبو يقظان ، وأبو برائل (٢) ، وأبو سعد .

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ٢/٨/١ ـ ٣٤٣، وصبح الأعشى ٢/١٧ و٧٢، ونهاية الأرب ٢١٧/١٠، ولسان العرب، وتاج العروس بمادتي (دجج) و (دي ك.

<sup>(</sup>٢) البرائل: الذي يرتفع من ريش الديك في عنقه وينفشه عند القتال.

وكنية الدجاجة: أم الوليد، وأم حفصة، وأم جعفر، وأم عقبة، وأم إحدى وعشرين (١) وأم نافع، وأم قُوب (٢).

مما جاء في الأمثال

( أبيض من دجاجة )<sup>(٣)</sup>.

(أخيل من ديك) (٤) من الإختيال في المشية.

(أسلح من دجاجة) (٥) ويقال: الدجاجة تسلح ساعة الأمن والحبارى تسلح ساعة الخوف.

(أشجع من ديك) <sup>(١)</sup>.

(أصفى من عين الديك) (٧) يضرب المثل بعين الديك في الصفاء وبها شبّه الشعراء الشراب الصافى.

ومن نوادر إسحاق الموصلي قال: سمعتني أعرابية وأنا أنشد: وكأس مُدام يُحْلفُ الدِّيكُ أنَّها لَذَى المَزْج ِ مِن عَيْنَيْهِ أَصْفَى وأُنْوَرُ

فقالت: يا أبا محمد، بلغني أن الديك من صالح طيوركم، وما كان ليحلف بالله كاذب (^).

(بيضة الديك) (٩) يضرب المثل ببيضة الديك في الشيء يكون مرة

<sup>(</sup>١) لانها تحتضن إحدى وعشرين بيضة.

<sup>(</sup>٢) القوب: الفرخ.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر المذكور ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال ١/١٣٩.

<sup>(</sup>٧) جمهرة الأمثال ١/٥٣٨.

<sup>(</sup>٨) ثمار القلوب /٤٧٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق /٩٦.

واحدة لا ثانية لها، أو الذي يعطي عطيّة لا يعود لمثلها، وذلك أن الديك كما. زعموا \_ يبيض في عمره بيضة واحدة.

#### مما جاء في القصص الديك والغراب

قال الجاحظ: (١) من أحاديث العرب: أن الديك كان نديماً للغراب وأنَّهما شربا الخمر عند خمَّار ولم يعطياه شياً، فذهب الغراب ليأتيه بالثمن ورهن الديك، فخاس بالعهد وبقى الديك محبوساً.

ووردت القصة عن الأصمعي بصورة أوسع مع بعض الاختلاف، قال: كانت العرب تزعم أن الديك كان ذا جناح يطير به في الجوّ، وأن الغراب كان ذا جناح كجناح كجناح الديك لا يطير به، وأنّهما تنادما ليلة في حانة يشربان، فنفذ شرابهما، فقال الغراب للديك: لو أعرتني جناحك لأتيتك بشراب. فأعاره جناحه فطار ولم يرجع إليه، فزعموا أنّ الديك إنّما يصيح عند الفجر استدعاءً لجناحه من الغراب (٢).

وقد ألمَّ أمية بن أبي الصلت بالقصة فضمَّنها إحدى قصائده. أنظر آخر فقرة مما سأثبته من الأشعار التي قيلت في الدجاج.

### الديك والبازي ٣٠٪

زعموا أنَّ البازي قال للديك: ما في الأرض شيء أقلَّ وفاءً منك، قال: وكيف؟ قال: أخذك أهلك بيضة فحضنوك، ثم خرجت على أيديهم، فأطعموك

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٣٦٢/٢.

على أكفّهم، ونشأت بينهم حتَّى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا وطرت هاهنا وهاهنا، وضججت وصحت. وأخِذْتُ أنا من الجبال مُسنّاً فعلموني وألّفوني، ثم يخلّى عنَّى، فآخذ صيدي في الهواء، فأجيء به إلى صاحبي.

فقال الديك: لو رأيت من البزاة في سفافيدهم مثل ما رأيت من الديوك لكنتَ أنفر منّى.

### مما قيل في الديك نثراً (١)

في الديك الجولان، وهو ضرب من الروغان، وجنس من تدبير الحرب، وفيه الثقافة والتسديد، وذلك أنَّه يقدِّر إيقاع صيصِتَهِ (٢) بعين الديك الآخر، ويتقرَّب إلى المذبح فلا يخطىء. . . وله مع الطعنة سرعة الوثبة، والارتفاع في الهواء، وسلاحه طرير (٣) وفي موضع عجيب، وليس ذلك الله له.

وللديك انتصابه إذا قام، ومباينته صورةً في العين لصورة الدجاجة، وليس هذا الفرق الواضح من جميع الإناث والذكور موجوداً إلا فيه، وليس ذلك للحمام والحمامة، ولا للحمار والحمارة، ولا للبرذون والرمكة، ولا للفرس والحجر، ولا للجمل والناقة، وليس ذلك إلا لهذه الفحولة، لأنّها كالرجل والمرأة، والتيس والظبية والديك والدجاجة.

ثم معرفة الديك بالليل وساعاته. وارتفاق بني آدم بمعرفته، وصوته يعرف آناء الليل وعدد الساعات ومقادير الأوقات، ثم يقسط أصواته على ذلك تقسيطاً موزونا لا يغادر منه شيئاً. ثم قد علمنا أنَّ الليل إذا كان خمس عشرة ساعة أنَّه يقسط أصواته المعروفة بالعدد عليها كما يقسّطها والليل تسع ساعات، ثم يصنع

<sup>(</sup>١) المناظرة بين الديك والكلب، انظر الحيوان للجاحظ ٢/٢٣٤ و ٢٣٨ و٢٣٨ و٢٤١ و٢٤٢

<sup>(</sup>٢) الصيصة: شوكة قوية في رجل الديك وهي سلاحه الفتاك.

<sup>(</sup>٣) طرير: محدَّد وماض.

فيما بين ذلك من القسمة وإعطاء الحصص على حساب ذلك. فليعلم الحكماء أنه فوق الاسطرلاب<sup>(۱)</sup> وفوق مقدار الجزر والمدِّ على منازل، وحتَّى كأنَّ طبعه فلك على حدة فجمع المعرفة العجيبة والرعاية العجيبة...

## ممًّا قيل في الدجاج شعراً

قال أبو عبد الله المالكي (٢) في ديك:

رَعَى اللَّهُ ذَا صَوْتٍ أَنِسْنَا بِصَوْتِهِ وقد بَانَ في وَجْهِ الظَّلَامِ شُحُوبُ دَعَا مِن بَعِيدٍ صَاحِبًا فَأَجَابَهُ يُخبُّرنَا أَنَّ الصَّبَاحَ قَرِيبُ وقال آخو(٢):

لَعُمْرِي لَأَصْواتُ المَكاكِيِّ بِالضَّمَى وَسَوْدٌ تَداعَى بِالعَشِيِّ نَواعِبُهُ (٤)، أحبُ إلينا مِن فِراخِ دَجاجَةٍ ومِن دِيكِ أَنْباطٍ تَنُوسُ غَباغِبُهُ (٥) وقال أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي (٦):

مُطْرِبُ الصَّبْحِ هَيَّجِ الطَّرِّبِ لَمَّا قَضَى اللَّيْلُ نَحبَه انْتَحبا مُخْرِّدٌ تابِعَ الصِّياحَ فَما

نَدْدِي رِضاً كانَ ذاكَ أَمْ غَضَبا ما تُنِكُو الطَّيْرُ أَنَّه مَلِكٌ لَها فَبِالتَّاجِ راحَ مُعْتَصِبا طُوَى الظَّلامُ البُنُودَ مُنْصَرِفاً حينَ رَأَى الفَجْرَ يَنْشُو العَدَبا(٧)

<sup>(</sup>١) الاسطرلاب: مقياس للنجوم (المساعد للكرملي.).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٠/٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) السود، (بفتح السين وسكون الواو): سفح مستو كثيرة الحجارة السود.

<sup>(</sup>٥) الغباغب، جمع الغبغب: اللحم المتنلِّي تحت الحنك من الديك، والبقر.

<sup>(</sup>٦) ديوان الخالديين /١٧.

<sup>(</sup>٧) العذب (محركة): خرق الألوية.

والسلِّيلُ مِن فَتْكَةِ الصَّباحِ كراهِبِ شَتَّ جَيْبَهُ طَرَبا فَلَي تَركَتُ بَنانَ كَفٌ المُديرِ مُخْتَضِبا فَباكِرِ الخَمْرةَ الَّتِي تَركَتُ بَنانَ كَفٌ المُديرِ مُخْتَضِبا كأنَّما صَبُّ ني الزُّجاجَةِ مِنْ كُـطْفٍ ومِـن رِقَّـةٍ نَـسِـيـ ولَيْسَ نَارُ الهُمُومِ خَامِدَةً إِلاَّ بِنُورِ الكَوُوسِ مُلْتَهِبًا يَسْطُلُ ذِقُ المُحُونِ مُسْتَهَناً سَحْباً وذَيْلُ المجُونِ مُسْحِبا وقال لبيد بن ربيعة (١) : تَسراهُ رَخِيَّ السِالِ إِذْ تَسلْقَ تَسلْقَ تَسلْقَهُ كَرِيماً وما يَذْهَبْ بِهِ الدُّهْـرُ يَذْهَب يُثَبِّي ثَناءٍ مِن كَريم وقدولُهُ ألا انْعِمْ عَلى حُسْنِ التَّحيَّةِ واشرب(٢) لَـدُنْ أَنْ دَعـادِيكُ الصّباحِ بِسُحْرَةٍ إلى قَـدْرِ وَرْدِ الخامِسِ الـمُتَاوّب (٣) وقال محمد بن أبي بكر المعروف بإبن نِنَّة في ديك (٤): وَلَـى السَطَّلامُ تَسطَرُّبُ إذا تَـلْتَـلُّهُ اسْماعُ كـلِّ لِيَبُثُّهُ في يَوْمِهِ مُسْتَعْلِياً حتًى تَمِيلُ ذُكاؤُهُ ولقَدْ يُرِيكَ بِصَفْحتَيْهِ سَوْسَناً ما بَيْنَ وَرْدٍ بالحياءِ

<sup>(</sup>۱) دیوانه /۸.

<sup>(</sup>٢) يتبيِّ: يعيد الثناء مرَّة بعد مرَّة.

<sup>(</sup>٣) يريد بورد الخامس: ورد القطا الذي بينه وبين الماء مسيرة خمسة أيام للإبل.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢٦٠/٢.

وقال شاعر مضمناً قول الاسكندر لدارا ملك الفرس: ان الدجاجة التي كانت تبيض الذهب قد ماتت. (١):

> مَن كانَ يَنْفَعُهُ الأرَبْ فلَقَـدٌ خَسِـرْتُ عَليـهِ مـا كم ضَيْعَةٍ كَانَتْ تَصُو أتْلَفْتُها لا في القِيا

ويُحِلُّهُ أعْلَى الرُّتَبْ وُرِّثْتُ مِن أَمِّ وأَبْ نُ الوَجْهَ عَن ذُلِّ الطَّلَبْ نِ ولا هَــوَى بنتِ العِنَبْ بَـلْ في الحَوادثِ والجَـوا ثِـح والشَّـواثِبِ والنَّـوَبُ كم قلتُ لمَّا بعْتُها وحَصَلْتُ في أَسْرِ الكُرَبْ ضَاعَتْ دَجاجَتُنا الَّتِي كَانَتْ تَبِيضُ لنا اللَّهَبْ(٢)

ومِن نَفْسُ أعالجُهاعِلاجا

فانَّ لِمُضْمُّراتِ النَّفْسِ حاجا

إليكَ وما قَضَيْتَ فَلا خِلاجا(١)

وقال النمر بن تولب (٣) :

أعِـذْني رَبِّ مِـن حَصَرِ وعِيٍّ ومِنْ حاجاتِ نَفْسي فـاَعْصِمَنّي وأنتَ وَليُّها وبَرثْتُ مِنها وأتُّ وَهَبْتهَا كُـومـاً جِــلاداً وتـــامـــرُني رَبِيعَــةُ كــلٌ يَــوْمٍ وما تُغْنِي الدَّجاجُ الضَّيْفَ عَنِّيَ وقال أبو سعد المخزومي (عيسى بن خالد (٦).

أرَجِّي النَّسْلَ مِنْها والنِّسَاجا لأشْريَها وأقْتَنِيَ الدَّجاجا(٥) وليسَ بنافِعي إلاَّ نِضاجا

ذَبْحَ الدَّجاجِ ولا شَيُّ الفَرارِيجِ

نِعم الصَّدِيق صديقٌ لا يُكلِّفني

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب /٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) (ضاعت) كذا وردت ولعلها (ماتت).

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٤٦.

<sup>(</sup>٤) الخلاج: الشك والاضطراب.

<sup>(</sup>٥) لأشريها: لأبيعها:..

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٢٧.

يَرضَى بِقَدْرَيْنِ مِن كَشْكٍ وَمِن عَدَسٍ وَإِنْ تَشَهِّى فَزَيْتُونِ بِطَسُّوجِ [١٠] وقال أعرابي يهجو امرأة (٢):

أليسَ يَرى عَيْنَيْ جُبَيرة زَوْجُها ومَحْجِرَها قامَتْ عليهِ النَّوائِحُ تَنَجَّبَها لا أكثر اللَّهُ خَيْرَهُ رُمَيْصاءَ قد شابَتْ عَليها المَسائِحُ (٢٠) لها أَنْفُ خِنْزيرٍ وساقا دَجاجة ورُؤيَتَها تَرْحُ من العَيشِ تارِحُ

وقال أبو نواس في مستهلِّ قصيدة خمرية (٤):

ذكر الصَّبُوحَ بسُحْرَةٍ فارْتاحا وأمَلُهُ دِيكُ الصَّباحِ صِياحا أُوْفَى عَلَى شَعَفِ الجِدارِ بسُدفَةٍ غَرِداً يُصَفِّقُ بالجنَاحِ جَناحا وقال الشيخ صالح الكوَّازيخاطب ديكاً أكثر الصياح عند رأسه فنبَّهه من نومه قبل انشقاق عمود الصباح وقد أجاد (٥):

مَلْاَتَ المَسامِعَ مِنِّي صِياحا أَتَنْعَى الدُّجَى أَمْ تُحَيِّي الصَّباحا أَمْ أَنْتَ نَادِيلٌ عَنهُمْ جَناحا خَشِيتَ غَيُورَ الحِمَى أَنْ يَرَى وصالَهُما فَيُثِيلُ الكِفاحا فَيُثِيلُ الكِفاحا فنادَيْتَ هبًا فَما في المَنامِ بُلُوغ مَرام لِراجٍ فَلاحا نَصَحْتَ ورعْتَ فَلا تَسْتَحِقُ هِجاءً ولا تَسْتَجِقُ امْتِدِاحا

وقال ابن الخياط الدمشقي من قصيدة ارتجلها عندما حضر دار الأمير عضب الدولة أبق بن عبد الرزاق وهناك تمثال ديك في وسط بركة يجري الماء من أجنحته وذنبه، وقد حضر الشراب(٢):

<sup>(</sup>١) الطسوج: عملة تساوي ربع دانق، والدانق، سدس الدرهم ( المعرَّب للجواليقي (٧٦ هـ)

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) تنجّبها: اختارها واصطفاها. الرميصاء: التي في عينيها رمص أي قذى. المسائح جمع المسيحة: شعر جانبي الرأس.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٣٦.

<sup>(</sup>۵) دیوانه /۱۹۳.

كأنَّ الرِّياضَ عَذارى جَلُوْنَ وقـد غـادَرَ القَــطُرُ من فَيْضِـهِ إِذَا صَافَحَتْهُ هَـوا في الرِّيـاحِ وَدِيكاً تَرَى الصُّفْرَ جِسْماً له ومِن فِضَّةٍ رِيشَهُ والجناحا إذا الماءُ راسلَهُ بِاللَّهِ مِاللَّهُ والصِّياحِة له شِيمَتانِ مِن المَحْرُماتِ يُريكَ الوَقارَ بِها والمِراحا إذا هَمَّ مِن طَرِبٍ أَنْ يَطِيدٍ لَ لَمْ يَسْتَطِعْ مِن حَياءٍ بَراحا إذا ما تَغَنَّى أغار الحَمامَ فَرَجَّعَ الْحانَهُ ثُمَّ ناحا غَداةٌ غَدا اليومُ فيها صَريحاً وأضْحَى الغَمامُ لَدَيْها صُراحا كَانَّ حَياها يُجاري الأمِيرَ لِيُشْهِهَ مَعْرُوفَه والسَّماحا وكيفَ يُشاكِلُ مَن لا يُغِبُّ (م) مَجْداً مَصُوناً ومالاً مُباحا أعَمَّ نَوالاً مِن المِسْكِ فاحا فَ أُونَكَ فَاشْرَبْ كُورِساً تصيب

مِزاجاً لهُنَّ السُّرُورِ القَراحا ما جَلَوْنا عَدُوسَ المُدامِ

أجالَ التحبابُ عليها وشاحا

عليك ملابسهن الملاحا

غَديراً هو السَّيْلُ حَلَّ البِطاحا

تَمَوَّجَ كاللَّطُوفِ رامَ الجِماجا

وقال أبو بكر الصنوبري يصف ديكاً ١٠٠٠ :

مُغرِّدَ اللَّيلِ ما يَالُوكَ تَغْرِيدا مَلَّ الكَرَى فهو يَدْعُو الصُّبح مَجْهُودا لمَّا تَـطُرَّبَ هَـزَّ العِـطْفَ مِنْ طَـرَبِ ومَـدًّ لِلطَّـوْتِ لَـمًا مَـدَّه الـجـيـدا

كَلابِس مِطْرَفاً مُرْخ جَوانِبَهُ تُضاحِكُ البيضُ من أطْرافهِ السَّودا حالي المُقَلَّدِ لَوْ قِيَستُ قِلادَتُهُ بالوَرْدِ قَصَّرَ عَنْها الوَرْدُ تَوْرِيدا

<sup>(</sup>١) ديوانه /٤٧٣.

رانٍ بِفصِّيْ عَقِيقٍ يُلْرِكانِ لَه مِنْ حِدَّةٍ فيهما ما لَيْسَ مَحْدُودا تَقُولُ مِذا عَقِيدً المُلْكِ مُنْتَسِباً في آل كِسْرَى عليهِ التَّاجُ مَعْقُودا أَوْ فَارِسٌ شَـدً مِهْمَازَيْهِ رَأَى

لِـواءَ قـائِـدِهِ لِـلْحَـرْبِ مَـعْـقُـودا

وقال ابن الرومي من قصيدة في الهجاء (١):

قَاتَيلَهُ السَّرَّحْمنُ مِن كَاتِبٍ تُخْفِزَنُ فيهِ الكُتُب السوارِدَهُ واجْتَشُّهُ الخالِقُ من خَلْقِيِّهِ فِإِنَّه في خَلْقِهِ زائِدَهُ أعْدى دَجاجاً عِندَه بُخْلُهُ ولَّوْمُ تِلكَ الشِّيمَةِ الجاحِدَهُ فَأَصْبَحَتْ عَشْرُ دَجِاجِاتِهِ تَبِيضُ فِيما بَيْنَهَا واحِدَهْ وصارَ لا يَـغْـلِفُـهـا ذُرَّةً تُعلَمُ إِلَّا فَضْلةَ المائِدَهُ بَـلْ فَضْلَةَ المعدةِ وهي الَّتي تَنْتُرُها معْدَتُهُ الفاسِدَهُ وقال ابن نباتة المصري وقد أهدى إليه بعض أصحابه ديوكاً (٢):

وصَلَتْنَا دُيُوكُ بِرِّكَ تَـزْهُـو بِـوُجُـوهٍ جَمِيلَةٍ مُسْتَجادَهْ كلُّ عُرْفٍ يَـرُوقُ حُسْناً وإنِّي أَرْتَجِي أَنْ تَكـونَ عُرْفاً وعـادْ وقال كشاجم (٣)، أو السري الرّفاء(٤) يصف دجاجة عملها حُماضِيَّة (٥): اسْمَعْ مَقالًا من أَخِ ذي وُدِّ وذاكَ انِّي كنتُ حِلْفَ وَجْدِ بِشَادِنٍ فِي كُلِّ حُسْنِ فَرْدِ مَليح ِ وَجْهِ ورَشِيقِ قَـدٌ (٦)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ديوانه/١٣١ طبعة مصر.

<sup>(</sup>٥) يظهر من وصف الشاعر لطريقة الطبخ ان الحماضيَّة نسبة إلى العمَّاض وهو لبُّ الاترجُّ المضاف إلى الدجاجة مع اللُّوز المستحلب وماء الورد.

<sup>(</sup>٦) في ديوان كشاجم (مليح خدّ ومليح قدّ).

فُـزارَنـي الآنَ بغَـيْـرِ وَعُـدِ إِلَّا عَـامٌ غَـيرُ مُـسْتَعَـدٌ تَلِيدَةً وَفَخْرُها بِالهِنْدِ (١) أَجْرَيْتُ مِنها في مَجالِ العِقْدِ لِغَيرِ مَا ذَحْلِ وَغَيرِ حِقْدِ(٢) تَفْرُقُ بينَ رِيشِها والجِلْدِ(٢) مَعْ لُبِّ أَثْرُجٌ كَلَوْنِ الشَّهْدِ حتَّى إذا أنْضَجَها بالوَقْدِ(٤) وغُلِيتْ بعد بِماءِ الوَرْدِ كَأَنَّهَا قَدْ بُخِّرَتْ بِالنَّدِّ(٥)

كَبَدْرِ تَمُّ في قَضِيبِ رَنْدِ جاءَ مُفاجاةً وليسَ عِنْدي دَجاجَةٌ في شَبَهِ السَّمَنْدِ عَظِيمَةُ اللَّؤُورِ بِصَدْرٍ نَهْدِ مُرْهَافَةً ذات شَاباً وحَادًا ولَم تَـزَلُ بـالمــاءِ كفُّ العَبْـدِ وفُصِّلَتْ أعْضاؤُها مِن بَعْدِ بَلْ طَعْمُه عَن طَعْمِها ذُو بُعْدِ صَبُّ عَليها اللَّوْزَ مثلَ الزُّبْدِ ثم أتِّي يَسْعَى بِها كالمُهْدِي

وقال ديك الجن يرثى ديكاً لعمير بن جعفر، وكان هذا قد ذبحه وعمل عليه دعوة

عَلَى لَحْم دِيكِ دَعْوَةً بعدَ دَعْوَةٍ مؤنِّسَ أَبْياتِ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ(٧) وأغْرَب مالاقاه عَمْرُو بنُ مُرثِدِ وأَسْهَ رْتُ بِالتَّاذِينِ أَعْينَ هُجَّدِ مُقِيمٌ عَلَى دِينِ النَّبِيِّ مُحمَّدِ

دَعانا أَبُو عَمْرُو عُمَيْرُ بنُ جَعْفَر فقدَّم دِيكاً غُدَّ دَهْراً ذَمَلَقاً يحدِّثُنا عَن قَوم مُودٍ وصالح وقالَ لقَد سَبَحَّتُ دَهْـراً مُهَلِّلاً أيُـذْبَحُ بينَ المُسْلِمينَ مؤَذِّنُ

<sup>(</sup>١) السمند (فارسية) بمعنى الفرس،أو فرس ذات لون معيَّن. التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيراً فشب ببلاد العرب. في ديوان كشاجم: (نبيلة) مكان (تليدة)، والنبيلة: الجسيمة. (٢) الدِّحل: الثار.

<sup>(</sup>٣) لا وجود للشطر الثاني في ديوان السري الرفاء طبع مصر.

<sup>(</sup>٤) في ديوان كشاجم (ذا بعد)، وفي ديوان السري الرفاء (أسرعها) مكان (أنضجها).

<sup>(</sup>٥) الند: عود يتّبحر به، وقيل: هو العنبر. في ديوان كشاجم ( بالسند ) مكان ( بالندِّ ) وهو تحريف واضح .

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۲۲.

<sup>(</sup>٧) الذملِّق: الحديد اللسان، والذملَّقي: الفصيح

فَقُلتُ لَه يا دِيكُ إِنَّكَ صادِقٌ ولا ذُنْبَ لِلأَضْيافِ إِنْ نالك الرَّدَى وقال أبو نواس يصف ديكاً (١): أنْعَتُ دِيكاً من دُيُوكِ الهندِ أَشْجَعَ من عادِي عَرِينِ الأَسْدِ يُقْعِينَ مِنهُ خِيفَةً لِلسَّفْدِ مِنْقارُه كالمِعْوَلِ المُحَدِّ عَيْناهُ منه في القَفَا والخَدِّ وجِلْدَةٍ تشبه وَشْيَ البُرْدِ كأنَّه الهدَّابُ في الفِرنْدِ له اعْتِدالٌ وانْتِصابُ قَدِّ مُفَحَّجُ الرِّجْلَيْنِ عِندَ النَّجْدِ وشَـوْكَتـان خُصَّتـا بـالحَـدّ في خَطْوِهِ كالمَسَكِ المُرْتَـدُ كَمْ طائرٍ أَرْدَى وكم سَيُرْدي كدًّا لهُ بالخطرِ أيَّ كَلَّا إِنْ وَقَفَ الدَّيكُ أَتَنَى بالشَّدِّ

وإنَّكَ فيما قُلتَ غَيـرُ مُفَنَّدِ فَانَّ المَنايا لِللَّيُوكِ بِمَرْصَدِ

أحْسَنَ من طاؤوسِ قَصْرِ المَهْدي تَرَى الدَّجاجَ حَوْلَه كالجُنْدِ لَه سِقاعٌ كَدَوِيِّ الرَّعْدِ(٢) لَه سِقاعٌ كَدَوِيِّ الرَّعْدِ(٣) يَقْهَرُ ماناقَرَهُ بِالنَّقْدِ(٣) ذُو هَامَةٍ وعُنُقٍ كَالنَّقْدِ(٤) ذُو هَامَةٍ وعُنُقٍ كَالوَقْدِ(٤) مُضَمَّرُ الخَلْقِ عَمِيمُ القَدِّ مُضَمَّرُ الخَلْقِ عَمِيمُ القَدِّ مُحدَوْدَبُ الظَّهْرِ كَرِيمُ الجَدِّ مُحدِدُ(١) كَانَّما كَفَّاه عِندَ الوَحْدِ(١) كَانَما كَفَّاه عِندَ الوَحْدِ(١) كَانَما كَفَّاه عِندَ الوَحْدِ(١) بِالجَمْرِ والقَفْرِ وصَفْقِ الجِلْدِ فَالْمُسَدِّي (١) بِالجَمْرِ والقَفْرِ وصَفْقِ الجِلْدِ كَما يُسَدِّي المُسَدِّي (١) والوَثْبُ مِنه مِثلُ وَثْبِ الفَهْدِ والوَنْبُ مِنه مِثلُ وَثْبِ الفَهْدِ المُسَدِّي (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أقعى في جلوسه: قعد على إليتيه. السِقاع: صياح الديك.

<sup>(</sup>٣) النقد: ضرب الطائر بمقاره.

<sup>(</sup>٤) الزف: صغار الريش.

<sup>(</sup>٥) مفحج الرجلين: ذو انفراج بينهما. الوظيفان، مثنى وظيف: مستدق الساق.

<sup>(</sup>٦) الوخد: سعة الخطو.

<sup>(</sup>٧) المسك: الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج. يُعُدي: يخلِّي عن الأمر وينصرف.

<sup>(</sup>٨) كدُّ: اشتدُّ بالعمل، وألحُّ في الطلب. الخطر (بفتح فسكون): الرفع والوضع.

ليسَ لَـه مِن غَـلَبِ مِن بُـدِّ وقال ابن الرومي يصف دجاجة (١):

وسَمِيطُةِ صَفْراءَ دِيناريَّةِ عَظُمَتْ فكادَتْ أَنْ تَكُونَ إِوَزَةً طَفِقَتْ تَجُودُ بِلَوْبِهِا جُوذابة نِعَمُ السَّماءِ هُناكَ ظلَّ صَبيبُها يا حُسْنَها فَـوقَ الخِوانِ وبنْتُهـا وأتَتْ قَطائِفُ بعدَ ذاكَ لَطائِفٌ ضُحُكُ الوُجُوهِ من الطَّبَرْزَدِ فَوقَها

وقال ابن المعتز: (٩)

مُدامَةً تُعقَلُ العُقُولُ بها

فَالحَمْدُ لِلَّه وليِّ الحَمْدِ

ثَمَناً ولَوْناً زَفَّها لَكَ حَزْوَرُ (٢) ونَـوَتْ فَكادَ إهابُها يَتَفَطُّرُ (٣) قانَى لُبابَ اللَّوزِ فيها السُّكُّرُ (١) يَهْمِي ونَعْمُ الأرْضِ ظَلَّت تُمْطَرُ (٥) قُدَّامها بِصَهِيرِها يُتَغَرَّغُرُ(١) ظَلْنَا نُقَشِّرُ جَلْدَهَا عَن لَحْمِهَا وَكَأَنَّ تِبِراً عَن لُجَيْن يُقْشَـرُ وتَقَدَّمَتْها قبل ذاك تَرائِدٌ مثلُ الرِّياضِ بِمِثْلِهِنَّ يُصَدَّرُ ومُ لَقَّقَ اتُ كُلُّهُ نَّ مُ زَخْ رَفٌ بِالبَيْضِ مِنهُ مُلَسَّنٌ ومُ لَنَّرُ (٧) تَرْضَى اللَّهاةُ بِها ويَرْضَى الحنجرُ دَمْعُ العُيُونِ من الدِّهانِ تُعَصَّرُ (^)

لَها نجيٌّ بالغَيِّ أُمَّارُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۱۵۹.

<sup>(</sup>٢) يريد بالسميطة الدجاجة الذبيحة يمرط عنها ريشها بالماء الحار، ثم تشوى. الحزور: الغلام الشديد القوى.

<sup>(</sup>٣) نوت الدجاجة: سمنت.

<sup>(</sup>٤) جوذابة، كذا وردت الكلمة، ولعله يريد الجوذاب، وهو طعام يصنع من سكَّر ولحم ورز. قانَّى الشيء فلاناً: وافقه، وقاني الشيءُ الشيءَ: خالطه.

<sup>(</sup>٥) النعم (بالتحريك وتسكُّن عينه): الابل والشاء.

<sup>(</sup>٦) بصهيرها: بذوبها.

<sup>(</sup>٧) المدقَّقة من الطعام: اللحم يقطُّع قطعاً صغاراً ويشوى (مولَّد). يريد بالملسَّن: البيض المقطُّع طولًا أربع قطع، وبالمدنَّر: المقطُّع دوائر كالدنانير.

<sup>(</sup>٨) الطبرزد: نوع من السكر (فارسية معربة).

<sup>(</sup>۹) دیوانه ۲/۰۲۲.

بِ اكَرْتُهِ اللُّهُومُ غَالِرةٌ والصُّبِحُ قَد حانَ مِنه إسْفارُ

وصاح فَوْقَ الجِدارِ مُشْتَرِفٌ كمثل طِرْفٍ عَسلاهُ أُسُوار(١) ثم غَدا يَسْأَلُ التُّرابَ عَن الْ أَرْزاقِ رِجْلٌ لَه ومِنقْأَرُ رافع رأس طُوراً وخافِضه كانَّما العُونُ مِنه مِيشارُ

وقال الحكم بن عَبْدل(٢) في الهجاء:

مَرَرْتَ عَلَى بَعْلِ تَزُنُّكَ تِسْعَـةً كَأَنَّكَ دِيكٌ مائِلُ الرأس أَعْوَرُ تَخَيَّرْتَ ٱلْمُواہِاً ۚ لِزِينَـةِ مَنْظَرِ وأنْتَ إلى وَجْهِ يَزِينُكَ أَفْقَرُ

وقال علي بن الحسين العقيلي يصف ديكاً: (٣)

وذي حُلَّةٍ مِن نَسِج ِ السزَّمسا لِا يُضاحِكُ أَحْمَرُها الأَصْفَرا يُؤانِسُ مَن ظَلَّ مُسْتَوْحِشاً إِذَا اخْتَلَسَ الصَّحْوُ مِنه الكَرَى ويَدْعُو إلى القَصْفِ أَرْبِ ابَدهُ بِأَحْ سَنِ صَوْتٍ إِذَا كَرَّرا بِتاجِ عَقيقٍ عَليهِ يُرَى إذا اهْتَــزَّ في مَشْيهِ أَوْجَــرَى تُبَهِرْجُ صِبْغَةً كلِّ الوَرَى تَقلَّدَتِ الحَلْيَ والجَوْهَرا فَالبَسَهُ الوَرْدُ والعَبْهَ والأنا إذا غابَ أَسْهَرَهُ مُفْكِرا إلى أنَّ يُشاهِدَهُ مُسْفِرا فَكُمْ بِكُورَ الشُّوبُ إِذْ بَكُوا

ويَجْلُو عَلَى أَهْلِهِ نَـفْسَـهُ فسأمَّسا الشُّنُسوفُ لَسدَى أَذْنِسهِ فَتُنظُرُ منها لَه صَبْغَةً وهَـــلْ هُــو إلَّا العَـــرُوسُ الَّـتي أو الـرَّوْضُ بـاكَـرَهُ وابـلُّ كَانَّ الصَّبَاحَ حَبِيبٌ لَـه فلا يَتَهنَا بِالْفَاظِهِ فلا عَلِمَ الشُّرْبُ أَذكارَهُ

<sup>(</sup>١) الأسوار: الثابت على ظهر الفرس.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۱۲۵.

<sup>(</sup>٤) العبهر: النرجس والياسمين وغيرهما.

يحقُ لَمْ ولاه أَنْ يَشْكُرا جَمِيلٌ يَمنُّ عَلَيْهِمْ بِهِ وأخْسَنُ عاداتِهِ أنَّه يُصَفِّقُ من قَبْسل أَنْ يَنْعَسرا وقال آخر(١) من أبيات يصف السكر:

بأطرافِ الزُّجاجِ من العَصِيرِ(٢) شُـربْنا شَـرْبَةً في ذاتِ عِـرْقٍ وأخّرى بالمُروَّح ثم سِرْناً نَرَى العُصْفُودَ أَعْظَمَ مِن بَعيدِ كَانَّ الدِّيكَ دِيكَ بَني نُمَيْرٍ أَمِيكِ المُؤمِنِينَ عَلى السَّرِيدِ كَانَّ دَجاجَهُمْ في الدارِ رُقُطاً وفُودُ الرُّومِ في قُمُصِ الحَرِيرِ تَنالُ أنامِلَ الرَّجُلِ القَصِيرِ وبِتُ أَرَى الكَواكِبَ دانِياتٍ تَنالُ أَنامِلَ الرَّجُلِ القَصِيرِ المُنِيرِ المُنِيرِ المُنِيرِ المُنِيرِ المُنِيرِ المُنِيرِ

وقال محمود سامي البارودي باشا(٣) من قصيدة في وصف أيام الربيع:

وقامَ عَلَى الجُدْرانِ أَعْرَفُ لَم يَزِنْ يُبدُّدُ أَحْلامَ النِّيامِ ولا يَدْري(٤) تَخايَلَ فِي مَوْشِيَّةٍ عَنْقَرِيَّةٍ مُهَادَّلَةِ الأَرْدِانِ سابِغَة الأَزْرِ له كِبْرَةٌ تَبْدُو عَليه كَالُّه مَلِيكٌ عَليه التَّاجُ يَنْظُرُ عَنْ شَزْرِ فسارع إلى داعي الصَّبُوحِ مع النَّدَى لِتَجْني بأيْدي اللَّهْوِ باكُورَةَ العُمْرِ

فَقَدْ نَسَمَتْ رِيحُ الشَّمالِ فَنَبَّهَتْ عُيُونَ القَمارِي وهي في سِنَةِ الفَجْرِ

وقال الأسعد بن بليطة في وصف الديك: <sup>(٥)</sup> وقامَ لها يَنْعَى اللَّجَى ذُو شَقِيقَةٍ يُديرُ لنا من عَينِ أَجْفَانِه سِقْطا

<sup>(</sup>١) حماسة ابن الشجري ٩٣٢/٢، ووردت الأبيات في قطب السرور معزوة الى عطارد الفزاري.

<sup>(</sup>٢) ذات عرق: موضع وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الأعرف: ماله عُرف ، ويريد به الديك.

ره) نفح الطيب ١/٤ه.

إذا صاح أصْغَى سَمْعُهُ لأذانِهِ وباذرَ ضَرْباً من قَوادِمِه الإبْطا كَانٌ أنوشرْوانَ أعْلهُ تاجَهُ وناطَتْ عَليه كَفُ ما رِيَّةَ القُرْطا سَبَى حُلَّةَ الطَّاؤُوسِ حُسْنَ لِباسِها ولَمْ يَكْفِهِ حتَّى سَبَى المُشِيَةَ البَطَا

وقال دعبل الخزاعي في ديك له سرق:(١)

اسَرَ السمؤذَّنَ صالحٌ وضُيُوفُه

أَسْرَ الْكَمِيِّ هَفَ خِللَ الْمَاقِطِ (٢) الْمَاقِطِ فَيُ اللَّهِ وَآخَرَ سامِطِ بَيْنِ نَاتِفَةٍ وَآخَرَ سامِطِ يَتَنَازَعُونَ كِنَاتُهُم قَد أَوْنَقُوا خاقانَ أَوْ هَزَموا كِتائِب ناعِطِ (٣) نَهَشُوهُ فَانْتُزِعَتْ له أَسْنَانُهُمْ وتَهَشَّمَتْ أَقْفَاؤَهُم بِالْحَائِطِ

فزاد آبن الرومي فيها وأطالها، وفرَّق أبيات دعبل فيها، وغيرَّ بعض الفاظها فقال: (٤)

أَشَجَتْكَ مَنْزِلَةٌ بِمَرْجَى راهِطِ كلاً ولا دِمَنٌ عَفَتْ بِشَلاهِطِاً (٥) بَلْ مَعْشرُ وَعَلَتْهُمُ فَجراتُهُمْ بِمَعْابِطٍ فَإِذَا هُمُ بِمِهَابِطِ ضَلُو وقد أَسَرُوا السُّؤذِّنَ بينَهم وكأنَّما هَزَمُوا كتائِبَ ناعِطِ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المأقط: موضع القتال، وقيل: المضيق في الحرب.

<sup>(</sup>٣) خاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك. ناعط: جبل باليمن مسكنة حيٌّ من همدان فسمُوا بإسمه.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤/٥٤٤١.

<sup>(</sup>٥) شلاهط: المحيط الهندي الآن (معجم البلدان).

من ناتِف ريشاً وآخر مارط بِبوَادِرٍ سَبَقَتْ أناةَ السَّامِطِ أَوْتَارُهُ لِمُنادِفٍ وبرَابِطِ(١) كتجلُّدِ المَجْلُود بين رَبائِطِ بغُطامِطٍ من غَلِيْها وغُطامِط(٢) وفُراتَ كُوُفَتِهمْ ودِجْلَةَ واوسطِ مِنه عَهِدْنساها وبَينَ مُسلاقِطِ سَفَّادَ زَوْجاتٍ كميَّ مآقِطِ ويُشاهِدُ الهَيْجَا بِجَاشِ رابِطِ بِبُـوادِرٍ من بَـأسِهـا وفَـوارِطِ عَدْوَ الْكِلابِ عَلَى الشَّبُوبِ الناشطِ (٣) والمُوبِقاتُ بِمَرْصَدٍ للغامِطِ(١) حَلَّتْ بَلِيَّتُهُ بَرأسِ القاسِطِ نَقْداً فكم ناب هنالك ساقِطِ وتَهَشَّمَتْ أَقْفَ أَوْهُم بِالحِائِطِ عِظَماً وبَينَ ثَنِيَّةٍ كالشاحِطِ(٥) فكانَّ أنْكَلَها سِلاحُ مُرابِطِ في تِلكُم الأحْناكِ وَقْعُ مَشارِطِ (٦)

وخَلَوْا بِشِلْوِ ذَبيحِهمْ فَرَأيتهُمْ مُسْتَعْمِلينَ أَكفَّهُمْ في أَمْرِهِ طَبَخُوهُ ثمَّ أَتُوا بهِ قَد أَبْرِمَتْ طَبَخُوهُ ثمَّ أَبْرِمَتْ مُتَجَمِّلًا لِـذجـاجـهِ متَـجَلِّداً ولقَـدْ رَمَتْهُ يـومَ ذلِـكَ قِـدْرُهُمْ حَمَل وا عَليها كلَّ ماءٍ عِنْدَهُمْ واهاً لِذاكَ الدِّيكِ بينَ مُساقطٍ قـوَّامَ أُسْحـارٍ مؤذِّنَ حـارَةٍ يَنْفي مناعِسَهُ بِنَفْسٍ شَهْمَـةٍ وثَبَتْ عليهِ عِصابَـةٌ كُوفيَّـةٌ يَعْدُو الأصاغِرُ والأكابِرُ خَلْفَهُ قَسَهُ وا عَليهِ قسُوطَ غامِطِ نِعْمَةٍ ولَـ رُبُّ مَقْسُـوطٍ عليـهِ بغـرَّةٍ ومن الجَرائِم ما يَكُـونُ عِقابُـهُ أَكَلُوهُ فَانْتَشَرَتْ لَـه أَسْنانُهم منِ بَينِ نابٍ إِنَّمَا هُـو بَيْـرَمُّ وطَواحِنِ قَدَّ خُرِّقَتْ جَنَباتُها وكنأنَّ وَقْعَ مَشارِطٍ من رِيشِـهِ

<sup>(</sup>١) البرابط، جمع البربط: المزهر، والعود (فارسي معرب).

<sup>(</sup>٢) بحر غطامط: عظيم الأمواج.

<sup>(</sup>٣) الشبوب؛ والشبب: الشاب من الثيران.

<sup>(</sup>٤) قسطوا: جاروا. غمط النعمة بطرها وحقّرها.

<sup>(</sup>٥) البيرم، فارسي محض معناه. العتلة ، وقيل: عتلة النجار خاصة.

 <sup>(</sup>٢) الأحناك، جمع الحنك، وهو هنا: باطن أعلى الفم من داخل. المشارط جمع المشرط، وهو في صدر البيت: أول الشيء، وفي عجزه: المبضع.

رمنها :

أَكُلُوا مُؤَذِّنَهم فَاضْحَوا كُلُهم يَتَزَحُروُنَ بِانْفُسٍ مَجْهُودَةٍ الشَّماءِ كَانَّما مِن باسِطٍ كَفَّ الدَّعاءِ وقابِضِ عَسُرَتْ عليه لِظُلْمِه أَنْفاسُهُ يَسْدُعُو بنِيَّةٍ قانِطٍ لاشُفَّعَتْ يَسْدُعُو بنِيَّةٍ قانِطٍ لاشُفَّعَتْ

قَد عُوجِلُوا بعقابِ رَبِّ ساخِطِ
تَبْكي وتَنْدُرُ نَدْرَةً في الغائِطِ(١)
بَصَرُوا بها تُطْوَى بِكفَّيْ كاشِطِ
كفَّ الدَّواءِ حِذارَ مَوتٍ ذاعطِ(٢)
فكأنَّه في لَحْدِ قَبْرٍ ضاغِطِ
مِن دَعْوَةٍ وُصِلَتْ بِنِيَّةٍ قانِطِ(٣)

وقال ابن المعتز من قصيدة خمريَّة:(٤)

بَشَّرَ بِالصَّبْحِ طَائِبٌ هَتَفَا مُلذِكِّراً بِالصَّبُوحِ قَامَ بِنا صَفَّقَ إِمَّا ارْتِياحَـةَ لِسَنا الْ فِاشْرَبْ عُقاراً كَانَّها قَبَسٌ

مُسْتَوْفياً لِلجدارِ مُشْتَرِفا كخاطِبٍ فوقَ مِنْبَرٍ وَقَفَا فَجْرِ وَإِمَّا عَلَى الدُّجَى أَسَفا قَدْ سَبَكَ الدَّهْرُ تِبرَها فَصَفا

وقال ديك الجن في الديك من قصيدة خمرية: (٥)

أَمَا تَرَى راهِبَ الأَسْحارِ قد هَتَفَا وحثَّ تَغْرِيدَهُ لمَّا عَلا الشَّعَفا(٢) الْفَى بِصِبْغِ أَبِي قابُوسَ مَفْرَقُهُ كَدُرِّةِ التَّاجِ لمَّا أَن عَلا شَرَفا مُشَنَّفُ بَعقيتٍ فَوقَ مَــُذْبَحــهِ هَلْ كنتَ في غَيرِ أُذْنِ تَعرفُ الشَّنُفا لمَّا أَراحَتْ رُعاةُ اللَّيلِ عازِبةً مِن الكَواكِبِ كانَتْ تَرْتعي السَّدُفا لمَّا أَراحَتْ رُعاةُ اللَّيلِ عازِبةً مِن الكَواكِبِ كانَتْ تَرْتعي السَّدُفا

<sup>(</sup>١) ندر الرجل ندراً: سقط من جوفه شيء.

<sup>(</sup>٢) موت ذاعط. أي سريع.

<sup>(</sup>٣) نكتفي بهذا القدر من القصيدة ، وهي في الديوان أثنان وستون بيتاً.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٥٧١ .

<sup>(</sup>ه) ديوانه /۱۷۷.

<sup>(</sup>٦) الشعف جمع الشعفة وهي من كل شيء أعلاه.

فَارْتَجَّ ثُمَّ عَلا واهْتَزُّ ثُمَّ هَفًا

هزَّ اللِّواءَ عَلى ما كان مِن سِنَةٍ ثُمَّ اسْتَمَرَّ كما غَنَّى على طَرَبٍ مِرَّيحُ شَرْبِ عَلا تَغْريدُهُ وضَفا(١) ﴿ إِذَا اسْتَهَلَّ اسْتَهَلَّتُ فَوْقه خُصَلُ كالحيِّ صِيحَ صَباحاً فيهِ فاخْتَلَفا(٢)

وقال عَديُّ بن زيد العبادي من قصيدة خمرية: (٣)

حِ يَقُـولـونَ لِي أَلا تَسْتَفِيقُ لَهِ وَالقَلْبُ عِنْدكُم مَوْهُـوقُ<sup>(3)</sup>

بَكَرَ العاذِلُونَ في وَضَح الصُّبْ ويَلُومُونَ فيكِ يا ابْنَةَ عبد الـ

يقول فيها:

قَيْنَةٌ في يَمِينِها إِبْرِيقُ لللهُ الرَّاوُوقُ(٥) لللهُ الرَّاوُوقُ(٥)

ثم 'نادَوْا عَلَى الصَّبُوحِ فجاءَتْ قدَّمَتْهُ عَلى سُلافٍ كَعَيْنِ الـ

وقال أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين) يرثي ديكاً ويصفه: (٦) فَظُّ الحُلُولِ عَليَّ غيرُ شَفِيقٍ فكأنَّما نُوبُ الزَّمانِ مُحِيطَةً بي راصِدَاتٌ لي بكلِّ طَرِيقِ حتَّى متى تُنْحي عليَّ صُرُوفُها ويُغِصُّني فَجَعـاتُهـا بــالــرِّيقِ(٧) ذَهَبَتْ بكلِّ مُصاحِبٍ ومُناسبٍ ومُسوافِتٍ ومُسرافِقٍ وصَدِيتِ

خَطْبٌ طُرِقْتُ بِهِ أُمَّرٍ طُرُوقٍ. حتَّى بديكِ كنتُ أَلَفُ قُرْبَهُ حَسَنِ إِلَيَّ من اللَّيُوك رَشِيقِ

<sup>(</sup>١) المريح (بكسر الميم وتشديد الراء): الشديد المرح. ضفا: طال.

<sup>(</sup>٢) صيح صباحاً، أي صيح فيه يا صباحاه . وهي كلمة يقولها من ينذر قومه بغارة الأعداء لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۲۱.

<sup>(</sup>٤) موهوق: محبوس: موثوق.

<sup>(</sup>٥) الراووق: المصفاة.

<sup>(</sup>٦) مقدمة كتاب الأغاني طبعة دار الكتب المصرية ٢٦/١.

<sup>(</sup>٧) تُنحى: تُقبل.

#### ومنها:

لَهْفي عَليكَ أبا النَّذِيرِ أو آنَّه وعَلَى شَمَائِلُكَ اللَّواتِي مَا نَمَتْ لمَّا بَقِعْتَ وصِرْتَ عِلْقَ مَضِلَّةٍ وتَكامَلَتْ جُملُ الجَمالِ بأسرها وكُسِيتَ كالطَّاوُوسِ رِيشاً لامِعاً من خُمْرةٍ في صُفْرَةٍ في خضْرةٍ عَرَضٌ يَحِلُّ عن القِياسِ وجَوْهَرُّ وخَطَرْتَ مُلْتَحِفًا بِبُرْدٍ حَبَّرَتْ كالجُلْنارَةِ أَوْ صَفاءِ عَقِيقًةِ أَوْ قَهْوَةٍ تَخْتَالُ في بَلُورَةٍ وكأنَّ سالِفَتَيْكَ تِبْرٌ سائِلٌ وكأنَّ مَجْرَى الصَّوْتِ منكَ إِذَا نَبَتْ نايٌ دَقِيقٌ ناعِمٌ قُرنَتْ بهِ

ومنها :

أَبْكَى إِذَا أَبْصَرْتُ رَبْعَكُ موحشاً

دَفَعَ المنايا عنكَ لَهْفُ شَفِيق (١) حتَّى ذَوَتْ مِن بَعِدِ حُسْنِ سُمُوقِ(٢) ونَشَأْتَ نَشْيءَ المُقْبِلِ المَوْمُوقِ(٣) لكَ من جَليل واضِح ودَقِيقِ مُستَسلاً إِنْ رَوْنَتِ وَبَرِيتِ تَحْيِيلُها يُغْني عَنَ التَّحقِيقِ لَـطُفَتْ مَعانِيهِ عَنِ التَّدْقِيقِ مِنه بَدِيعَ الوَشْي كَفُّ أَنِيقِ أَوْ لَمْعِ نادٍ أَوْ وَمِيضِ بُرُوقِ بِتَالَّقِ التَّمْفِيقِ (٤) وعَلى المفارِقِ مِنكَ تاجُ عَقِيقِ(٥) وجَفَتْ عَنِ الأَسْمَاعِ بُحُ حُلُوقِ (٦) نَغَمٌ مُؤلِّفَةً مِن المُوسِيقي

بتحنن وتأشف وشهيق ويَزيدُني جَزَعاً. لِفَقْدِكَ صادِحٌ في مَنْ زُل دانٍ إليَّ لَصِيقِ

<sup>(</sup>١) يريد بابي النذير: أبا المنذر وهي كنية الديك.

<sup>(</sup>٢) السموت: العلُّو والإرتفاع.

<sup>(</sup>٣) بقطع الطير: اختلف لونه. العِلْق: النفيس من كلُّ شيء. الموموق: المحبوب.

<sup>(</sup>٤) القهوة: الخمر، الترويق: التصفية. تصفيق الشراب: تحويله من إناء إلى إناء ليصفو.

<sup>(</sup>٥) السالفتان: صفحتا العنق.

<sup>(</sup>٦) البُّحُّ: جمع أبح من البُّحَّة وهي خشونة الصوت.

قَرَعَ الفُؤادَ وقد زَقًا فَكأنَّهُ نادَى بِبَيْنِ أَوْ نَعِيِّ شَقِيقِ(١) فتأسُّفِي أبداً عَليكَ مُواصِلٌ بِسَوادِ لَيْلِ أَوْ بَياضٍ شُرُوقِ وإذا أَفاقَ ذَوُو الْمصَائِبِ سَلْوةً وَتَصَبَّروا أَمْسَيْتُ غيرَ مفِيقِ

ومما يُحكى أنه بينما كان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس يتعشى على مائدته إذ قدِّمت له دجاجة مشويَّة فاستطابها. وسأل عنها فقالوا له إنَّ هلالًا (؟) أهداها للأمير، فقال: يا غلام، أخرج كتاباً من ثني فراشي، فأخرجه، فإذا هو كتاب الحجَّاج إليه يأمره بقتل هلال، والبعث إليه برأسه. فلما قرأه هلال تغيُّر وآرْتعد، فقال له آبن الأشعث: لا عليك يا هلال، أقبل على طعامك ، أترانا نأكل دجاجتك ونبعث إليه برأسك، لا والله لا يُوصَل إليك حتى يوصل إلى . وأنشد هلال: (٢)

وبِنَفْسي دَجاجَةً لم تَخُنِّي وضَعَتْ لي نَفْسي مكانَ الأنُوقِ(٣) فَرَّجَتْ كُرْبَةَ المنِيَّةِ عَنِّي بَعدَما كدْتُ أَنْ أَغَصَّ بِريقي يا آبْنَ قَيْس ِ ويا آبْنَ خَيرَ بني كِنْـ

لدة بينَ الأشَعِّ الصَّلِّيقِ إِنَّ شُكْرِي شُكرَ الطَّليق من القَتْم لل ووَجْدي عَليكَ وجد الشَّفيقِ

وقال بشار بن برد يشبِّب بامرأة إسمها رحمة: (٤)

يا قُرَّةَ العَيْنِ إِنَّى لا أسمِّيكِ أكْنى بِأَخْرَى أسمِّيها وأعْنِيكِ أَخْشَى عَليكِ من الجاراتِ حاسِدةً أَوْسَهُم غَيْرانَ يَرْمِيني ويَـرْمِيكِ ولا الرَّقِيباتُ إِذْ وِدَّعْتِ غادِيَةً قَبَّلْتُ فاكِ وقلتُ النَّفْسِ تَفْديكِ

<sup>(</sup>١) قرع الفؤاد: فجأه. زقا: صاح.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الأنوق: العُقاب؛ وفي المثل (أعز من بيض الأنوق) يضرب لما لا سبيل إليه.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٢٣.

يا أَطْيَبَ النَّاسِ رِيقاً غيرَ مُخْتَبِرٍ إلَّا شَهادَةِ أَطْرافِ المساوِيكِ(١) قَد زُرْتِنا مَرَّةً في الدُّهْرِ واحِدةً عُودي ولا تَجْعَلِيها بَيْضَةَ الدِّيكِ

وقال ابن طباطبا العلوي من أبيات عاتب بها أبا عمرو بن جعفر ابن شريك على منعه إيَّاه شعر ديك الجن عبد السلام بن رغبان: (٢)

يا جَواداً يمسي ويُصْبِحُ فِينا واحداً في النَّدَى بغيرِ شَرِيكِ أَنْتَ مِن أَسْمَحِ الأنامِ بِشُعرِ ال للَّاسِ ماذَا اللَّجاجُ في شِعْر ديكِ يا حَلِيفَ السَّماحِ لَوْ أَنَّ دِيكَ الْهِ حِبِّ مِن نَسْلِ دِيكَ عَرْشِ المَلِيكِ لم يَكُنْ فيدِ طائِلٌ بَعْد أَنْ يُدْ خِلَهُ الذِّكرُ في عِدادِ الدُّيُوكِ

وقال عبد الله بن إبراهيم الأزّدي يرثى ديكاً فقده: (٣)

أُودَى به الحَتْفُ لمَّا جاءَ الأجلُ دِيكاً فلا عَوضٌ منه ولا بَــلَلُ قَد كَانَ لِي أَمَلٌ فِي أَنْ يَعِيشَ فَلْم يَثْبِتُ مِع الحَتْفِ فِي بُقْياهُ لِي أَمَلُ فَقَدْتُه فلَعَمْري إنَّها عِنظَةً وبالمَواعظِ تُذْري دَمْعَها المُقَلُّ ما كانَ أَبْدِعَ مَرْآهُ ومَنْظَرَهُ وَصْفاً به كلَّ حَيْنٍ يُضْرَبُ المَثَلُ كَأَنَّ مَطْرَفَ وَشْي فوقَ ملْبَسِهِ عليهِ مِن كُلِّ حُسْنِ بالْهِرِ حُلَلُ كَانً مُطْرَفَ وَاجَمهُ فهوَ عالي الشَّكُلِ مُحْتَفَلُ كَأَنَّ إِكْلِيلَ كِسْرَى فوقَ مفْرقِهِ وتاجَمهُ فهوَ عالي الشَّكُلِ مُحْتَفَلُ مَوَقّتٌ لم يَكُنْ يُعْزَى له خَطأً فيما يِرتّبُ مِنْ وِرْدٍ ولا خَلَلُ كأن زِرْقَالَ فِيما مرَّ عَلَّمَهُ عِلْمَ الْمَواقِيتِ مَّما ربَّبَ الْأُولُ(٤) يرَجِّلُ اللَّيلَ يُحْيى بالصُّراخ فَما يَصَدُّهُ كَلَلٌ عنه ولا مَلَلُ

<sup>(</sup>١) المساويك جمع المسواك، وهو عود من شجر الأراك أو البشام يستاك به.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١٠٤/٦.

<sup>(</sup>٤) يريد الزرقالي ابراهيم بن يحيى النقّاش من أبرز علماء الرصد في الأندلس، وله اسطر لاب متطوّر عرف بالزرقالة.

رَأَيْتُه قد وَهَتْ مِنه القُوَى فَهَوى لَوَ لَهُ لَهُ لَو يُفْتَدَى بَدُيُوكِ الأَرْضِ قَلَّ لَهُ قَالُوا الدَّواءَ فَلَمْ يُغْنِ الدَّاوءُ ولَمْ أَمُلْتُ فيه ثَواباً أَجْرَ مُحْتَسِبٍ

لِلأَرْض فَعْلاً يُرِيهِ الشَّارِبُ النَّمِلُ ذَاكَ الفِّداءُ ولكِنْ فَاجَا الأَجَلُ يَنْفَعْه مِن ذَاكَ مَا قَالُوا ومَا فَعَلُوا إِنْ نِلتُ ذَلكَ صَحَّ القَولُ والعَملُ

#### وقال أبو العلاء المعري:(١)

أيا دِيكُ عُدَّتْ مِن أيا دِيكَ صَيْحَةً هَتَفْتَ فقال النَّاس أَوْسُ بنُ مُعْيِر لعلَّ بلالاً هَبَّ مِن طُول ِ رَقْدَةٍ لعلَّ بلالاً هَبَّ مِن طُول ِ رَقْدَةٍ ويَعْم أَذِينُ المَعْش ابنُ حَمامَةٍ وفيكَ إِذَا ما ضَيَّع النِكسُ غَيْرة وجُودٌ بَموْجُودِ النَّوال على التَّي يُزانُ لَدَيْكَ الطَّعنُ في حَوْمةِ الوَغَى يُزانُ لَدَيْكَ الطَّعنُ في حَوْمةِ الوَغَى فَي وَتُعْمةِ الوَغَى وَتُلقي يَدنُكَ اللَّه اللَّمينِ مُعَوَّضاً فواصِعاً وَتُلقي يَديْكَ المُنْقِضاتُ نواصِعاً وَتُعْمِي رَاها كِاراً مِن يَراها كَانَّها وتُوثِيرُ بِالقُوتِ الحَلِيلَة شِيمَةً شِيمَةً وَتُوثِرُ بِالقُوتِ الحَلِيلَة شِيمَةً شِيمَةً

بعَثْتَ بها مَيْتَ الكَرَى وهو نائِمُ أو ابنُ رَباحِ بالمنحَلَّةِ قائمُ (٢) وقد بَلِيَتْ في الأرْضِ تلكَ الرَّمائِمُ وقد بَلِيَتْ في الأرْضِ تلكَ الرَّمائِمُ الذَّاكرِينَ الحَمائِمُ (٣) أَنْ المَسْتَصْحَباتُ الكَرائِمُ (٤) تُصان بها المُسْتَصْحَباتُ الكَرائِمُ (٤) حَمَيْتَ وإنْ لَم تَسْتَهلُ الغَمائِمُ إذا زُيِّنَتْ لِلعاجِزينَ الهَزائِمُ من البُرِّ ما لامَتْ عليهِ اللَّوائِمُ من البُرِّ ما لامَتْ عليهِ اللَّوائِمُ ثيقالُ غَرِيباتُ البحارِ التَّوائِمُ (٥) يُقالُ غَرِيباتُ البحارِ التَّوائِمُ (٥) تَرِيكُ نَعامِ أَوْدَعَتْهُ الصَّرائِمُ (٢) تَرِيكُ نَعامٍ أَوْدَعَتْهُ الصَّرائِمُ (٢) كريميَّةً ما اسْتَعْملَهَا الألائِمُ كريميَّةً ما اسْتَعْملَهَا الألائِمُ كريميَّةً ما اسْتَعْملَهَا الألائِمُ المَّنْ عَلَمْ الْلائِمُ السَّعْملَهَا الألائِمُ المَّالِيمِيَّةً مَا اسْتَعْملَهَا الألائِمُ المَّالِيمِيَّةً مِا اسْتَعْملَهَا الألائِمُ المَالِيمِيْهُ اللَّهُ المَّالِيمِيْهُ المَالِيمِيْهُ اللَّهُ الْمُلْعِمُ المَّالِيمِيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُمْهُا الألائِمُ المَالِيمِيَّةً مَا اسْتَعْملَهُا الألائِمُ المَالِيمِيْهُ الْمُنْ الْلَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُمْ الْمُلْعُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُلُهُ الْمُنْمُ

<sup>(</sup>۱) لزوميَّاته ۲/۳۸۲.

 <sup>(</sup>٢) أوس بن معير أبو محذورة وقد غلبت كنيته على اسمه كان مؤذّناً لرسول الله 囊 بمكة بعد الفتح.
 إبن رباح: بلال مؤذن رسول الله 囊.

<sup>(</sup>٣) الأزين: المؤذَّن. حمامة: أم بلال.

<sup>(</sup>٤) المستصحبات: الملازمات، ويريد بها الدجاج.

<sup>(</sup>٥) يريد بالمنقضات المصوتات من الدجاج. التواثم: اللآليء المتشابهة وقد شبَّه بها بيض الدجاج.

<sup>(</sup>٦) التريك، جمع تريكة وهي بيضة النعام، الصرائم، جمع الصريمة: الرملة المنصرمة من الرمل.

كأنّكَ مخلُ الشَّوْلِ حَولَكَ أَيْنَقُ فَتُلْمحُ تاراتٍ وتُغْضي كانّها فحُمْرٌ وسُودٌ حالِكاتٌ كأنّها عَليكَ ثِيابٌ خاطَها الله قادِراً وتاجُكَ مَعْقُودٌ كأنّكَ هُرْمُزُ وعينُكَ سِقُطٌ ما خَبا عند قِرَّةٍ وما افْتَقرَتْ يوماً إلى مُوقِدٍ لها ورِثْتَ هُدَى التَّذكارِ من قَبلِ جُرهُم وما زِلْتَ للدِّينِ القويم دِعامة ولَوْ كُنتَ لي ما أَرْهِفَتْ لكَ مُدْيَة ولم يُعْلَ ماءً كَيْ تُمرَّقَ حُلَة ولا عُمْمها ولا عُمْتَ في الخَمرِ الَّتِي حالَ طَعْمُها ولا عَمْتَ في الخَمرِ الَّتِي حالَ طَعْمُها ولا قَبْتُ عِندي الخَيرِ الْتِي حالَ طَعْمُها ولا قَبْتُ عِندي الخَيرِ التَّي حالَ طَعْمُها ولا قَبْدي النَّهُ الجَرائِمَ ساخِطاً ولا كُتَب اللَّهُ الجَرائِمَ ساخِطاً

عَليها بُرىً مِن طاعَةٍ وخَزائِمُ (١) ضَرائِرُ سَفَّتها لَديكَ الخَصائِمُ (٢) سَوامُ بني السِّيدِ ازْدَهَتْه القوائمُ (٣) بها رَئِمَتْكَ العاطِفاتُ الرَّوائِمُ بها رَئِمَتْكَ العاطِفاتُ الرَّوائِمُ كَامُعَةِ بَرْقٍ مالَها الدَّهرَ شائِم (٥) إذا قُربَّتُ لِلمُوقِدِينَ الهَشائِمُ أوانَ ترقَّتُ في السَّماءِ النَّعائِمُ (١) إذا قلِقَتْ مِن حامِليهِ الدَّعائِمُ (١) إذا قلِقَتْ مِن حامِليهِ الدَّعائِمُ ولا رامَ إفْطاراً بأكْلِكَ صائِمُ ولا رامَ إفْطاراً بأكْلِكَ صائِمُ حَبَّكَ بأَسْناها العُصور القدائِمُ كَانَكَ في غَمْرٍ من السَّيلِ عائِمُ كَانَكَ في غَمْرٍ من السَّيلِ عائِمُ على الخَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ على الخَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ عليكَ الجَرائِمُ

وقال سراج الدين الوّراق وقد أرسل إليه الصاحب تاج الدين محمد ابن

 <sup>(</sup>١) الشول: جمع شائلة: الناقة التي شالت ذنبها طلباً للقاح. البُرى جمع البرة: حلقة من صفر
 ونحوه تجعل في وترة أنف البعير أو الناقة يشدُّ بها الزمام. الخزائم الخزامة وهي حلقة كالبرة
 ولكنها من شعر,.

<sup>(</sup>٢) سفَّتها: أدنتها.

<sup>(</sup>٣) السوام: الإبل الراعية . بنو السَّيد؛ يريد بني السيد بن مالك قوم من ضبّة.

<sup>(</sup>٤) هرمز: إسم ملك من ملوك فارس.

<sup>(</sup>٥) ااسِقط: ما سقط من النار بين الزندين قبل استحكام الوري. القِرَّة: البرد.

<sup>(</sup>٦) جرهم (بالضم) حيِّ من أحياء العرب البائدة . ترقَّت: ارتفعت . النعائم : ثمانية أنجم صورتها كالنعامة، وهي من منازل القمر.

محمد بن على المصري ديوكاً مخصيّة. فاستبقاهن، فأرسل إليه دجاجة كبيرة فقال: (١)

فَدَيْتَ الدُّيُوكَ بـذِبْح عَظِيم ِ فَنارى لهم مثلُ نارِ الخَلِيلِ وذُو العُــرفِ بــاللَّهِ في جَنَّــةٍ لقد أنِسَتْ ليَ دارٌ بِهِمْ مَشَوْا كِالطَّواوِيسِ في مَلْبَسٍ كأنّي أُشاهِ لُهم كَالقُضاةِ وإلَّا أَزمَّةُ دارٍ غَدَتْ بهمْ حَرَماً آمِناً كالحِريم ولا فَـرْقَ بَيْني وبَيْن الخَصِيِّ فلِمْ لا أراهُمْ بعَيْنِ الحَمِيم ونِعْمَ الفِداءُ لهم قَدْ بَعَثْتُ أعَــدْنَ الشَّبابَ إلى مَـطْبَخي وعــادَتْ قُــدُوريَ زِنْــجِــيَّــةً وطال لِسانٌ لناري به وأمْسَيْتُ ضَيْفَكَ في مَنْزلي

وأنْقَــنْتَهـا من عَــذابِ ألِيـم وناركَ لي مثلُ نارِ الكَلِيم فكُنْ واثِقاً بالأمانِ العَصِيم ومِنْ قَبْلِهِمْ أَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢) بَهِيِّ البُّرُودِ بَهيجِ الـرُّقُـومِ بَمْتٍ عَليهم كسَمْتِ الحَلِيمِ من القانتاتِ ذواتِ الشُّحُوم وقد كانَ شابَ لِحَمْلِ الهُمُومُ فأعْجِبْ بِزنْجيَّةٍ عِندَ رُومي(٣) خَصَمْتُ خُطُوباً غَدَتْ مِن خُصُومي ومَنْ فيهِ ضَيْفٌ لضَيْفِ الكَريم

وزُرْقَتِي للرُّوم عِرْقُ قد ضَرَبْ

لا فارسُ الخيَل ولا وَجْه الْعَرَبْ

وقال ابن معمعة من قصيدة في ديك (٤):

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الصريم: الأرض السوداء لا نبت فيها .

<sup>(</sup>٣) قال الصفدي: قوله (زنجية عند رومي) ظرَّف فيه إلى الغاية ؛ لأنَّه رحمه الله كان أشقر أزرق، وله نظم في ذلك وهو قوله:

ومن رآني والحمارُ مركبي قال وقد أبْصَر وَجْهي مَقْبِلاً

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢٦١/٢.

خَةِ من مَنْصبٍ كَريم الخِيم (١) لَىَ دِيكٌ حَضَنْتُه وهو في البَيْ لي كَأَكُلِ الوَّصِيِّ مالَ اليَتِيمِ يأكلُ العَفْوَ كيفَ ما شاءَمِن ما رٌّ بعَينِ كَانَّها عَيْنُ رِيمٍ أبيضُ اللُّونِ أَفْرَقُ العُرْفِ نَظًّا رٍ نَثِيبًرٍ ولُؤْلُوءٍ مَنْظُومٍ رِفِ يَشْعَى بها كسَعْي الظَّلِيمِ وعَلَى نَحْرِهِ وَشاحانِ مِن شَذْ رافعٌ رايةً من الذَّنَبِ المُشْدِ عُطّرِبِ المُنتَشِي في الخُرْطُومِ (٢) وإذا ما مَشَى التَّبَهْنُسَ مَشييَ الـ وسَمَ الأَرْضَ وَسْمَ طِينِ كتابٍ بِخُواتِيمَ كاتِبٍ مَخْتُومِ قَيْنِ قد رُكِّبا الجُّفْظِ الحَرِيم وَلَهُ خُنْجِرانِ في قَصَبُ السُّا وعَليهِ من دِيشِهِ طَيْلَسانٌ وإذا ما رأَيْتَه بينَ خَمْس قُلْتَ مَلْكٌ يَخْدِمْنَهُ فَتيَاتٌ صِيغَ مِن صَنْعَةِ اللَّطيفِ الحَكِيم مِن دَجاجاتِهِ كبارِ الجُسُوم يتهادَيْنَ بينَ زِنْجِ ورُومِ جَ عَلَي رأس كِسْرَويٌّ كَرِيم وتَسرَى عُـرْفَــه فَتَحسِبُــهُ التَّــا وَنَهَارًا وحاذِقٌ بِالنُّبُحِومِ ثـاقِبُ العِلْمِ بـالمَـواقِيتِ لَيْـلًا ويَحثُ الجِيرانَ حَوْلي عَلى البــــرِّ كحثٌ المُديرِ كأسَ النَّدِيمِ وقال ابن رشيق القيرواني في الديك (٣):

يَخْلِطُ تَصْفِيقاً بِتَاذِينِ قــامَ بِــلا عَــقْــل ولا دِيـنِ فَنَبُّهُ الْأَحْبِابَ مَن نَـوْمهم لَيَخْرُجُوا مِن غَيـرِ مـا حَينِ بِصَرْخَةٍ تَبْعثُ مَـوْتَى الكَرى قـد أَذْكَرَتْ نَفْخَ سَرافِينِ (٤) كأنَّها في حَلْقِه غُصَّةً أغَصَّهُ اللَّهُ بسِكِّين

<sup>(</sup>١) الخيم (بكسر الخاء): الطبيعة والسجيَّة.

<sup>(</sup>٢) التبهنس: التبختر. في (بفتح الَّياء) واصلُها (فيء) وهي الحركة في خيلاء كما يحرك الفيل خرطومه وهو يمشى، ويقال: فيأت المرأة شعرها، أي حرّكته من الخيلاء.

**<sup>(</sup>۳) دیوانه /۲۱۷** 

<sup>(</sup>٤) سرافين: إسرافيل وهو أحد الملائكة المقربين، وصاحب النفخ في الصور يوم النشور

وقال أبو هلال العسكري يصف ديكاً (١):

مُسقَسرَّطُ الـطُرَّتـيْـنَ الكَفُّيْن

عَلِيهِ قُرْطُقُ وَشْيً مُشَمِّرُ الكَتِفَيْنِ قَد زَيُّنَ النَّحْرَ مِنهُ إِنْتَانِ كَالْـوَرْدَتَيْنَ حتَّى إِذَا الصَّبِحُ يَبْدُو مُطَرَّز دَعا دُعاءَ طرُوبٍ مُصِفِّق يَــزْهَــى بِـتـاج وطَـوْقٍ كـانَّـه ذُو رُعَـيْـن(٢)

وقال شاعر أندلسي يصف ديكاً (٣) :

وكائِنْ نَفَى النَّومَ مِن عَينِ فانِ باجفانِ عَيْنَيهِ ياقُوتَتانِ عَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ مُسْتَشْرِفًا وقياس جَناحياً عَلَى سياقِيهِ

بَديعُ المَلاحَةِ حلْوُ لمَعاني (٤) كَأُنَّ وَميضَهُما جَمْرَتانِ كتاج أبن هُرْمُزَ في المَهْرَجانِ (٥) وقُرْطانِ مِن جَوْه إُحْمَ الْحُمَ يَزِينانِهِ زَيْنَ قُرْطِ الحَصانِ (١) لَا عُلُق مِن جَوْل الحَصانِ اللهَ عُلُق المَحْمُ المَعْمُ المُعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمُ المُعُمُ المُعْمُ الْمُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُ ودار بَسرائِسُلُهُ حَسوْلَها لَها ثُوبُ شَعْرِ مِن الزَّعْفَرانِ(٧) ودارَتْ بِـجُـوْجُئِـهِ خُلِلَةٌ تَرُوقُ كما رَاقكَ الخُسْرُواني وقسامَ لَه ذَنَبٌ مُعْجِبٌ كباقَةِ زَهْرِ بَدَتْ مِن بَسَانِ كما قِيسَ سِتْرٌ عَلَى خَيْزُرانِ

<sup>(</sup>١) ديوان المعنى ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ذورُعين وإسمه يريم بن زيد من أذواء حمير في اليمن.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٣١/١٠.

<sup>(</sup>٤) كائنْ: معناها (كم) في الخبر والاستفهام.

ره) المهرجان: من أعياد الفرس، وموسمه فصل الخريف عند نزول الشمس أوَّل الميزان.

<sup>(</sup>٦) الحصان (بالفتح: المرأة العفيفة.

<sup>(</sup>٧) البرائل: عفرة الطائر وهي ما استدار من الريش حول عنقه.

وصَفَّق تَصْفِيقَ مُسْتَهْتَر بِمُحْمَرَةٍ مِنْ بَناتِ اللَّنانِ وَعَرَّدَ تَغْنرِيدَ ذي لَوْعَةٍ يَبُوحُ بِالشُواقِهِ لِلغَواني وغرَّدَ تَغْنرِيدَ ذي لَوْعَةٍ يَبُوحُ بِالشُواقِهِ لِلغَواني وقال أبو الحسن الكاتب البطيمي (محمد بن عبد الكريم بن علي) يصف الديك (۱):

ومغرّد بِفَصاحَة وبَيانِ
مُتَدرّع دِيباجَة مَمْرُوجَة
مُتَشمّر لِطُلُوعِهِ وهُبُوطِهِ
دَي لِحْيَةٍ كَدِم الرَّعافِ وصِبْغةِ
متنبّه يُدْعَى لِغِرّةِ نَوْمِهِ
متنبّه يُدعَى لِغِرّةِ نَوْمِهِ
ومُيَشَّر بالصُبْح يَهْتِفُ مُعْلِناً
يَدْعُو وكلَّ دُعائِهِ لِصِحابهِ
عَدْعُو وكلَّ دُعائِهِ لِصِحابهِ
هذا أوانُ الجاشِريَّةِ فَاشْرَبُوا
لا تَامَنُوا صَرْفَ الزَّمانِ فانَّهُ

شَوْقاً إلى القُرناءِ والإخوانِ بغضرائِبِ الأصباغِ والألوانِ بغضرائِبِ الأصباغِ والألوانِ يَسرْتاحُ لِلتَّصْفِيقِ بالأرْدانِ مِن المَرْجانِ مِن المَرْجانِ ولِفَرْطِ يَقْظَتِهِ أَبَا اليَقْظانِ حَيَّ الفَلاحِ لِوقْتِ كلِّ أَذَانِ مِن المَرْجانِ حَيَّ الفَلاحِ لِوقْتِ كلِّ أَذَانِ مَا دَامَتِ الدُّنْيا عَلَى إِنْسانِ مَا دَامَتِ الدُّنْيا عَلَى إِنْسانِ وَتَنَغَّمُوا صَوْتَ التَّقِيلِ الثَّانِي (٢) لم يُعْطِ خَلْقاً عَنه عَقْدَ أَمانِ لمَا يَعْطِ خَلْقاً عَنه عَقْدَ أَمانِ

وقال أمية بن أبي الصلت مضمِّناً قصَّة الديك والغراب التي مرَّ ذكرها في القصص (٣):

نَ خَمرَةٍ نَديمُ غُرابٍ لا يَمَلُّ الحوانِيا<sup>(1)</sup> مَرَهُونًا وخلفاً مُسابيا كما ترى فأقبِلْ عَلى شَأني وهاكَ رِدائِيا كَما ترى فأقبِلْ عَلى شَأني وهاكَ رِدائِيا لَيْهِم ساعَةً ولا نِصْفَها حتى تؤب مآبيا

وغَرْوَ إِلَّا الدِّيكُ مُدْمن خَمرَهِ وَمَرْهَ بُحَمرَهِ وَمَرْهَنُه عند الغُراب حَبِيبَهُ ادلَّ عليَّ الدِّيكُ أنِّي كما ترى أَمِنْتُكَ لا تَلْبَثْ مِن الدَّهر ساعَةً

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الجاشرية: شرب يكون مع انبلاج الصباح، والنسبة إلى الجاشر وهو الصبح.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٧١، والحيوان للجاحظ ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) الحواني: الحانات مفردها: حانة.

فأعْلَقَ فيهم أَوْ يَطُولَ ثَوائِيا اللهِ الدِّيكِ وَعْداً كاذِباً وأمانِيا الْحَكَ فَلا تَدْعُو عَليً ولالِيا الْحَكَ فَلا تَدْعُوةً مِن وَرائِيا فَلا تَدْعُوةً مِن وَرائِيا وَأَزْمَعْتُ حَجّاً أَنْ أَطِيرَ أَمامِيا وَازْمَعْتُ حَجّاً أَنْ أَطِيرَ أَمامِيا وَاقْمِ غَداً نحو الحَجِيجِ الغَوادِيا وَآثَرتُ عَمْداً شَانَةً قبلُ شانِيا وطالَ عليهِ اللَّيلُ أَلا مُفادِيا (١) وطالَ عليهِ اللَّيلُ أَلا مُفادِيا (١) ألا يا غُرابُ هنلُ سَمِعْتَ نِدائِيا وكانَ لهُ نَدْمانَ صِدْقٍ مُواتيا (٢) ونادَمَ نَدْمانً من الطَّير عادِيا (٢) ونادَمَ نَدْمانً من الطَّير عادِيا (٣)

ولا تُدْرِكَنْكَ الشمسُ عندَ طُلُوعِها فَصِردٌ الغُرابُ والسِرِّداءُ يَحوُزُه بِالنَّةِ حُجَّةٍ بِالنَّةِ حُجَّةٍ فَانِّي نَذَرْتُ حَجَّةً لَنْ أَعُوقَها فَانِّي نَذَرْتُ حَجَّةً لَنْ أَعُوقَها تَطيَّرْتُ منها والدُّعاءُ يَعُونُي فلا تَيْاسَنْ إِنِّي مع الصَّبح باكِرٌ فلا تَيْاسَنْ إِنِّي مع الصَّبح باكِرٌ لحبِّ امْرءِ فاكَهْتُه قبلَ حَجَّتي هنالِكَ ظنَّ الدِّيكُ إِذْ زالَ زَوْلُه فلمًا أضاء الصَّبحُ طرَّبَ صَرْخَةً فلمًا أضاء الصَّبحُ طرَّبَ صَرْخَةً على ودِّه لو كان ثمَّ مُجيبَه فذلِكَ ممَّا أَسْهَبَ الخمرُ لُبُّه فذلِكَ ممَّا أَسْهَبَ الخمرُ لُبُّه فذلِكَ ممَّا أَسْهَبَ الخمرُ لُبُّه

<sup>(</sup>١) زال زوله: فارقه شخصه من الذعر.

<sup>(</sup>٢) النّدمان المواتى: النديم الموافق.

<sup>(</sup>٣) عتيقاً: طليقاً حراً. العاني: الأسير. القد (بكسر القاف): السير يُقدُّ من جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>٤) أسهبه الخمر: ذهبت بلبه.



# الدُّرَّاج(١)

الدراج (بضم الدال وفتح الراء) طائر على خلقة القطا، إلا أنه ألطف . ظاهر جناحيه أغبر، وباطنهما أسود. يطلق الاسم على الذكر والانثى حتى تقول (الحيقطان) فيختصُّ بالذكر. واحدته درَّاجة، وكنيته: أبو الحجاج وأبو خطَّار، وأبو ضبَّة.

قيل: أنَّه مبارك كثير النتاج مبشِّر بالربيع، وصوته متقطِّع حتى زُعم أنَّه بقول (بالشكر تدوم النعم).

#### ممًّا جاء في الأمثال

(درَّاجة الحكم)، يضرب في النفع القليل يجلب الضرر الكثير، وأصله أنَّ بعض عمَّال والي البصرة الحكم بن أيوب الثقفي تغدى معه يوماً فتناول من بين يديه دراجة مشوية، فحقدها عليه الحكم فعزله عن عمله.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/١١، وصبح الأعشى ٢/٧٧، وتاج العروس، مادة (درج).

### مما قيل في الدراج شعرا

قال ابن الرومي (علي بن العباس) من قصيدة خاطب بها أبا بشر المرتدى (١):

أراكَ أشْفَقْتَ مِن الفالجِ عليٌّ أوْ مِن بَلْغَم هائِج فَآخُلِفْهُ لي بالطَّائِرِ الدّارجِ إِنْ كَانَ هذا يا ابنْ ساداتِنا وقال آخر (۲) :

صدُورٌ مِن الدُّرّاجِ نُمِّقَ وشْيُها وُصِلْنَ بأطْرافِ اللَّجَيْنِ السَّواذِجِ تَلْأَلًا خُسْنًا كَاشْتِعال ِ المُسارِج مُجزَّعَةُ الأعْطافِ صُهْبُ الدَّمالجِ فَلا حُسْنَ إِلًّا دونَ حُسنِ الدُّرارجِ

وأحْداقُ تِبْرِ في خَدُودِ شَقائِقٍ وَاحْداقُ تِبْرِ في خَدُودِ شَقائِقٍ وَاخْدَابِ مَلاعِقٍ وَاخْدَابِ مَلاعِقٍ فَإِنْ فَخَرِ الطَّاووُسِ يَوْماً بِحُسْنِه

وقال كشاجم في أبي الحسن الإسكافي وقد أهدى له درَّاجاً ٣):

أعاذَ اللَّهُ شَكُّواكَ وأهْدَى لكَ إِفْراقا (٤) خَرَجْنَا أَمْسِ للصَّيدِ وكنَّا فيه خُلَّاقا فَسَمُّ يُنا وَأَرْسَلْنا عَلَى بَخْتِكَ أَطْلاقا(٥) فسجلة اللَّهُ بالرِّزْقِ وكانَ اللَّهُ رزَّاقا ج مَا الرَّحْلُ به ضاقا

وأحْسرَزْنسا مِسن السلُّرَّا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) أفرق المريض أفراقا: برىء.

<sup>(</sup>٥) على الصياد أن يسمي، أي يقول: بسم الله والله اكبر عندما يطلق كلبه أوسهمه على الصيد . البخت: الحظ (معرَّب).

فَاطْعَمْتُ وَأَهْدَيْتُ إِلَى الْمَطْبَحِ أَوْسَاقًا(١) فهذا الحِفْظُ للصِّحِ بِهِ لا تَدْبير إسْحاقا(٢)

وخيرُ اللَّحمِ ما أَفْ لَلْقَلُهُ الجَارِحُ إِفْسَلاقًا وذي العادة للصيد إذا أَبْصَرَه التاقا فيَغُدُوهُ بما كانَ إليه الدُّهرَ مُشتاقا فكُلْ مِنه شَفاكَ اللَّه له مَشْويّاً وأمْراقا

#### وقال الفرزدق (٣):

قد كانَ بالعِرْقِ صَيْدٌ لَو قَنَعْتَ بهِ فيه غَنيً لَكَ عَنْ درَّاجهة الحَكَم (٤) وفي العَـوارِضِ ما تَنْفَـكُ تَجْمَعُها لو كانَ يَشْفِيكَ لَحمُ الإِبْلِ من قَرَم (٥)

وقال أبو طالب المأموني (٦):

قد بَعَثْنا بذاتِ حُسْنٍ بَدِيعٍ كنباتِ الرَّبيع بَلْ هي احْسَنْ في رِداءٍ مِن جُلِّناً وآس وقَميص من ياسَمينِ وسَوْسَنْ

<sup>(</sup>١) الوَّسْق: حمل بعير.

<sup>(</sup>٢) إسمحاق بن حنين: طبيب مشهور.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۲/۶۳۶.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بدراجة الحكم في ما جاء في الامثال

<sup>(</sup>٥) القرم (بفتحتين): شدة الشهوة إلى اللحم.

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٢١٤/١٠.



# دُودَةُ القَزِّ(١)

أوَّل ما تكون دودة القرَّ بِزْراً في قدر حبَّة التين، ثم تتغدَّى بورق التوت فتاخذ بالنمِّو إلى أنْ تصير في قدر الإصبع وذلك في مدة ستين يوماً، فإذا أكملت المدَّة امتلأت حريراً فلا يبقى فيها مساغ لما تأكل، وعندها تقطع الأكل وتهيج للنسج، فأيُّ شيء تعلق به نسجت عليه، وهي تنسج على نفسها بما تخرجه من فيها حتى يكون كهيئة الجوزة، وتبقى محبوسة في غزلها قريباً من عشرين يوماً، ثم تنقب عن نفسها وتخرج فراشة بيضاء. وهي إذا نقبت عن نفسها وخرجت لا ينتفع من نسجها، لأنها تقطع طاقات الحرير، وإذا أريد الحرير تركت في الشمس بعض يوم فتموت.

وقد ورد عنها في الأمثال (أصنع من دودة القرَّ)(٢) وممًّا جاء عنها في الشعر

قال أحمد شوقي (٣):

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/١١، ونهاية الأرب ٢٩٨/١، ودائرة معارف القرن العشرين ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ١/٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) الشوقيات ١٧٦/٤.

الأضبواء ودُودَةِ مسامع الأذكياء تِنيرُ في الظُّلْماءِ : تعيشُ ذات الضّياءِ أنا المُؤمَّلُ نَفْعي أنا الشهيرُ وفائي رضيتُ فيه فَناثي بـوجـهـك الـوَضَّاءِ فهــلْ لنُــورِ التَّــرى في مــودَّتــي وإخــائــي؟

لـدُودَةِ الـقـرُّ عـنـدى حكاية تشتهيها لمًّا رأتُ تلكَ هـذي سَعَتْ إليها وقالت حَـــلا ليَ النـفــعُ حتى وقسد أتسيتُ لأحْسظَى

وجهأ بغير خياء ذات السُّنَى والسَّناء أنا الرفيع علائي بـلُ أين بـدرُ السَّمـاءِ إذْ لستِ من أكفاني

قالت: عرضتِ علينا من أنتِ حتَّى تُداني أنا البَديعُ جمالي أينَ الكواكبُ منِّي فآمضى فلا وُدُّ عندي

حَسْناءُ مَعْ حسناءِ فى حُسنه والبهاء لللودة الغراء تقولُ للجِـمْقاءِ هلْ عندِك الآنَ شك في رُتْبتي القَعْساءِ وقد رأيت صنيعى وقد سمعت ثنائى إِنْ كَانَ فَيِكِ ضِياءً إِنَّ الشَّناءَ ضيائي

وعسنسدَ ذلسكَ مسرَّتْ تقولُ للَّهِ ثوبي كم عندنا من أيادٍ ثمُّ انْشنَتْ فأتتْ ذي وإنَّه لَضِياءُ مويَّدُ بالبقاءِ

وقال أبو الفتح البستي (١) :

ألمْ ترَ أنَّ المرءَ طولَ حياتِـه 

وقال آخر (۲):

يُفْني الحريصُ لجمع المال ِ مُدَّتَه كـدُودةِ القَزِّ ما تَبنيـهِ يُهْلكُهـا

وقد ألغز فيه بعض الشعراء فقال (٣)

وبَيضيةٍ تُحضَنُ في يَسومَين واسْتَبْدلَتْ بلَوْنِها لَـوْنَين بِـلا سَـمـاء وبـلا بـابُيْـنِ فَحْـرَجَتْ مَكَحُـولـةَ العَيْـنَيْـنِ قصِيرَةً ضَئِيلةَ الجَنْبَيْنِ كَانَّها قد قُطِعَتْ نِصْفَيْن لها جَناحٌ سابغُ البُرْدَيْن إِن الرَّدَى كحلٌ لكلِّ عَيْن

وللحوادثِ والوُرَّاثِ ما يَدَعُ وغيرُها بالذي تَبْنيهِ يَنْتَفَعُ

مُعْنَى بِأُمرِ لا يَزالُ يُعالَجُهُ

ويهلكُ غَمّاً وسُطَ ما هو ناسِجُهُ

حتَّى إذا دُبَّتْ على رجْلين حاكَتْ لها خِيساً بلا نِيسرَيْن(١) ونَقَّبَتْهُ بعدَ لَيْلَتَيْنِ قد صَبَغَتْ بالنَّفْشِ حَاجِبَيْنِ ما نَبْتا إِلَّا لِقُربِ الحَيْنِ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) الخيس (بالكسر): الموضع. النير: لحمة الثوب فإذا نسج على نيرين كان أقوى وأبقى.



## الذِّئْبُ(١)

الذئب كلب البرِّ، جمعه أذؤب، وذِئاب، وذُؤبان، والأنثى ذئبة، يهمز ولا يهمز، وأصله الهمز.

وللذئب أسماء كثيرة وصفأت تجرى مجرى الأسماء منها:

أَشْبَة. الأطلس. إلن الأمْرَط. الأمْعط.

أوْس. أوَيْس. الخاطِف. الخَرْت. الخِمْع.

الخَيْعَلِ. الخَوْعَلِ. السِّرْحانِ. السِّلْقِ. السَّمَلَّعِ.

السِّيد. الشَّيْدُمان. الشيمذان. عَسْعَس. العَسَلَّق.

العِلَوَّشِ. العَمَلَّسِ. القِلَّبِ. القِلُّوبِ. القَلُّوبِ.

كَسَابِ. اللَّغْوَسِ. نَشْبَة. النَّهْسَر. النَّهْشَل.

وكنيته: أبو ثمامة، وأبو جاعد، وأبو جعدة، وأبو رعلة، وأبو سَبَلة، وأبو كاسب، وأبو مذقة.

ومن أسماء الأنثى: جَهِيزَة، والقَفْخَة، والمستحرمة.

<sup>(</sup>١) المخصص ٢٥/٨/٢، وحياة الحيوان ٣٥٩/١، ومعجم متن اللُّغة مادة (ذأب).

### جاء عنه في القرآن الكريم

قال إنِّي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون (يوسف /١٣).

قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ( يوسف /١٧ )

#### مما جاء عنه في الأمثال

(أبرُّ من الذئبة)(١) وذلك أنها إذا ولدت لزمت أولادها، ولم تبعد عن صغارها مقداراً تغيب فيه عن عينها حتى تكمل تربيتها.

(أجوعُ من الذئب)(٢). وذلك أنَّه لا يأكل إلَّا ما يصيد، ولا يرجع إلى فريسته، ويقال: إنَّه إذا اشتدَّ جوعه استقبل النسيم حتى يمتلىء جوفه فيكتفي به.

(أحذرُ من ذئب) (٣)، يقال إنَّه يبلغ من شدَّة حذره أن يراوح بين عينيه إذا نام، فيجعل إحداهما مطبقة نائمة، والاخرى مفتوحة حارسة، بخلاف الأرنب الذي ينام مفتوح العينين لا من احتراز ولكن خلقة. قال حميد بن ثور:

يَنْامُ بِاحْدَى مُقْلَتِهِ ويَتَّقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع

(أحمقُ من جهيزة) (٤) وجهيزة: أنثى الذئب: ومن حمقها أنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٣٩١.

(أحولُ من الذئب)(١) هذا من الحيلة، والياء في الحيلة واو، فجعلت ياء لكسرة ما قبلها. يقال: تحوَّل الرجل: إذا احتال.

( أَخْتَلُ من الذَّب ) (٢) يقال: ختل الذَّئب الصيد: إذا تخفَّى له وكلُّ خادع خاتل، وإنَّما يريدون أنَّه يختل ليدرك صيده.

(أعقُّ من ذئبة) (٢)، لانها تكون مع الذئب يتعرَّضان للانسان فإذا أدمي واحد منهما وثبت الأخرى عليه وتركت الانسان لما فيها من شهوة الدم. قال العجير السلولي، وقيل زينب بنت الطثرية:

فَتىً ليسَ لابْنِ العَمِّ كااللَّئْبِ إِنْ رَأَى بصاحِبهِ يَسوماً دَماً فهو آكِلُهُ

(أكسبُ من ذئب) (٤) لأنَّه الدهر يطلب صيداً لا يهدأ ولا ينام.

( الذئب يأدوا للغزال ) (٥) يأدو له: يخدعه. يضرب مثلا للرجل يخدع صاحبه.

( الذئب يُغْبَط بذي بِطْنَة )(١). يضرب مثلًا للرجل يُظنُّ به الغنى وهو فقير، والشبع وهو جائع، ومعناه أنَّه لظلمه وجد أنه لا يُظنُّ به إلَّا الشبع وهو في أكثرُ أحواله جائع.

( سَقطَ الغِشاءُ به عَلى سِرْحان ) (٧) يضرب مثلا للحاجة تؤدِّي صاحبها

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٤٠١/١.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٣٩١.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/٦٩.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال ١/١٦٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٠/١٥.

إلى التَّلف، وأصله أنَّ رجلًا خرج يلتمس العشاء ، فوقع على سرحان وهو الذئب.

(غبار الغنم كحل عين الذئب) (١).

( فلان كالذئب إذا طُلبَ هرب، وإذا تمكَّن وثب) (٢)

( من استرعى الذئب ظلم )(٢) يضرب مثلا لمن يضع الأمانة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه.

ومن الأمثال المنظومة:

الـذِّئبُ لا يُؤمَنُ لـكَنَّـهُ ولستَ كَمْنْ يَرْضَى بِما دُونَه الرِّضَى

أصاح متى رَأيْتَ اللَّهُ بَ مامُلُوناً عَلَى الغَنمَ (٤) الا ربَّ ذِئبٍ مرَّ بالقَوْمِ خاوِياً فقالُوا عَلاهُ البهرُ مِن كُثْرةِ الاكْل (٥) تَعْدُو الذِّثابُ عَلى من لا كلابَ له وتتَّقي مَرْبَضَ المُسْتَأْسِدِ الضَّاري(٦) عَليهِ في يُوسُفَ مَكْمَدُوبُ(٧) وكُنتَ كَذِئْبِ السُّوءِ لمَّا رَأى دماً بصاحِبهِ يَوْماً أحالَ عَلَى الدَّم (^) ويَمْسَحُ وَجْهَ الذُّئبِ والذِّئبُ آكِلُهْ (٩)

### مما جاء عنه في القصص

زعموا أنه خرج ذات يوم رجل قانص ومعه قوسه ونشَّابه، فلم يجاوز غير بعيد حتى رمى ظبياً فحمله ورجع طالباً منزله، فاعترضه خنزير برّي فرماه بنشابة

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة/٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق /٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) أنوار الربيع ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة /٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) جمهرة الأمثال ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة /٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق /٣٥٢.

نفذت فيه، فادركه الخنزير وضربه بأنيابه ضربة أطارت من يده القوس ووقعا مينين. فأتى عليهم ذئب فقال: هذا الرجل والظبي والخنزير يكفي أكلهم مدّة، ولكن أبدأ بهذا الوَتر فآكله فيكون قوت يومي، وأدّخر الباقي إلى غد فما وراءه. فعالج الوتر حتى قطعه، فلمّا انقطع طارت سية (١) القوس فضربت حلقه فمات (٢).

وقف جَدْيٌ على سطح فمرَّ به ذئب، فأخذ الجدي يشتمه، فقال الذئب: لست تشتمني، إنَّما يشتمني المكان الذي تحصَّنت به (٣).

### ممّا قيل فيه شعراً

قال ابن الرومي (٤) من قصيدة طويلة في مدح القاسم بن عبد الله: مَنَعُوا خَيْرِهُمْ ولا تَأْمَنِ الشَّرِيِّ مِن المانِعِينَ منكَ الجَداءَ فَاتَى شَرَّهُم عَلَى كَلِّ بُقْيا لا لَقُوا من مُلمَّة إِبْقاءَ خَلفَوني خِلافَة الذَّئبِ في الشَّراء وكانُوا في جَهْل حَقِّي شاءَ وقال أيضاً من قصيدة في جحظة (احمد بن جعفر البرمكي النديم) (٥): أمُعْتَصِمٌ بِأَنَّنَكُ ذُو صِحابٍ من الشَّعراءِ نَصْرُهُمُ قَرِيبُ وما تُجْدي عليكَ ليُوثُ غابٍ بِنُصْرَتِها إِذَا دَمَّاكَ ذِيبُ تَسَوقي الذَّاءِ خَيرٌ مِن تَصَدِّ لأَيْسَرِهِ وإِنْ قَرُبَ الطَّبِيبُ رَبِّي اعرابي ذَبًا على نعجة له فلمًا شبَّ افترسها فقال الأعرابي (١)

<sup>(</sup>١) سية القوس: ما عقف من طرفيها.

رُع) كليلة ودمنة/٢٤٦.

رس محاضرات الأدباء ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/٨٧.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب /٣٩٠.

فَرَيْتَ شُويْهَتِي وَفَجَعْتَ طِفْلًا ونِسْواناً وأنتَ لهم رَبِيبُ نَشَأتَ مع السِّخالِ وأنت جِرْوٌ فَمَنْ أَنْبِاكَ أَنَّ أَبِاكَ ذِيبُ إذا كانَ الطِّباعُ طِباعَ سُوءٍ فَللا أَدَبٌ يُفِيدُ ولا أَدِيبُ

وقال الكميت بن زيد الأسدي يصف ذاباً لقيه (١):

لَقِينا بها ثِلْباً ضَرِيراً كَأَنّه إلى كُلِّ مَن لاقَى مِن النَّاسِ مُذْنبُ(٢) مُضِيعاً إِذَا أَثْرَى كَسُوباً إِذَا عَدَا لساعَتِه ما يَسْفيدُ ويَكْسِبُ تَضوَّرَ يَشكُو ما به مِن خصاصة وكادَ من الإقصاح بالشَّكْوِ يُعْرِبُ فَنُشْالُه من ذِي المَزاودِ حِصَّةً ولِلزَّادِ أَسْآرٌ تُلَقَّى وتُوهَبُ(٣) فَنُشالُه من ذِي المَزاودِ حِصَّةً ولِلزَّادِ أَسْآرٌ تُلَقَّى وتُوهَبُ(٣) فَقُلنا له هِلْ ذَاكَ فَاسْتَغْن بالقِسرَى

ومِن ذِي الأداوَى عِنلَدُنَا لَكَ مَشْرَبُ (٤) ومِن ذِي الأداوَى عِنلَدُنَا لَكَ مَشْرَبُ (٤) وصُبُّ لَه شَوْلُ مِن الماءِ غابرٌ به كَفَّ عنه الحِيبةَ المُتَحَوِّبُ (٥)

وقال أبو القاسم الداووي أو أنه تمثل به (٦):

وإذا اللِّئابُ اسْتَنْعَجَتْ لكَ مَرَّةً فَحَذارِ مِنها أَنْ تَعُودَ ذِئابا فالذِّئبُ أَخْبَتْ ما يكونُ إذا بَدا مُتَلَبِّساً بينَ النَّعاجِ إهابا

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في أبي سهل ابن نوبخت (٧): لهفَ نَفْسي عَلى مَسْاكيرَ للنَّكُ مر غِضابٍ ذَوي سيُوفٍ عِضاب (٨)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۸۸.

<sup>(</sup>٢) الثلب (بالكسر): الذي انكسرت أنيابه من الهرم وتناثر شعر ذنبه.

<sup>(</sup>٣) أسآر جمع سؤر البقية.

<sup>(</sup>٤) هل: بمعنى انظر. الأداوى، جمع الأداوة: الركوة: وهي إناء من الجلد يتخذ للماء.

<sup>(</sup>٥) الشول: الماء القليل. الغابر: الباقي. الجيبة: الإثم: المتحوَّب: الأثم.

<sup>(</sup>٦) يتيمة الدهر ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١/٤٨٢.

<sup>(</sup>٨) العضاب (بكسر العين) جمع العضب: السيف القاطع.

تَغسِلُ الأرضَ بالـدِّماءِ فتُضْحي مِن كِلابٍ نأى بها كلَّ نـأْي ۗ واثبياتٍ على الظّبياءِ ضِعافٍ

ذات طُهْرِ تُرابُها كالمَلاب(١) عَنْ وَفاءِ الكِلابِ غَدْرُ الذِّئابِ عن وِثابِ الأسُودِ يومَ الوِثـابِ

وقال جويرية بن أسماء الفَزاري في ذئب تعرَّض له في السفر فعقر له راحلته

بادِي الشَّقاءِ مُحارَفَ الكَسْب(٣). مِن مَـطْعَم غِبًّا إلى غِبًّ بالصلب بعذ لدُونَهِ الصلبِ(٤) جَمَّعْتَ من شُبِّ إلى دُبِّ (٥) جَمُّعتَ من نَهْبٍ إلى نَهْبِ (٦) فلقَـد مُنِيتَ بِغُـايَـةِ الشُّغْبُ(٧) ورِحالِنا ورَكائِب الرُّكْبِ يَخشَى شَذاكَ مُقَرمَصُ الزَّرْبِ(٨) فاخترتنا للآمن والخصب إِنَّا وشَعْبَكَ ليسَ مِن شَعْب

ولقَدْ المَّ بنا لِنَقْريَهُ يَدْعُو الفَنا إِنْ نالَ عُلْقَتَه وطَوَى تَمِيلَته فالْحَقّها يا ضَلَّ سَعيُكَ ما صَنَعْتَ بِما فجَعلتَ صالحَ ما احْتَرَشتَ وما وأظَّنَّهُ شَغْبٌ يُدلُ بِهِ إِذْ ليسَ غَير مناصل منعصي بها فاعمِدْ إلى أهمل الوقيرِ فانَّما أحَسْبتنا ممَّن تُطِيفُ بهِ وبغير معرفة ولا نسب لمَّا رَأَى أَنْ لِيسَ نافِعُهُ جِدّاً تهاوَنَ صادِقَ الإِرْب

<sup>(</sup>١) الملاب: ضرب من الطيب يشبه الخلوق أو الزعفران.

<sup>(</sup>٢) رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري /١٢٦.

<sup>(</sup>٣) محارف (بفتح الراء): ضد مبارك.

<sup>(</sup>٤) الثميلة .. هنا .. بقية الطعام في الجوف.

<sup>(</sup>٥) يريد من لدن شبَّ إلى أن هرم فدبُّ على العصا.

<sup>(</sup>٦) الاحتراش: الاصطياد.

<sup>(</sup>٧) الظن: التردد، وأظنّه: جعله يردّد. الشغب (بالتسكين): تهييج الشر كالتشغيب.

<sup>(</sup>٨) الشذا: الأذى. المقرمص: الذي حفرت له قراميص في الزريبة، واحدها قرموص: الحفرة بقدرة قعدته. الزرب: زريبة الغنم.

والَحُّ إلحاحاً بحاجَتِهِ ظفرُمَقْ مُعْتاماً أزاولُها فَعَــرَضْتــهُ في ساقِ أَسْمَنِهـا فترخْتُها لِعيالهِ جَزَراً

شَكْوَى الضَّريكِ ومَزْجَر الكَلْب(١) ولَـوَى التَّكلُّحَ يَشْتكي سَغَباً وأَنَا ابْنُ قَاتِلِ شِلَّةِ السَّغْبِ فَرايْتُ أَنْ قَد نِلْتُه بِاذَى من عَذْم مَثْلَبَةٍ ومِن سِبِّ (٢) ورأيتُ حَقّاً أَن أَضَيِّفَهُ إِذْ رَامَ سَلْمي وآتَقَى حَرْبي بمهنَّد ذي رَوْنَقِ عَضْبِ(٣) فاحتاذ بين الحاد والكعب(٤) عَمْداً وعلَّق رَحْلَها صَحْبي

وقال البحتري يصف الذئب ولقاءَه إيَّاه (٥):

ولَيل كَانَّ الصُّبحَ في أُخْرَيـاتِه تُسَرَّبَلُّتُه والـــذِّئبُ وسَنْان هــاجِعٌ أُثِيرُ القَطا الكُدُري عَن جَثمَاتِه لَه ذَنَبٌ مثلُ الرِّشاءِ يجُرُّه طَواهُ الطَّوَى حتى اسْتَمَرَّ مَرِيرُهُ

حُشاشَةُ نَصْل ضمَّ إِفْرِنْدَهُ غِمْدُ بِعَيْنِ ابنِ لَيلٍ مالِّه بالكُّرَى عَهْدُ (٦) وتَالَفُني فيه التَّعالبُ والرُّبدُ (٧) وأَطْلَسَ مِلْءِ العَين يَحْمِلُ زَوْرَهُ وأَضْلاعَهُ مِن جانِبَيْهِ شَوىً نَهْدُ (^) ومَتْنُ كَمَتْنِ القَوْسِ أَعْوَجُ مُنَّأَدُّ (٩) فَما فيه إِلَّا العَظْمُ والرُّوحُ والجِلْدُ (١٠)

<sup>(</sup>١) الضريك: الضرير، والفقير السيء الحال.

<sup>(</sup>٢) العذم: العضّ.

<sup>(</sup>٣) اعتام الرجل: اختار وأخذ العِيممة (بكسر العين) وهي خيار المال.

<sup>(</sup>٤) احتاذ: أسرع. الحاذ: المتن، والظهر، وقيل: أسفل الفخذ.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٧٤٢/٢.

<sup>(</sup>٦) يريد بابن الليل: اللَّص.

<sup>(</sup>٧) جثماته: مراقده.

<sup>(^)</sup> أطلس: أغبر إلى سواد وهو لون الذئب. الزور: ملتقى عظام الصدر. الشوى: اليدان والرجلان، أو ما كان غير مقتل من الأعضاء. نهد: بارز، ومرتفع،

<sup>(</sup>٩) الرشاء (بالكسر): الحبل. منادُّ: معوجٌ.

<sup>(</sup>١٠) الطوى (بالفتح): الجوع. المرير: ما اشتد فتله من الحبال.

يُقَضْقِضُ عُصْلًا في أُسِرَّتِها الرَّدَي سَمَالي وبي مِن شِيدًةِ الجوعُ ما بهِ بِبَيْداءَ لم تُحسَسْ بها عِيشَةٌ رَغْدُ (٢) كلانا بها ذِئبٌ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِصاحِبهِ والجَدُّ يُتْعِسُهُ الجَدُّ (٢) عَوَى ثُمَّ أَقْعَى وَارْتَجَزْتُ فَهِجْتُه فَأَقْبَلَ مِثْلَ البَرْقِ يَتْبِعُهُ الرَّعْدُ (١) فَأُوْجَرْتُهُ خُرْقاءَ تَحْسِبُ رِيشَهَا فَمَا ازْدادَ إِلَّا جُورْاةً وصَرامَةً وأَيْقَنْتُ أَنَّ الأَمْرَ مِنه هو الجِدُّ فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها

عَلَى كَوْكَبِ يَنْقَصُّ واللَّيلُ مُسْوَدُّ (٥)

كَقَضْقَضَةِ المَقْرُورِ أَرْعَدَهُ البَرْدُ(١)

بحيثُ يَكونُ اللُّبُ والرُّعْبُ والحِقْدُ (١)

فَخرَّ وقَد أَوْرَدْتُه مَنهلَ الرَّدَى على ظمأً لو أنَّه عَذُبَ الورْدُ عليه ولِلرَّمْضاءِ من تَحتِه وقدُ -ونلْتُ خَسِيساً منه ثمَّ تَرَكْتُه وأَقْلَعْتُ عنهُ وهو مُنْعَفِرٌ فَرْدُ

وقال ابن خفاجة الأندلسي (٧):

. وقُمتُ فجمَّعْتُ الحَصَى واشْتَوَيْتُه

ومَفازَةٍ لا نَجْمَ في ظَلْمائِها تَتَلَهَّبُ الشُّعْـرَى بهـا وكــأنَّهـا تُرمي به الغِيظانُ فيها والرُّبَي قد لقَّنى فيها الظَّلامُ وطافَ بي

يَسْرِي ولا فَلَكُ بها دَوَّارُ في كفِّ زنجِّي الدُّجَى دِينارُ (^) دُولًا كما يتموَّجُ التّيارُ ذِئبٌ يُلمُّ مع اللَّجَى زَوَّارُ

<sup>(</sup>١) يقضقض: يكسِّر، أو يصوت. العصل: الأنياب المعوجّة.

<sup>(</sup>٢) سما: إرتفع ويريد إرتفع لي بصره.

<sup>(</sup>٣) الجد (بالفتح) الخط، (وبالكسر): الاجتهاد.

<sup>(</sup>٤) أقعى: جلس على مؤخره، ارتجزت: رفعت صوتي،

<sup>(</sup>٥) أوجرته: طعنته.

<sup>(</sup>٦) يريد أنه أدخل النصل في القلب الذي فيه الرعب والحقد.

<sup>(</sup>۷) دیوانه /۹۸.

<sup>(</sup>٨) الشعرى: نجم، وهما شعريان: العبور، والقميصاء.

طَرَّاقُ ساداتِ اللِّيارِ مُساوِرٌ خَتَّالُ أَبْناءِ السَّرَى غَلَّالُ يَسْري وقَد نَضَحَ النَّدَى الصّبا

وقال الربيع بن ضبع الفزاري (٢) :

أَصْبَحْتُ لا أَحْمَلُ السِّلاحِ ولا والـذِّئبُ أخْشاهُ إِنْ مَرَرْتُ بـهِ من بَعْدِ ما قُوَّةٍ أُسَرُّ بها

فَي فَرْوَةٍ قد مَسّها اقْشِعْ ارُ(١) فَعَشَوْتُ فِي ظُلْماءَ لِم تُقْدَحْ بِها ۚ إِلَّا لِمُقْلِتِه وبَاسِي نارُ

ورَفَلتُ في خَلَع عَليَّ من الدُّجَى عُقِدتُ لَها مِن أَنْجُم أَزْرارُ واللَّيلُ يَقْصُرُ أَخَطْوَهُ ولَرُبَّما طالَتْ لَيالِي الرَّكْبِ وهي َ قِقصارُ قَد شابَ من طَرَفِ المجَرَّةِ مَفْرِقٌ فيها ومِنْ خَطِّ الهلال عِدارُ

أَمْلِكُ رأس البَعيرِ إِنْ نَفَرا وَحْدي وأَخْشَى الرِّياحَ والمَطَرا اصْبَحتُ شَيْخاً أُعالجُ الكِبَرا

نزل الفرزدق بالغريَّيْن ومعه مسلوخة، فعراه ذئب فرمي إليه بيدها فأكلها، ثم رمى إليه بما بقي من الجنب فأكله. فلما شبع ولَّى عنه فقال (٣):

لَــُدُنْ فَـطَمَــُـهُ أَمُّـهُ يَلَمُّسُ ولوْ أنَّه إِذْ جاءَنا كانَ دانِياً الْلْبَسْتُه لوْ أنَّه كانَ يَلْبَسُ

ولَيْلَةَ بِتنا بِالغَرِيِّينِ ضافَنا عَلَى الزَّادِ مَمْشُوقُ اللِّراعَيْنِ أَطْلَسُ (٤) تلمَّسَنا حتَّى أتانيا ولمْ يَزَلُ ولكِنْ تَنَحَّى جَنْبَةً بَعْدما دَنا فكان كقيدِ الرُّمْح بَلْ هو أَنْفَسُ (٥)

<sup>(</sup>١) اقشعر جلده: ارتعد وقف جلده.

<sup>(</sup>٢) أمالي القالي ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱/۳۸۷.

<sup>(</sup>٤) الغرَّيان: بناءان كالصومعتين بظهر الكوفة.

<sup>(</sup>٥) أنفس: أطول: أبعد.

فقاسَمْتُ أَن نِصْفَيْنِ بَيْنِي وبَيْنَ ووبَيْنَ ووبَيْنَ ووبَيْنَ ووبَيْنَ ووبَيْنَ ووبَانَ ابنُ لَيْلَى اذْ قَرَى الذِّئْبَ زادَهُ وقال ابن شهيد يصف ذئباً (٢) :

إِذَا اجْتَازَ عُلُويُّ الرِّيَاحَ بَأَفْقِهِ تَخَدَّرَ رَوْضاً مِن شَوِيٌ وباقِرٍ إِذَا انْتَابَها مِن أَذْؤُبِ القَفْرِ طارِقُ أَزلُّ كَسَا جُثْمَانَهُ مُتَسَتِّراً فَذَلُّ عَلَيهِ لَحظُ خِبِّ مُخَادِعٍ فَذَلُّ عَلَيهِ لَحظُ خِبِّ مُخَادِعٍ وقال حميد بن ثور يصف ذئباً (١):

تُـرَى رَبَّةَ البَهْمِ الفِـرارَ عَشِيَّةً فقامَتْ تَعُشِيَةً ما تُـطِيقُها رَأْتُهُ فَشَكَّتْ وهو أطْحَلُ مائِـلُ طَوِي البَطْنِ إِلَّا مِن مَصِيرٍ يَبُلُه

بقِيَّة زادي والركائبُ نُعَّسُ عَلَى طارِقِ الظَّلْماءِ لا يَتَعَبَّسُ (١)

أَجَدَّ لِعِرف إِن الصَّب يَتَنَفَّسُ (٣) تَوَلَّتُهُ أَحْراسٌ مِن الذُّعْرِ تُحْرَسُ حَرْيَتُ إِذَا مَا اسْتَشْعَر اللَّحْظَ يَهْمِسُ (٤) طَيالِسَ سُوداً لِلدُّجَى وهو أَطْلسُ (٥) تَرَى نارَهُ مِن ماءِ عَيْنَهِ تُقْبَسُ

إذا ما عَدا في بَهْمِها وهو ضائِعُ (٧) مِن الدَّهْرِ نامَتْها الكِلابُ الظَّوالعُ (٨) إلى الأرْضِ مَنْنِيٌّ إليه الأكارعُ (٩) دَمُ الجَوْفِ أَوْ سُؤْرٌ من الحَوْضِ ناقِعُ (١٠)

<sup>(</sup>١) ابن ليلي: غالب بن صعصعة أبو الفرزدق وهو من أشهر أجواد العرب . طارق الظلماء: الضيف الآتي ليلاً.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۸۳.

<sup>(</sup>٣) علوي (بالضم): نسبة إلى العلوِّ.

<sup>(</sup>٤) يهمس: يسير بلا فتور.

<sup>(</sup>٥) الأزلّ: السريع. الأطلس: الذي سقط شعره.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /١٠٣.

<sup>(</sup>٧) وهو، أي الذئب. ضائع: جائع فارغ المِعَى

<sup>(</sup>٨) عسَّ الشيء ، كاعتسُّ: طلبه بالليل، أو قصده . الظوالع من الكلاب: التي تطلب السفاد، وهي لللك لا تنام .

<sup>(</sup>٩) الأطحل: ما لونه بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد .

<sup>(</sup>١٠)الطوي (بكسر الواو وتخفيف الياء): الضامر البطن. المصير: المِعَى، ويجمع على أمصرة ومصران وجمع الجمع مصارين .

له صُحْبة وهو العَدو المُنازع (۱) كما اهْتز عُود السَّاسَمِ المُتتَابع (۲) مَخالِبُهُ والجانِبُ المُتواسِع (۲) ذراعاً ولم المُعسر لها وهو خاضِع (۶) ذراعاً ولم السَّرى فيها المَخاصُ النَّوازعُ (۵) يَهابُ السَّرى خَفِي الشَّخْصِ للرِّيحِ تابع (۱) بغرَّة أخرَى خَفِي الشَّخْصِ للرِّيحِ تابع (۱) بغرَّة أخرَى طَيِّبُ النَّفْسِ قانِعُ عَلى غَفْلة مِمَّا يَرَى وهو طالِعُ عَلى غَفْلة مِمَّا يَرَى وهو طالِعُ إذا هَبُ أرواحُ الشِّتاءِ الزَّعازعُ اكْلت طعاماً دُونَهُ وهو جائِعُ النَّعاري فهو يَقْظانُ هاجِعُ المُخرَى الأعادِي فهو يَقْظانُ هاجِعُ ومَدَّدَ مِنه صُلبه وهو بائِعُ (۷) ومائى ثُمَّ أَقْعَى والبِلادُ بَلاقِعُ (۷) خُباشُ وحالَتْ دونَهُنَّ الأجارعُ (۹) خُباشٌ وحالَتْ دونَهُنَّ الأجارعُ (۹) من الطَّيْرِ يَنْظُرْنَ الَّذِي هو صانِعُ (۱)

هُو البَعِلُ الدَّاني مِن الناسِ كالَّذي تَرَى طَرَفَيْ مِ يَعْسِلانِ كَلاهُما إِذَا خَافَ جَوْراً مِن عَدقِّ رَمَتْ بهِ وإِنْ باتَ وَحْشاً لَيْلَةً لَم يَضِقْ بها ويَسْري لِساعاتٍ من اللَّيلِ قَرَّةٍ ويَسْري لِساعاتٍ من اللَّيلِ قَرَّةٍ وإِنْ حَلْرَتْ أَرْضٌ عَلَيهِ فَانَّهُ وإِنْ حَلِرَتْ أَرْضٌ عَلَيهِ فَانَّهُ وإِنْ حَلِرَتْ أَرْضٌ عَلَيهِ فَانَّهُ إِذَا نَالَ مِن بَهْمِ البَخِيلَةِ غِرَّةً وإِذَا نَالَ مِن بَهْمِ البَخِيلَةِ غِرَّةً ويَنْ مَوْكُ وَلَوْ كَانَ ابْنَها فَرِحَتْ بهِ ويَنَّقِي وَيْمَتَ كَنَوْمِ الفَهْدِ عن ذِي حَفِيظَةٍ ينامُ باحدي مُقْتَلَتيهِ ويَتقِي وَفَكُلة نَامَ الْقَي بَوْعَهُ قَدْر طُولِهِ يَنْ الْمَا تَعَادَيا وَفَكُلكَ لَحْيَيْهِ فَلمَّا تَعَادَيا وَفَكُلكَ لَحْيَيْهِ فَلمًا تَعَادَيا إِذَا مَا غَدَا يَوْمً الجَيْشَ حَتَّى تَعَيَّبَتْ وَفَكَ لَا عَرَاقِي الجَيْشَ حَتَّى تَعَيَّبَتْ فَطَلًا إِذَا مَا غَدَا يَوْمً أَلْ وَلَهُ عَلَيْهِ فَلمًا تَعَادَيا إِذَا مَا غَدَا يَوْمً الجَيْشَ حَتَّى تَعَيَّبَتْ فَطَلًا إِذَا مَا غَدًا يَوْمً الجَيْشَ حَتَّى تَعَيَّبَتْ عَيَايَةً إِذَا مَا غَدَا يَوْمً الْمَا تَعَادَيا إِذَا مَا غَدًا يَوْمً أَرَائِتَ غَيايَةً إِذَا مَا غَدًا يَوْمً أَلْ رَأَيْتَ غَيايَةً إِذَا مَا غَدَا يَوْمً أَللّهِ مِنْ وَلَا تَعَادَيا إِذَا مَا غَدًا يَوْمً أَرَائِتَ غَيايَةً إِذَا مَا غَدًا يَوْمًا رَأَيْتَ غَيايَةً إِذَا مَا غَدًا يَوْمً أَلْ رَأَيْتَ غَيايَةً إِذَا مَا غَدًا يَوْمًا وَالْمَا تَعَادَيا إِذَا مَا غَدًا يَدُومًا رَأَيْتَ غَيايَةً

<sup>(</sup>١) البعل (بكسر العين): البرم، والفرق، أو هو الدهش الذي لا يدري ما يفعل.

 <sup>(</sup>٢) يعسلان: يهتزان، وعسل الذئب: اضطرب في عدوه واهتز رأسه. الساسم: شجر أسود، وقيل هو
 الابنوس. المتتابع: المستوي الذي لا عقد فيه.

<sup>(</sup>٣) المتواسع: وصف من السعة.

<sup>(</sup>٤) بات وحَشّاً، أي جاثعاً. ضاق بالأمر ذرعاً، وذراعاً: ضعفت طاقته عن احتمال المكروه .

<sup>(</sup>٥) قرَّة: باردة. المخاض: العِشار من الابل. النوازع: النوق التي تحنُّ إلى أوطانها ، ومرعاها.

<sup>(</sup>٦) حضنا البلدة: جانباها. طُرُّ (بالبناء للمجهول): طرد وسيق سوقاً شديداً.

<sup>(</sup>٧) البوع (بفتح الباء وضمها): الباع وهو قدر مدِّ اليدين، وبائع، اسم فاعل منه.

<sup>(</sup>٨) تعاديًا: تباعدًا. صأى: صاح. أقعى: جلس على اليتيه. البلاقع: الأرض القفر.

<sup>(</sup>٩) خباش: اسم مكان.

<sup>(</sup>١٠٠) الغياية: كلُّ شيء أظلُّ الإنسان فوق رأسه، كالسحابة والغبرة ونحوهما .

فَهِمَّ بِأَمْسٍ ثُمَّ أَزْمَسَعَ غَيْسِرَهُ وإِن ضَاقَ أَمْرٌ مرَّةً فهوَ واسِعُ وقال الشريف الرضيُّ يصف الذئب (١):

وعاري الشَّوى والمنْكِبَيْن من الطُّوى

أُتيحَ لَه باللَّيْلِ عادِي الأَسْاجِعِ (٢) الْمَيْرِ مَقْطُوعٌ مِن اللَّيلِ تَوْبُهُ أَنِيسٌ بِأَطْرافِ البِلادِ البَلاقِعِ يُشَرِّدُ فُرَّاطَ النُّجُومِ الطُّوالِعِ (٥) وراغَ وقَدْ رَوَّعْتُه غيرَ ظالِع ِ تَدارَكَها مُسْتَنْجِداً بالأكارِع ويَمْضي إِذا لَمْ يَمْضِ مَن لَمْ يُدافِع خَفِيُّ السُّرَى لا يتَّقي بالطَّلائِع ِ خِداعَ ابن ظَلْماءٍ كَثيرِ الوَقائِعِ

قَلِيلُ نُعاسِ الْعَيْنِ اللَّ غِيابَةً تَمُرُّ بِعْينَيْ جَاثِم الْقَلْبِ جَائِعِ الْعَلْبِ جَائِعِ الْعَلْبِ جَائِعِ الْمَطَامِعِ (٣) إِذَا جَنَّ لَيْلً طَارَدَ النَّومَ طَرْفُهُ ونَصَّ هُدَى الْحَاظِهِ بِالْمَطَامِعِ (٣) يُراوِحُ بينَ النَّاظِرَيْنِ إِذَا الْتَقَتْ عَلَى النَّوْمِ أَطْبَاقُ العُيُونِ الهواجَعِ لَيُوافِ الهواجَعِ لَهُ خَطْفَةٌ حَدًّاءُ مِن كَلِّ ثَلَّةٍ كَنَشْطَةٍ أَقْنَى يَنْفُضُ الطَّلُّ واقِعِ (٤) ألَمَّ وقَد كادَ الـظَّلامُ تَقَضِّياً طَوَى نَفْسَهُ وانْسابَ في شَمْلةِ الدُّجَى وكلُّ امْرِءً يَنْقادُ طَوْعَ المَطامِعِ إذا فاتَ شَيْءٌ سَمْعَهُ دَلَّ أَنْفُهُ وانْ فاتَ عَيْنَيْهِ رَأَى بالمَسامِعِ تَظَـالَعَ حتَّى حَكَّ بالأرْضِ زَوْرَه إِذَا غَالَبَتْ إِحْدَى الفَرائِسِ خَطْمَهُ جَرِيٌّ يَسُومُ النَّفْسَ كلَّ عَظِيمَةٍ إِذَا حَافَظَ الرَّاعِي عَلَى الضَّانِ غَرَّه يُخادِعُهُ مُسْتَهْزِئاً بِلِحاظِهِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١/١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عادي الأشاجع: كناية عن القوي، وتروى (عاري الأشاجع).

<sup>(</sup>٣) نصّ : استخرج .

<sup>(</sup>٤) يريد بالأقنى: البازي.

<sup>(</sup>٥) تقضَّى الشيء تقضياً: فني وانصرم. الفرَّاط: السوابق، والفارطان: كوكبان أمام بنات نعش.

تَيقَّنَ صَحْبي أنَّه غَيـرُ راجِع تَاوَّبَ والظَّلْمَاءُ تَضْرِبُ وَجْهَهُ إلينا بَاذْيَالَ ِ الرِّيَاحِ الزَّعَانِعَ لَ لَوَيْلُ مِن مُسْتَطْعِم عادَ طُعْمَةً لِقَوْم عِجال بِالقِسِيِّ النَّوازِعَ لِهُ الوَيْلُ مِن مُسْتَطْعِم عادَ طُعْمَةً لِقَوْم عِجال بِالقِسِيِّ النَّوازِعَ

ولمَّا عَوَى والـرَّمْلُ بَيْنِي وبَيْنَـهُ

وقال ذو الخِرْق الطُّهَويّ (١) يصف الذئب (٢):

لِيُؤذِنَ صاحِباً له باللَّحاقِ وما هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَنَاقِ(٣) وزُرْقٍ في مركّبةٍ دِقاقِ(١) لعاقَكَ من دُعاءِ الذِّئْبِ عاقِ(٥) فَلَمْ أَفْعَلْ وقد أَوْهَنْتُ ساقي فعافِقُهُ فانَّكَ ذُو عِفاق(٦)

ألَمْ تَعْجَبْ لِذِئْب باتَ يَعْوي حَسِبتَ بُغـامَ رَاحِلَتي عَنــاقــأ وهاتفة الأطريها خفيف فلَوْ أَنِّي رَمَيتُكَ مِن قَـرِيبِ ولكنِّي رَمَيْتُكَ مِن بَعيَــدٍّ عليكَ الشَّاءَ شاءَ بَني تَمِيم

وقال آخر في غدر الذئب (٧):

وكنتَ كذِئْبِ السُّوءِ إِذ قالَ مرَّةً لعُمْرُوسَةٍ والذِّئبُ غَرْثانُ مُرْمِلُ (^) أَأْنْتِ الَّتِي فِي غَيرِ ذَنْبٍ شَتَمْنِي فَقَالَتْ: متَى ذَا قَالَ: ذَا عَامُ أُوَّلِ فق الَتْ: وُلِلْتُ العامَ بَلْ رُمْتَ غَلْرَةً فَدُونَاكَ كُانِي لا هَنالِكَ مَأْكَالُ

<sup>(</sup>١) ذو الخرق الطهوي، يقال لثلاثة من شعراء بني طهية، أحدهم هذا واسمه ( قرط ) ، والثاني خليفة ابن حمل، والثالث شمير بن عبد الله بن هلال (خزانة الأدب للبغدادي ١/٤٢).

<sup>(</sup>٢) مجالس ثعلب ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) العناق: الأنثى من أولاد المعزى . ويب، مثل ويل زنة ومعنى .

<sup>(</sup>٤) يريد بالهاتفة: القوس المصوتة. أطْر القوس: منحناها. الزرق: الأسنَّة.

<sup>(</sup>٥) عاقي، أي عائق (لسان العرب\_ عوق).

<sup>(</sup>٦) عافق الذئب الغنم: عاث فيها ذاهباً وجائياً .

<sup>(</sup>V) مجمع الأمثال ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>A) المعمروسة ، مؤنث المعمروس وهو الجدي .

وقال النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو(١):

وماءٍ كَأَنَّ الطحلبَ الجَوْنَ فَوقَهُ طُرُوقاً عَلَى أَرْجائِهِ ثَائِرُ الغِسْل (٢) وَجَدَّتُ عليهِ الذُّنْبُ يَعْوي كَأَنَّهُ خَلِيعٌ خَلا مِن كُلِّ مالٍ ومِنْ أَهْلِ (٣) فقلتُ لهُ يا ذِئبُ هَلْ لَك مِنْ أَخِ يُجاذِي بِلا غُرْم عليكَ ولا خَذْل فقال: هَداكَ اللَّهُ إِنَّكَ إِنَّما دَعَوْتَ لِما لَمْ يأتِهِ سَبُّعٌ قَبْلي فلَسْتُ بِآتِيهِ ولا أَسْتَطِيعُهُ وَلاكِ اسْقِني إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضِل (٤)

وقال كعب بن زهير بن أبي سُلمي (٥):

يَقُولُ حَيَّايَ مِن عَوْفٍ ومِن جُشَمِ يَقُولُ حَيَّايَ مِن عَوْفٍ ومِن جُشَم

إِن يَغْدُ فِي شِيعَةٍ لم يَثْنِهِ نَهَرٌ وإِنْ غَدا واحِداً لا يَتَّقِي الظَّلِما(٩)

مالي مِنها إذا ما أَزْمَةٌ أَزِمَتْ ومِن أُوَيْسِ إذا ما أَنْفُهُ رَذَما(٢) أَخْشَى عليها كَسُوباً غيرَ مُدَّخِرٍ عارِي الأشاجِعِ لا يُشْوي إذا ضَغِما(٧) إذا تَلوَّى بِلَحْمِ الشاةِ تَبَّرَها أَشْلاءَ بُرْدٍ ولَمْ يَجْعَلْ لها وَضَما(^) وإِنْ أَطَافَ وَلَمْ يَظْفَرْ بِضَائِنَةٍ فِي لَيْلَةٍ سَاوَرَ الْأَقُوامَ والنَّعَما(١٠)

<sup>(</sup>١) رسالة الصاهل والشاحج /١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الطحلب: نبات فطري فوق المياه الراكدة. الطروق: الاتيان ليلًا. الغسل (بالكسر): ما يغسل

<sup>(</sup>٣) الخليع: الذي خلعه أهله، وتبرأوا منه.

<sup>(</sup>٤) ولاك، أراد ولكنَّ فحذف النون، والبيت من شواهد المغني ٢٩١/١، (الشاهد ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) أويس، تصغير أوس، وهو من أسماء الذئب. رذم أنفه: سال.

<sup>(</sup>٧) أراد بالكسوب: الذئب، لأنه ليس في السباع أكسب منه وهو لا يدخر القوت. الأشاجع: العروق والأعصاب المتصلة بالأصابع وأصولها. أشوى: أخطأ. الضغم: العض.

<sup>(</sup>٨) تبُّرها: مزَّقها. الوضم: الخشبة التي يكسر الجزار عليها اللحم.

<sup>(</sup>٩) شيعته: أصحابه. النهر: الزجر والانتهار، وفي تفسير الكلمة أقوال أخرى.

<sup>(</sup>١٠)الضائنة: النعجة. ساور: واثب.

وإِنْ أغْسَارَ ولم يَحْلَ بِطَائِلةً في ظُلْمةِ ابْنِ جَميرٍ سَاوَرَ الفُطُمَا<sup>(۱)</sup> إِذْ لا تَزالُ فَرِيسٌ أَوْ مُغَبَّبةٌ صَيْداءُ تَنْشِجُ مِنْ دُونِ الدِّماغِ دَما<sup>(۱)</sup>

وقال الفرزدق في ذئب صادفه في الطريق<sup>(٣)</sup>:

وأَطْلَسَ عَسَّالِ وَمَا كَانَ صَاحِباً فَلَمَّا دَنَا قَلْتُ ادْنُ دُونَكَ إِنَّنِي فَبِتُ أَسَوِّي النَّادَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَكشَّرَ ضَاحِكاً فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَكشَّرَ ضَاحِكاً تَعَشَّرَ ضَاحِكاً تَعَشَّرَ ضَاحِكاً تَعَشَّرَ ضَاحِكاً تَعَشَّرَ ضَاحِكاً وَقُلْنِي لَا تَخُونُنِي وَأَنْتَ الْمَرُقُ يَا ذِئْبُ وَالغَدْرِ كَنتُما وَلَوْ غَيْرَنَا نَبَّهْتَ تَلْتَمِسُ القِرَى وَلَو غَيْرَنَا نَبَّهْتَ تَلْتَمِسُ القِرَى وَلَو غَيْرَنَا نَبَّهْتَ تَلْتَمِسُ القِرَى

دَعَوْتُ بِنارِي مَوْهِناً فأتاني وإيّاكَ في زادِي لَمُشْتَرِكانِ عَلَى ضَوْءٍ نارٍ مرّةً ودُخانِ وقائِمُ سَيْفي مِن يَدي بِمَكانِ وقائِمُ سَيْفي مِن يَدي بِمَكانِ نَكُنْ مِثْلَ مَن يا ذِئْبُ يَصْطَحِبانِ أَخَيّيْنِ كانا أَرْضِعا بِلِبانِ أَنْضِعا بِلِبانِ أَنْضِعا بِلِبانِ أَنْ سِنانِ اللهِ مِنانِ مِنانِ اللهِ مِنانِ اللهِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مَنْ مِنانِ مِنْ مَنانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنْ مِنْ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ مِنانِ م

<sup>(</sup>١) لم يحل بطائل: لم يصب شيئاً. ظلمة ابن جمير: أظلم ليلة في الشهر. العظم (بضمتين): السخال المفطومة.

 <sup>(</sup>٢) الفريس: التي دق عنقها. المغبّبة: التي أكلها الذئب وأفلتت وبها شيء من الحياة. الصيداء:
 الماثلة العنق تنشج: ترمى بالدم وله صوت.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۲/۳۲۹.

# الذُّباتُ(١)

الذُّباب واحد، والمجمع الذِبَّان مثل غراب وغربان، وقال سيبويه ( ذُباب وذُبُّ ). وقال أبو عبيدة ( ذُباب وأذِبَّة )، وقيل في واحده ( ذُبابَة )، وهو أنواع، منها :

الأخيضر: ذباب أخضر على قدر الذبّان السود.

الحباحِب : ذباب يطير بالليل. في أذنابه كشرر النار.

الخازبار : من ذباب العشب .

الخِشْف : ذباب أخضر.

الخَوْتَعُ : ذباب أزْرق يكون في العشب.

الذُّقَط : ذباب صغير .

الزَّخارف : ذباب صغير تطير على الماء .

الشذاة : ذبابة تعضَّ الإبل والخيل، وقيل هي ذبابة الكلب

الشُّعْراء : شعراوان: شعراء الإبل ولونها يضرب الى الصفرة،

وشعراء الكلب ولونها يضرب الى الحمرة،

وهي أصغر من شعراء الإبل.

العَنْتُر : من ذباب العشب .

القَمَص : ذباب صغار يكون فوق الماء .

الْقَمْعَة : ذباب أزرق عظيم .

اللَّقاع : ذباب أخضر .

المحظار : ضرب من الذباب الأخضر.

النُّعْرَة : ذباب أربد، ومنه أخضر يدخل في منخر الحمار

فيؤذيه وربُّما تعرُّض للخيل.

الهَمَج : ذُبَّان صغار تكثر في المرتع، وتمنع السائمة

الإرتعاء، وبها سُمّي رعاع الناس همجاً .

اليراع : ذباب يصير بالليل كأنه نار .

وكنية الذباب : أبو حكيم، وأبو حفص، وأبو حدرس أو حدروس.

والعرب تجعل النحل، والزنابير، والفراش، والبعوض، والبراغيث والقمل ذباباً.

#### ذكره في الذكر االحكيم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ضُرِبِ مثلِ فَاستَمَعُوا لَهُ إِنَّ اللَّيْنِ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ لَن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، وإن سيلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ﴾ سورة الحج /٧٣ .

#### ممّا جاء عنه في الأمثال

ر أجرأ من ذباب )(١) لأنَّه ـ كما يقولون ـ يقع على أنف الملك وتاجه، وعلى أنف الأسد، ويُذاد فيرجع .

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٧/٧٧١.

- ( أخطأ من ذباب )(١) لأنَّه يقع في الشيء الحار فيموت .

- (أطيش من ذباب  $)(^{(Y)}$  مأخوذ من قول الشاعر:

ولأنْتَ اطْيَشُ حينَ تَغْدو سادِراً

رَعْشَ السَجَنانِ من السَّفُدُوحِ الأَقْسَرَحِ والقَدُوحِ الأَقْسَرَحِ واللَّقرح واللَّقرح واللَّقرح واللَّقرح من القرحة، وكل ذباب في وجهه قرحة.

. ( ألجُّ من الذباب ) $^{(7)}$ ، لأنّه كلَّما يُذاد يعود .

. ( lag i ) (

- (طنين الذباب) (٥) ، يضرب مثلاً للكلام يستهان ولا يبالَى به . ومن الأمثال المنظومة :

نَجا بِكَ لَوْمُك مَنْجَى الذُّبابِ حَمَتْهُ مقاذِرُه أَنْ يُنالاً (٦) وكنتَ كذبًانٍ على الشَّهْد عُلِّقَتُ قوائِمها فيه لحَيْنٍ مُلازِم (٧)

#### ممّا جاء عنه في الشعر

قال أبو النجم العجليُّا(^): فالرَّوْضُ قد نوَّر في عَزَّائِهِ مُختَلِفَ الأَلْوانِ في أَسْمائِهِ إِلَّا ۖ

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/١٨٠.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب /٥٠٣ .

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة /٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) الحيوان للجاحظ ٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٩) العزَّاء (بفتح الزاي المشددة): الأرض الصلبة.

مُكَلَّلًا بِالْـوَرْدِ مِنْ صَفْـرائِــهِ يُجاوبُ المُكَّاءَ مِنْ مُكَّاثِهِ صَوْتُ ذُبابِ العُشْبِ في دَرْماثِهِ (١)

نَوْراً تَخالُ الشَّمْسَ في حَمْرائِهِ يَدْعُو كَأَنَّ العَقْبَ مِن دُعائِيهِ صَوْتُ مُغَنِّ ملَّ في غِنائِهِ (٢)

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في مدح القاسم بن عبيد الله(٣):

أهل ضِغْنِ مَتى يَغيبُوا يَقولُوا ويَعيبُوا وكلُّهم مَعْيُوبُ يَحْسُدُونِي فَضِيلَتِي مثلَ ما يَحْ سَسُدُ بَعْلَ العَقِيلةِ المَجْبُوبُ (٤) وهُمُ \_ أَلَوْ رَآكَ لَيْشُكَ تَرْعا هُ \_ ذُبابٌ عَن وَجْهِهِ مَذْبُوبُ

وقال البحترى يهجو (٥):

وحُقَّ لَهُم رأوا أمْسراً عَجِيبا وكيْفَ يُعادلُ الفِيلُ النَّبابا

تَعَجَّبَ أهلُ مكَّةً إِذْ رأوْنا رأوًا فِيلًا يُعادِلُهُ ذُبابٌ

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في عبيد الله بن عبد الله (7): عَلَى جَنَبَاتِ أَنْهَارٍ عِـذَابٍ تَهُـزُّ مُتُـونَ أغْصانٍ رِطابٍ تَـرَنَّـمُ بَيْنَها زُرْقُ الـدُّبابِ

يُذكِّرُني الشَّبابَ جِنانُ عَـدْنِ تُفَيِّىءُ ظِلَّها نَفَحاتُ رِيحٍ يُذكِّرُني الشَّبابَ رِياضُ حَرْنٍ

وقال حضرمي بن عامر<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>١) المكَّاء: طير صغير له صوت حسن. الدرماء: نبات أحمر الورق.

<sup>(</sup>٢) العقب (بفتح فسكون): كل شيء يجيء بعد آخر فهو عقب له . (۳) دیوانه ۱/۳۲۲.

<sup>(</sup>٤) المجبوب: المقطوع الذكر.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۵۷/۱ .

٧١) ثمار القلوب /٥٠٣ .

ما زالَ إهداء القصائِدِ بَيْنَنا شَتْمَ الصَّدِيقِ وكَثْرَةَ الأَلْقِابِ حتَّى تُركْتَ كَانَّ أَمْرِكَ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ مُجْتَمَعٍ طَنِينُ ذُبابِ وقال عبد الله بن همَّام السَّلوليّ (١):

لمَّا رَأيتُ القَصْرَ غُلِّقَ بِابُهُ وتَعلَّقَتْ هَمْدانُ بِالأَسْبِابِ أَيْقَنتُ أَنَّ إمارَةَ ابنِ مُضارِبِ لَمْ يَبْقَ مِنها قِيسُ أَيْرِ ذُبابِ

وقال أبو الشمقمق في جعفر بن أبي زهير(٢):

رأيتُ الخُبْزَ عَزَّ لدَيْكَ حتَّى حَسِبْتُ الخُبْزَ في جَوِّ السَّحاب وما روَّحْتَنا لتَـذُبَّ عَنَّا ولكنْ خِفْتَ مَـرْزِئَةَ الـذُّبابِ

وقال الشمَّاخ يصف أصوات الذباب وغنائِها(٣):

يُكلِّفُها الَّا تُخَفِّضَ صَوْتَها الهازِيجُ ذُبَّانٍ عَلى عُودِ عَوسَج بَعِيدُ مَدَى التَّطْرِيبِ أوَّل صَوْتِه سَحِيلٌ وأعْلاهُ نَشِيجُ المُحَشْرِجِ (٤)

وقال ابن الرومي من قصيدة في نجح الخادم<sup>(٥)</sup>:

لَيْتَ شِعْرِي بِما تَـظُنُّكَ تُصْبِي قلبَ وَدَّانَ يا كسِيرَ الجَناحِ (٦) أَبِوَجْهِ كَأَنَّهُ وَجِهُ قِرْدٍ حَائِلُ اللَّوْنِ خَامِدُ المِصْبَاحِ أَيُّ حِرْزٍ فيهِ مِنَ الطَّيرِ أَنْ لَوُّ جَعَلُوهُ فَـزَّاعَـةً في قَـراحِ (١) فيه خَـدّانِ أَنْمَشـانِ بَعِيـدا نِ لَعَمْرِي مِن حُمْرَةِ التَّفَاحِ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٢) البخلاء/٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) مذى التطريب: غاية ترجيع الصوت. السحيل: أشدُّ نهاق الحمار.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) الطير: الاسم من التطيُّر. القراح ـ هنا ـ الأرض لا ماء فيها ولا شجر .

نُمْشَةٌ فَوْقَ صُفْرَةٍ فَتَراهُ كونِيمِ الذُّبابِ في اللُّفَّاحِ(١) وقال ابن حمديس يصف الذباب الذي يقع على الإبل(٢):

ومُودِع في المَطايَا لَسْعَةً حُمّةً فَيُزْعِجِ الرُّوحَ تَعذِيباً من الجَسَدِ٣) يُغْشِي السَّوامَ مَناقِيراً فتَحْسَبُها مَساضِعاً مُدْمياتٍ كلَّ مُفْتَصَدِ يَحكُ مِن دَمِها القاني يَداً بِيَدٍ حَكَّ الظَّرِيفِ بِحَنَّاءٍ بَنانَ يَدِ

وقال الأمير سيف الدين علي بن فليح الظاهري في التحذير من احتقار العدو(٤):

وإِنْ تَراهُ ضَعِيفَ البَطْش والجَلَدِ لا تَحقِرَنَّ عَدُوّاً لانَ جانِبُهُ تَنالُ ما قَصُرَتْ عنه يَدُ الأسَدِ فَلِلذُّبابَةِ في الجُرْحِ المُولِّ يَدّ

وقال الحكم بن عبدل الأسدي في هجاء محمد بن حسان بن سعد<sup>(٥)</sup> :

فلو كُنتَ المُهـذَّبَ مِن تَمِيمٍ لَخِفْتَ مَلامَتي ورَجَوْتَ حَمْدي نَكَهْتَ عِليَّ نكهَـةَ أَخْـدَرِيٍّ شَتِيمٍ أَعْصَـلِ الأَنْيابِ وَرْدِ(٢) فمَا يَدْنُو إلى فَمِهِ ذُبابٌ ولَوْ طُلِيَتْ مشافِرُهُ بقَنْدِ(٧) فإِنْ أَهْدَيْتَ لِي مِن فِيكَ حَتْفاً فإنِّي كَالَّذِي أَهْدَيْتَ مُهْدِي

<sup>(</sup>١) ونيم الذباب: سلحه، وهي النقط السوداء التي يتركها على الأشياء التي يقف عليها. اللَّفاح: نبت يشم يشبه الباذنجان اذا اصفرً .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الحمة ( بضم ففتح ) : السم وقيل إبرة الزنبور التي يضرب بها، وحمة البرد: شُدَّته. وفي بعض النسخ (فينزع الروح).

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) الأغاني، ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٦) نكه عليه نكهاً: تنفَّس في وجهه يريد بالأخدري، والشتيم: الأسد. أعصل: أعوج. الورد: اللون الأحمر الضارب إلى الصفرة .

<sup>(</sup>V) القند: عسل قصب السكر إذا جمد.

وقال الأخطل يهجو خنجر الأسدي(١):

فلوُ كنتَ ذَا عِزِّ مَنَعْتَ بَبَعْضِه جَبِينَكَ إِذْ تَدْمَى عليه البَصائِرُ(٢) فَأَبْدِ لَمَنْ لاَقَيْتَ وجهكَ واعْتَرِفْ بشَنْعاءَ لِلذِّبَّانِ فيها مَصائِدرُ فَأَبْدِ لَمَنْ لاَقَيْتَ وجهكَ واعْتَرِفْ عَليها مِن الزَّرْقِ العُيونِ عَساكِرُ(٣) بَنَعْارَةٍ يَنْفي المسابِيرَ أَرْبُها عَليها مِن الزَّرْقِ العُيونِ عَساكِرُ(٣) أَمِنْ عَوْزِ الأَسْماءِ سُمِّيت خنجراً وشَرُّ سِلاحِ المُسْلِمينَ الخَناجِرُ أَمِنْ عَوْزِ الأَسْماءِ سُمِّيت خنجراً وشَرُّ سِلاحِ المُسْلِمينَ الخَناجِرُ

وقال شاعر يهجو هلال بن عبد الملك الهُنائيُّ (٤) :

ألا مَن يَشْتَرِي مِنِّي هِللاً مَوَدَّتَه وَخُلَّتَة بِفَلْسِ وأَبْرَأُ لِلَّذِي يَبْتِاعُ مِنِّي هِلالاً مِن خِصالٍ فيه خَمْسِ فمنهنَّ النَّعانِعُ والمَكاوي وآثارُ الجُروحِ وأَكْلُ ضِرْسِ ومِنْ أَخْذِ الذَّبابِ باصْبَعَيْهِ وإن كانَ الذَّبابُ برَأسِ جَعْسِ (٥)

وقال معروف الرصافي من قصيدة عنوانها (نحن والذباب) (7):

يدلُّ علَى لُؤْمِ الغَزَالَةِ أَنَّها إذا طَلَعَتْ هاجَ الذَّبابِ طلُوعُها فكمْ راعَ نَومِي عند كلِّ صَبيحةٍ طَنينُ ذُباباتٍ تَوالَى وُقُوعُها لقد غاظَنى عند الشُّرُوقِ هياجُها

كما سَرَّني عند الغُرُوب هُجُوعُها

إذا وَقَعَتْ فوقَ الجَبِينِ أذبُّها فَيُزْعِجُني نَحو الجَبين رُجُوعُها

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) البصائر، جمع بصيرة القطعة من الدم، وقيل: ما لم يسل منه.

 <sup>(</sup>٣) يريد بالنّعارة: الشّجة , يفور منها الدم. المسابير: الأشخاص الذين يسبرون غور الجرح.
 الأرب: القطع، وتساقط الأعضاء.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٥) الجعس (بالفتح): الرجيع.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ۲۲۲٪ .

تَهَاوى على الأقْذارِ مُولَعةً بِها وما ضرَّها لكنْ سِواها ولُوعُها تَحُوم عَلَينا بِالجَراثِيمِ فِالرَّدَى إذا هي حامَتْ تِلْوُها وتَبِيعُها فَيُ وَعَهنا بِالخازبازِ طَنِينُها وتَقْذفُ أوْساخاً عَلينا فُرُوعُها(١) بها شَرَهٌ نحو المقاذِرِ قادَها وما قادَها نحو المقاذِرِ جُوعُها وفيها عَلى ضَعف الجَوارح جُرْأةٌ

يَسزيدُ بها فوق السُوجُوهِ طلُوعُها فما وَجْهُ عَبْدٍ بِالسَّوادِ يَروُعهُا كَذَاكَ رَعاعُ الناسِ بادٍ عَوارُها كَثيرٌ أذاها مُسْتَمِدٌ ؟قنُوعُها وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في الطَّرد (٢):

وأَذْكى نَسيمَ الرَّوْضِ رَيْعِانُ ظِلَّهِ

وغَنَّى مُغنِّى السَّلِير فيه فَسَجَّعَا وغَرَّدَ ربعيُّ النَّسُوانُ صَنْجاً مُشَرِّعا فَكَانَتْ أرانِينُ النَّبابِ هِناكُمُ عَلَى شَدواتِ الطَّيْرِ ضَرْباً مُوَقَّعا فكانَتْ أرانِينُ النَّبابِ هِناكُمُ عَلَى شَدواتِ الطَّيْرِ ضَرْباً مُوَقَّعا فكانَتْ أرانِينُ النَّابابِ هِناكُمُ عَلَى شَدواتِ الطَّيْرِ ضَرْباً مُوَقَّعا فكانتُ أرانِينُ الفُكاهاتِ بَيْنَنا كَاحْسَنِ ما فاضَ الحَديثُ وأمَّتعا وفاضَتْ أحادِيثُ الفُكاهاتِ بَيْنَنا كَاحْسَنِ ما فاضَ الحَديثُ وأمَّتعا

وقال أرطأة بن سهيَّة لزُميل بن أمِّ دينار ٣٠) :

أَزُمْيلُ إِنِّي إِنْ اكُنْ لكَ جازِياً أَعْكِرْ عَليكَ وإِنْ تَرُحْ لا تَسْبِقِ إِنِّي أَمُنْ لكَ جازِياً وَجُدَ الرِّكابِ من الذَّبابِ الأَزْرقِ إِنِّي امْرُقُ تَجِد الرِّجال عَداوَتي وَجْدَ الرِّكابِ من الذَّبابِ الأَزْرقِ وقال الصولى (ابراهيم بن العباس)

كُنْ كَيْفَ شِئْتَ وَقُلْ مَا تَشَا وَأَرْعِـدْ يميناً وَأَبْرِقْ شِمالا

<sup>(</sup>١) الخازباز: من ذباب العشب (وقد تقدم ذكره في أنواع الذباب) وقيل هي حكاية أصواته .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۲۷۲۱.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٣٩١/٣.

نَجا بِكَ لُؤمُكَ مَنْجَى اللَّبابِ حَـمَتْهُ مَـقاذِرُهُ أَنْ يُنالا وقال عنترة العبسى في وصف الذباب (١):

جادَتْ عَلَيها كَلَّ عَيْنِ ثَرَّةٍ فَترَكْنَ كلَّ حَدَيقَةٍ كَالدُّرْهِمِ فَترَكْنَ كلَّ حَديقَةٍ كَالدُّرْهِم فَترَى النَّبابَ بها يُغَنِّي وَحْدَه هَزِجاً كَفِعْلِ الشَّارِبِ المُتَرَنَّمِ غَرِداً يَحكُّ ذِراعَه بذِراعِهِ فِعْلَ المُكبِّ عَلَى الزِّنادِ الأَجْذَمِ فَعْلَ المُكبِّ عَلَى الزِّنادِ الأَجْذَمِ وقال أبو هلال العسكري (٢):

وبَدا فَغَناني البَعُوضُ مُنْطَرِّباً فَهرَقُتُ كأسَ النَّومِ إِذْ غَنَّاني ثُمَّ انْبَرَى البَرْغُوثُ يَنْقُطُ أَضْلُعي نَعْظَ المُعَلَمِ مُشْكِلَ القُرآنِ نَعْظَ المُعَلَمِ مُشْكِلَ القُرآنِ حتَّى إِذَا كَشَفَ الصَّباحُ قِناعَهُ قَرَاتْ ليَ النَّبَانُ بِالأَلْحان

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٠٠/١٠ ولا وجود له في الديوان

<sup>(</sup>٢) ديوان المعاني ١٤٨/٢.



# الرَّخَمَة(١)

الرخمة (بالتحريك) والجمع رَخَم، و؟رخُم: طائر أبْقع ببياض وسواد، أكبر جسماً من الحداة، منقاره أصفر، ويسمى الأنوق (بفتح الهمزة وضم النون) يشبه النسر، معدود في بغاث الطير، يأكل الجيف، ويسكن رؤوس الجبال العالية. تلتمس الأنثى لبيضها المواضع البعيدة، والأماكن الوحشية والجبال الشامخة لذلك يضرب المثل بتعذر الوصول إلى بيضها.

كنيتها: أمَّ جعران، وأمُّ رسالة، وأمُّ عجيبة، وأمُّ قيس، وأمُّ كثيرٌ. مما ورد عنها في الأمثال

(أبعد من بيض الأنوق)(٢):

الأنوق: الرخمة وهي أبعد الطير وكراً، فضربت العرب به المثل لما لا ينال، قال الشاعر:

وكنتُ إِذَا اسْتُودِعْتُ سِراًكتمتُهُ كَبَيْضِ الْأَنُوقِ لَا يُنالُ لَهَا وَكُرُ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١/٣٦٨، وصبح الأعشى ٢/٥٨، ونهاية الأرب ٢٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١١٥/١.

وكنتُ إذا اسْتُودِعْتُ سِراً كتمتُهُ كَبَيْضِ الْأَنُوقِ لا يُنالُ لها وكرُ (أحمق من رخمة )(١):

من الأمثال السائرة عند العرب، ولكن لم يذكر أحد منهم شاهداً واحداً على حمقها، بل على النقيض من ذلك فقد تحدثوا وأطنبوا في كيسها كما سيأتي.

(أكيس من رخمة)<sup>(٢)</sup>:

ومن كيسها أنها تحضن بيضها، وتحمي فرخها، وتألف ولدها ولا تمكن من نفسها غير زوجها (طلبَ الأَبْلَقَ العَقُـوقَ فلمَّـا لم يَنْلُهُ أرادَ بيضَ الأنُـوقِ (٣))

يضرب مثلاً لطلب المستحيل، وذلك أنَّ الأبلق من صفات الذكور، والعقوق: الأنثى الحامل، والذكر لا يكون حاملاً. يقول: فلما لم يظفر بالذكر المحامل لاستحالته، طلب بيض الأنوق الذي هو أصعب منالاً.

# مما جاء في وصفها نثراً

قال الجاحظ<sup>(1)</sup>: قال المفضل الضبِّي: قلت لمحمد بن سهل راوية الكميت: ما معنى قول الكميت في الرخمة (تحمَّق وهي كيِّسة الحَويلِ)؟. قال: كأن معناه عندي، حفظ فراخها، أو موضوع بيضها، وطلب طعمها،

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ١٨/٧ و١٩.

واختيارها من المساكن مالا يطوره (١١) سبع طائر، ولا ذو أربع. قال: فقلت: فأيُّ كيّس عند الرخمة إلاَّ ما ذكرت، ونحن لا نعرف طائراً ألأم لؤماً، ولا أقذر طعمة، ولا أظهر موقاً (٢) منها، حتى صارت في ذلك مثلاً.

فقال محمد بن سهل: وما حمقها؟ وهي تحضن بيضها، وتحمي فراخها، وتحب ولدها، ولا تمكن من نفسها إلا زوجها، وتقطع في أول القواطع، وترجع في أوّل الرواجع، ولا تطير في التحسير، ولا تغترُّ بالشكير، ولا تُربُّ بالوكور، ولا تسقط على الجفير.

قال الجاحظ: قوله (تقطع في أوَّل القواطع وترجع في أوَّل الرواجع) فانًا الرماة وأصحاب الحبائل والقنَّاص إِنَّما يطلبون الطير بعد أن أنَّ القواطع قد قطعت ، فبقطع الرخمة يستدلون فلا بد للرخمة من أنْ تنجو سالمة إذا كانت أوَّل طالع عليهم.

وأمًّا قوله ( ولا تطير في التحسير (٣) ولا تغترُّ بالشكير ) فانّها تدع الطيران أيام التحسير، فإذا نبت الشكير - وهو أول ما ينبت من الريش - فانها لا تنهض حتى يصير الشكير قصباً.

وأمًّا قوله ( ولا ترب بالوكور ) فانه يقول: الوكر لا يكون الا في عُرض الحبل، وهي لا ترضى بأعالي الهضاب، ثم مواضع الصدوع وخلال الصخور، وحيث يمتنع على جميع الخلق المصيل إلى فراخها، ولذلك قال الكميت:

ولا تُجعَلُوني في رَجائيَ ودَّكمْ كراجٍ عَلَى بَيْضِ الْأُنُوقِ احْتِبالَها(٤)

<sup>(</sup>١) الطور ، من طار يطور طوراً: حام حول المكان، أو دنا منه.

<sup>(</sup>٢) الموق هنا): الحمق في غباوة.

<sup>(</sup>٣) التحسير: المرض، والضعف، والإعياء.

<sup>(</sup>٤) الاحتبال: أخذ الصيد بالحبالة وهي المصيدة.

وأما قوله: ولا تسقط على الجفير، فانَّما يعني: جعبة السهام، يقول: إذا رأته علمت أنَّ هناك سهاماً فهي لا تسقط في موضع تخاف فيه وقع السهام.

## ممًّا جاء عنها في الشعر

قال الأعشى من أرجوزة في هجاء وائل بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد وقومه (١) :

أَلَمْ تَسَرَوْا لِلعَجِبِ العَجِيبِ إِنَّ بَني قَلَابِةَ القَلُوبِ (٢) أَنُوفُهُمْ مَا لُفخرِ في أُسْلُوبِ وشَعَرُ الأَسْتاهِ بِالجَبُوبِ (٣) أَنُوفُهُمْ مَا لُفخرِ في أُسْلُوبِ يُعْجِلُ كفَّ الخارِيء المُطِيبِ (٤) يا رَخَماً قاظَ عَلَى يَنْخُوبِ يُعْجِلُ كفَّ الخارِيء المُطِيبِ (٤) وقال آبن الرومي من قصيدة في مدح عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين (٥):

أَبُو أَحْمَدٍ لَيتْ البِلادِ وغَيْثُها إِذَا حَطْمَةٌ لَم تُبْقِ فِي الْعَظْمِ امَنْقَخَا<sup>(٢)</sup> فَتَى لَـم يَـزَلُ فِي رَأْس عَـلْيـاءَ دُونَهـا بِمَوْقَبَةِ باض الْأَنُوقُ وفَرَّخا (٧)

وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) (٨):

<sup>(</sup>١) ديوانه /٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) القَلوب: الكثير التقلُّب والتغيُّر.

 <sup>(</sup>٣) الأسلوب: الشموخ في الأنف، ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب، أي لا يلتفت يمنة ولا يسرة.
 الجبوب: الأرض.

<sup>(</sup>٤) قاظ، من القيظ وهو شدَّة الحر. الينخوب ـ هنا ـ الأست. المطيب، من التطيَّب ، وهو الإستنجاء، والرخمة كالغراب تأكل العذرة.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) المنقخ: من النقاخ وهو المخُّ.

<sup>(</sup>٧) الأنوق: الرخمة.

<sup>(</sup>٨) المصائد والمطارد /٦٩.

مؤلَّلةً جَلْسٌ إِذَا الطرف رامها أعادَتْ إليهِ الجَفْنَ وهو حَسِيرُ(١) كآدٍ تَحاماها الأنُوقُ فما لَها بأحْضانِها دُونَ الرُّؤوسِ وكُورُ وقال الأخطل من قصيدة في مدح عكرمة الفيَّاض (٢)

وتَبْسِمُ عَن ٱلْمَى شَتِيتٍ نَباتُهُ لَذيذٍ إِذا جادَتْ بهِ واضحُ الثَّغْرِ من الجازِياتِ الحُورِ مَطْلَبُ سرِّها كَبَيْضِ الْأُنُوقِ المُسْتَكِنَّةِ في الوَّكْرِ

وقال البحتري من قصيدة في مدح حَمْد بن محمد بن أبي نصر (٣): قد قلتُ لِلرَّخَمِ المَرْذُولِ فَكُسَّبُها خَسَّ الجَدا فَقَعي إِنْ شِئْتِ أَوْ طيري

أَعْدَدْتُ وُدَّ أبي نَصْرٍ ونُصْرَتَه لشِكَّةِ الدَّهْرِ من نابٍ وأَظفُورِ وقال الكميت يهجو رجلًا (٤):

أَبْرِقْ وَأَرْعِـدْ يِا يَـزيـ لَدُ فما وَعِيدُكَ لِي بِضائرْ مِلْ انْتَ الاً الفَقْعُ فَقْ عُ القاعِ لِلحَجَلِ النَّوافِرْ هِلْ انْتَ الاَّ الفَقْعُ فَقْ عُ القاعِ لِلحَجَلِ النَّوافِرْ أَنْشَاتَ تَنطِقُ في الأُمُو رِ كُوافِدِ الرَّخَمِ المُدَاوِرْ إِنْكِ شَرُّ طَائِرْ إِنْكِ شَرُّ طَائِرْ إِنْكِ شَرُّ طَائِرْ فَأَتَتُ بِمِا هِي أَهْلُهُ وَالْعِيُّ مِن شَللِ المحاضِرْ

وقال عتبة بن شمَّاس (٥) في عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

إِنَّ أَوْلَى بِالحقِّ مِن كلِّ حَقٍّ ثُمَّ أَوْلَى بِأَنْ يكونَ حَقِيقًا

<sup>(</sup>١) يريد بالمؤللة: قمة الجبل المحددة الرأس. الجلس: الغليظ من الأرض.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۲۱۲.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۰۲۷/۲.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٢١/٣.

نَ ومَن كانَ جَدُّه الفارُوقا(١)

من أَبُوهُ عبدُ العَزيز بن مَـرْوا ردًّ أمْ والنا عَلينا وكانَتْ في ذُرَى شاهِقِ يفوتُ الأنُوقا

وقال الكميت يصف الرخم (٢):

تُحمَّقُ وهي كيِّسَةُ الحَوِيلِ (١) لها خِبٌّ تَلودُ به ولَيْسَتْ بضائِعة الجَنِينِ ولا مَذُولِ (٥)

يَفُوتُ ذَوي المَفاقِرِ أَسْهلاهُ من القَنَّاصِ بالغَدرِ العَتُولِ (٣) وذاتِ اسْمَيْنِ والألْــوانُ شَتَّى

وقال أبو الطيِّب المتنبي (٦):

شَـرٌ الـبِـلادِ مـكـانٌ لا صَـديـقَ بـهِ وشَيرٌ ما يُكسِبُ الإنسانُ ما يَصِمُ وشَـرُ ما قَـنَـصَـثـهُ راحَـتـي قَـنَصٌ شُهْبُ البُزاةِ سَواءً فيهِ والرَّخَمُ

<sup>(</sup>١) جده لأمُّه، لأن أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٢/٤٥).

<sup>(</sup>٣) ذوو المفاقر: الأقوياء المتمكنون. العتول: الموصوف بالجفاء والغلظة.

<sup>(</sup>٤) الحويل: الحيلة.

<sup>(</sup>٥) الخب (بالكسر): الخداع، المذول: الموصوف: بالضجر والقلق.

<sup>(</sup>٦) ديوانه (شرح اليازجي) /٣٤٥.

# الزَّرافَة (١)

الزرافة (بفتح الزاي، وتضم) دابة حسنة الخلق، وفي طبعها التودَّد للناس والتآلف معهم. طويلة العنق جداً، طويلة اليدين قصيرة الرجلين، ورأسها كرأس الأيِّل، وقرنها وذنبها كقرن الظبي وذنبه، وجلدها كجلد النمر، وقوائِمها وأظلافها كالبقرة، وهي تجتر وتبعر، جمعها زرافي، وزرافات، وكنيتها أم عيسى.

قال بعض من تكلَّم في طبائع الحيوانات: انها متولدة من حيوانات مختلفة، وأنَّ السبب في ذلك اجتماع الوحوش والدواب في القيظ في شرائع المياه، فتتسافد فيلقح منها ما يلقح، ويمتنع ما يمتنع، وأيَّد رأيه هذا بحجة لغوية، وهي أن الزرافة في اللَّغة: الجماعة، وانَّماسُمِّيت الزرافة زرافة لاجتماع صفات عدَّة من الحيوانات فيها، وفاته أنَّ من معاني الزرافة في اللغة: السريعة، وهو من الزرف: السرعة، ويقال: أزرف في الشيء أي أسرع.

وقد أنكر الجاحظ هذه المزاعم وقال: هذا جهل شديد لا يصدر عمَّن

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ١٤٢/١ و ١٤٣ و ٢٤١٧ و ٢٤٢ ، ونهاية أرب ٣١٧/٩. وحياة الحيوان  $^{\prime}$  الحيوان العرب ومعجم متن اللغة مادة ( زرف ).

لديه تحصيل، لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يخلق ما يشاء على ما يشاء، وانَّ الزرافة نوع من الحيوان قائم بذاته كقيام الخيل والحمير.

#### ممًّا ورد عنها في الشعر

قال أبو علي بن رشيق القيرواني في زرافة أهداها الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي إلى المعز بن باديس مع هدايا أخرى جليلة (١): وأتَتْكَ مِن كَسْبِ الملُوكِ زَرافَةٌ شَتَّى الصِّفاتِ لَلَوْنِها أَثْناءُ(١) جَمَعَتْ مَحَاسِنَ ما حَكَتْ فَتَنَاسَبَتْ

في خُلْقِها وتَننافَتِ الأعْضاءُ تَحْتَثُها بينَ الخَوافِقِ مِشْيَةٌ بادٍ عَليها الكِبْرُ والخُيَلاءُ وتمدُّ جيداً في الهَواءِ يَزِينُها فكأنَّهُ تَحْتَ اللَّواءِ لِواءُ

حُـطَّتْ مآخِـرُها وأشْـرَفَ صَـدْرَهـا حـتَّـى كانَّ وقُـوفَـهـا إقْـعاءُ

وكأنَّ فِهْرِ الطِّيبِ مَا رَجَمَتْ بِهِ وَجْهَ الثَّرَى لَوْ لُمَّتِ الأَجْزَاءُ(٢) وَتَخَيَّرَتْ دُونَ المَلابِسِ حُلَّةً عَيَّتْ بِصَنْعَةِ مِثْلِهَا صَنْعَاءُ لَوْناً كَلُوْنِ السَّذَبْلِ إلاَّ أَنَّهُ حَلَّى وَجَزَّعَ بَعْضَهُ الجَلاَءُ(١) أَلَّهُ وَلَى وَجَزَّعَ بَعْضَهُ الجَلاَءُ(١) أَوْ كَالسَّحابِ المُكْفَهَرَّة خَطَّطَتْ فِيها البُرُوقُ ومِيضُها إيماءُ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٦، والذخائر والتحف /٧١، ونهاية الأرب ٣٢٠/٩، وما أثبته عن نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٢) وأتتك: الخطاب لإبن باديس.

 <sup>(</sup>٣) فهر الطيب: حجر يدق به الطيب، وقد شبه حوافر الزرافة به في الصلابة والقوة لولمت الأجزاء:
 أي لو لم تكن لها أظلاف مشقوقة .

<sup>(</sup>٤) الذبل: جلد السلحفاة، وقيل: عظام دابة من دواب البحر تتخذ النساء منها الأسورة والأمشاط.

أَوْ مِشْلَما صَدِئَتْ صَفَائِحُ جَوْشَنِ وجَرَى عَلى حافاتِهِنَّ جِلاءُ(١) نِعْمِ التَّجافِيفُ الَّتِي قَد دُرِّعَتْ مِن جِلْدِها لوْ كَانَ فيهِ وِقاءُ(٢)

وقال ابن رشيق أيضاً في وصفها(٣):

ومَجنُونَةٍ أَبَداً لم تكُنْ مُذَلَّلَةَ الظَّهْ لِلرَّاكِبِ قد اتَّصَلَ الجِيدُ من ظَهْرِها بِمِثْلِ السَّنامِ بِلا غارِبِ مُلَمَّعَةٍ مِثلَما لُمِّعَتْ بِجنَّاءِ وَشِي يَدُ الكاعِبِ كَانَّ الجَوارِي كَنَّفْنَها تَخلَّج مِن كُلِّ ما جانِبِ(٤)

وقال عمارة اليمنيّ وقد وصف تصاوير دارٍ منها زرافة (٥):

وبِها زَرافاتٌ كَأَنَّ رِقابَها في الطُّولِ أَلْوِيَةٌ تَوَمُّ الْعَسْكَرَا نُوبِيَّةُ المَنْشَا تُرِيكَ مِن المَهَا رَوْقاً ومِنْ بُزْلِ المَهارِي مِشْفَرا جُبِلَتْ عَلَى الإِقْعاءِ مِن إعْجابِها فَتَخَالُها للتِّيهِ تَمْشي القَهْقَرى

. وقال محمد بن شرف القيرواني (٦) يصف الزرافة :

غَرِيبَةٌ الشَّكَ اللهِ غَرِيبَةُ دارِ لَهَا لَوْنُ خَطَّيْ فِضَّةٍ ونُضارِ فَلُونٌ لَهَا لَوْنُ البَّياضِ وصُفْرَةٍ كما مُزِجَتْ بالماءِ كأسُ عُقارِ وآخَرُ ما بَيْنَ اسْوِدادٍ وحُمْرَةٍ كما احْمَرَّ مُسْوَدُ الدُّحانِ بِنارِ

<sup>(</sup>١) الجوشن: الدرع.

<sup>(</sup>٢) التجافيف، جمع التجفاف، وهي آلة للحرب تلبسها الفرس والانسان يتَّقي بها كأنها درع.

<sup>(</sup>۳) دیوانه / ۳۰ .

<sup>(</sup>٤) تكنَّفنها: أحطن بها، تختلج: تتمايل يميناً وشمالاً .

 <sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٩/ ٣١٩، ولا وجود للأبيات في مجموع شعره المنشور مع كتاب النكت العصرية في
 أخبار الوزارة المصرية تأليف الشاعر المذكور .

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٣٢١/٩.

أُعِيرَتْ شُخُوصاً وهِيَ فِي شَخْصِ واحدٍ تَحَيَّرَ فِي نَشْبِ لَها وقِفادِ تَقُومُ على ما بَيْنَ ظِلْفِ وَحَافِرٍ لَهُ جِسْمُ جُلمُودٍ وَصِبْغَةُ قادِ وَأُربعةٍ تَحكي سَبائِكَ عَسْجَدٍ تَطيرُ بها في الأرْضِ كلَّ مَطادِ لها عُنتَ قَدْ خَالَطَ الجَوَّ تَحْتَه لطوالٌ لها تَخْطُو أَمامَ قِصادِ وذات قَرى وَعْرِ الركُوبِ وإنَّما أَلْجِلَتْ بِـذاعَن ذِلَّةٍ وصَخارِ لها عِجْبَةُ التَّيَّاهِ عُجْبًا بِنَفْسِها ولكنَّ ذاكَ العُجْبِ تَحْتَ وَقادِ لها عِجْبَةُ التَّيَّاهِ عُجْبًا بِنَفْسِها ولكنَّ ذاكَ العُجْبِ تَحْتَ وَقادِ

وقال ابن حمديس يصفها(١) : \_\_\_ ا

ونُوبِيَّةٍ في الخَلْقِ مِنها خَلائِقٌ مَتى ما تَرَقَّ العَينُ فيها تَسَهَّل (٢) إذا ما اسْمُها الْقاهُ في السَّمْع ِ ذاكِرِّ رَأَى السَّرِفُ مِنها ما عَناهُ بمِقْوَل (٣)

لَهَا فَخِذَا قَرْمِ وَأَظْلَافُ قَرْهَبِ وَنَاظِرَتَا رِثْمِ وَهَامَةُ أَيِّلِ (٤) مُبطَّنَةُ الأَخْلِقِ كِبْراً وعِزَّةً فَمَهْمَا تَجُدْ بالمَشْي في المَشْي تَبْخُلِ مُبطَّنَةُ الأَخْلِقِ كِبْراً وعِزْةً لها يُكرِّمُها عن خُطَّةِ المُتَبَذِّلِ وَكُم حَوْلَهَا مِن سائِس حافِظٍ لها يُكرِّمُها عن خُطَّةِ المُتَبَذِّل

تَـرَى ظِلْفَ رجل مِلْتَقي إِنْ تَنَقَّلَتْ

أَ بِظِلْفِ يَهِ مِنها عَزِيزِ التَّنَقُّلِ كَانًا الخُطُوطَ البِيضَ إوالصُّفْرَ أَشْبَهَتْ عاج بِصَنْدَكِ على جِسْمِها تَرْصِيعَ عاج بِصَنْدَكِ على جَسْمِها تَرْصِيعَ عاج بِصَنْدَكِ عِلَى اللهِ على اللهِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) تسهّل: من السهل خلاف الجبل.

<sup>(</sup>٣) في الديوان (منه) مكان (منها) وما أثبته عن نهاية الأرب ٣١٨/٩. وقال محققه (ان العين ترى من الزرافة معنى اسمها في اللغة وهو الجماعة، لأن فيها عدة أوصاف من أنواع شتى من الحيوان، وقد فصّل الشاعر ذلك في الآتي بعده.

<sup>(</sup>٤) القرم: الفحل من الجمال. القرهب: الثور الكبير الضخم.

ودائِمة الإقْعاء في أصل خَلْقِها إذا قابَلَتْ أَدْبارُها عَينَ مُقْبِل ِ تَلَفُّتُ أَحْيَانًا بِعَينِ كَحِيلَةٍ وجِيدٍ عَلَى طُولِ اللِّواءِ مُظَلِّلِ وعرفٍ دَقيقِ الشَّعْرِ تحَّسَبُ نَبْتَهُ إذا الربيحِ هَـزَّتُهُ ذَوائِبِ سُنْبُـلِ تَنَفُّسُ كِبْرًا مِن يَسراعٍ مُنَقَّبٍ فَتُعْطِي جَنُوبًا مِنه عِن أَخْذِ شَمَّالِ وتَنْفُضُ رأساً في الزِّمام كأنَّمًا تُريكَ له في الجوِّ نَفْضَةَ أَجْدَل ِ إذا طَلَعَ النَّطْحُ اسْتَجَادَتْ نِطاحَهُ برأسِ لَهُ هادٍ عَلَى السُّحْبِ مُعْتَلَى

وكم مُنْشِلًدٍ قُولَ امْرِيء القَيْسِ حَوْلَها (أَفَاطِمُ مَهُلًا بَعضَ هذا التَّدَلُّ ل)

وقال أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوقّشي يصف الزرافة(١):

لَبِسَتْ مِنْ الصُّفْرِ الأنِيقِ مُلاءَةً مَـرْقُومَـةَ الجَنَبَاتِ بالعِقْيانِ

وكَأَنَّهَا قَد قُسِّمَتْ في خَلْقِها فأتَتْك بينَ الخَيْلِ والبُقْرانِ طالت قواثِمُها وطالَ تَليلُها حتَّى لَقَد أَوْفَى عَلَى الجُدْرانِ

وتَفاوَتَتْ في سَمْكِها فَوراؤها ثُلُثُ لَها وأمامُها ثُلُثانِ

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ٢٦٤/٢.



# الزَّنْبُور(١)

الزُّنْبُورُ، والزِّنْبار، والزُّنْبُورَة: الدَّبْر، وهي تؤنث، وجمعها زنابير، ويقال: أرضٌ مَزْبَرَةٌ، أي كثيرة الزنابير، كأنَّهم ردُّوه إلى الثلاثي وحذفوا الزيادات.

والزنابير صنفان: جبليٌّ وسهليٌّ، فالأوَّل لونه إلى السواد والثاني أحمر اللَّون، ولها حُمة تلسع بها، وتتميَّز ذكورها عن إناثها بكبر الجثة.

ويطلق إسم الزنبور على الخفيف الظريف، والسريع الجواب والجحش المطيق للحمل، والغارة العظيمة، وشجرة عظيمة لها ورق كورق الجوز، ولها حمل مثل الزيتون، فإذا نضج اشتدَّ سواده وحلا جدًاً.

### ممًّا جاء عنها في الشعر

قال السريّ الرفّاء يصفها(٢):

ومُخْطَفِ الخِصْرِ بُرْدُه حَبِرُ نَحْذَرُهُ وهو خائِفٌ حَلِرُ (٣)

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/ ٩ ، ونهاية الأرب ١٠ / ٢٨٩ ، ولسان العرب، وتاج العروس مادة ( ز ن ب ر ) . ٠

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٢٦٤، ونهاية الأرب ٢٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) مخطف الخصر ضامره . الحبر: الناعم الجديد .

كَانَّـمَا شَطْرُ مَا يُجَرِّدُهُ مِنْ بِينِ فَكَّيْهِ حَيَّةٌ ذَكرُ

مُجنَّحٌ طارَ في مُجَنَّحَةٍ تَصْعَدُ طَوْراً بِهِ وتَنْحَدِرُ كَانُّهَا والرِّياجُ تَنْتُرُها غَرائِبُ الرِّهْرِ حينَ تُنْتَثِرُ لها حُماتٌ كأنَّها شَعَرٌ تَظْهَرُ مُسوَّدةً وتَسْتَيِّرُ قد أُذْهِبَتْ في الجَبِيْنِ غُرَّتُهُ إِذْ فُضَّضَتْ في جِيادِنا الغُرَرُ سِي الجَبِيْنِ غُرَّتُهُ الغُررُ بِيهِ ويَنْتَصِرُ سِيلاحُهُ النَّهْرَ في مُؤخَّرِهِ يَفتِكُ طَوْراً بِيهِ ويَنْتَصِرُ

وقال ابن الرومي وهو ممن تلاعب بالألفاظ فذمّ الحسن ومدح القبيح (١):

في زُخْرفِ القَوْلِ تَرْجيحٌ لقائلِه والحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيـهِ بعضُ تَغْيِيرِ تَقولُ هذا مُجاجُ النَّحْلِ تَمدُحُهُ وإِنْ تَعِبْ قلتَ ذا قَيءُ الزَّنابيرِ

مَــدْحــاً وذُمّـاً وما جـاوَزْتَ وَصْفَهـمـا

سِحْرُ البَيانِ يُري الظُّلْماءَ كالنُّور

وقال أيضاً من قصيدة في هجاء سلامة بن سعيد المغني (٢):

فِيكَ شَوْبٌ مِنْ الجَفاءِ مع الخُنْ مِنْ الجَفاءِ مع الخُنْ مِن تَرْعُوزِ ٣٠) وتَغَنَّى كَانَّ صَوْتَكَ مِن أنْ لَهِكَ صَوْتُ الزَّنبُورِ في جَوْفِ كُوزِ

وقال أبو الحسن السلامي يصف الزنبور(٤):

إذا حَكَّ أعْلَى رأسِهِ فكأنَّما بِسالفَتَيْهِ مِن يَدَيْهِ جَوامِعُ(٥)

ولابِس ِ لوْنٍ واحدٍ وهـوَ طائِـرٌ مـلوَّنـةٌ أَبْـرادُه وهـو واقِـعُ أغرّ تَردّى طَيْلَساناً مُلَبِّجاً وسُودُ المَنايا في حَشاهُ ودائِعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/١١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) ترعوز: قرية بحران يسكنها الصابئة وبها معبد لهم.

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٢/٢٠) ونهاية الأرب ١٠/٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) الجوامع: الأغلال واحدها جامعة.

يُخافُ إذا وَلِّي ويُؤمِّنُ مُقْبِلًا ويُخْفي عَنِ الأقْرانِ ما هُو صانِعُ بَدا فارِسيَّ الزِّيِّ يَعْقِدُ خَصْرَهُ عَلَيْهِ قَباءٌ زَيَّنتُهُ الوَشائِعُ (١) فَمَعْجِرَهُ الورْدِيُّ أَحْمَرُ ناصِعٌ ومِثْزَرُهُ التَّبْرِيُّ أَصْفَرُ فاقِعُ يُرَجِّعُ أَلْحَانَ الغَريضِ ومَعْبَدٍ ويَسْقِي كُؤُوساً مِلْؤُها السمُّ ناقِعُ وقال آخر<sup>(۲)</sup>:

وللزَّنبُ ور والبازي جَمِيعاً

لَدَى الطَّيرانِ أَجْنِحَةٌ وخَفْقُ وما يَصْطادُهُ الزَّنْبُورُ فُوقً ولكِنْ بينَ مــا يَـصْــطادُ بــازِ

وقال شرف الدولة ابن منقذ (٣) ملغزاً في الزنبور والنحل (٤):

ومُغَـرِّدَيْنِ تَـرَنَّمــا ﴿ فِي مَجْلِسِ فَنَفَاهُـمـا لأَذَاهُـمـا الأَقْـوامُ هـذا يَجودُ بِما يَحوزُ بِعَكْسِهِ هـذا فَيُجْمَـدُ ذا وذاكَ يُـلامُ

<sup>(</sup>١) الوشائع: جمع وشيعة وهي الطريقة في البرد.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) لعله مؤيد الدولة أسامة بن منقذ.

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ٩/٢.



# السَّرَطان(١)

السرطان (بفتح السين والراء): حيوان مائي يعرف عند العامة في العراق (بأبي الجنَّيْب). وكنيته أبو بحر.

ذو فكين ومخالب وأظفار حداد، كثير الأسنان، وله ثمانية أرجل يمشي على جانب واحد، يتخذلج حرو بابين أحدهما إلى الماء، والثاني إلى البرّ .

## ممًّا ورد عنه في الأمثال

( أنامل السرطان )(٢): يضرب مثلاً للخطِّ الرديء، لأنَّها تترك أثراً غير واضح. قال بعض الظرفاء من الكتاب في وصف خطِّ رديء: نظرت في خطِّ منحط كأرجل البطّ على الشطّ، أو أنامل السرطان على الحيطان.

(مشية السرطان )(٣): يضرب بها المثل في الإدبار، ورجوع القهقُرى .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٠/٢، ونهاية الأرب ٣٢١/١٠.

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب/٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب /٢١٤.

### ممًّا ورد عنه في الشعر

قال شاعر يصفه(١):

في سَرَطانِ الماءِ أُعْجُوبَةً ظاهِرَةً لِلخَلْقِ لا تَخْفَى مُسْتَضْعَفُ المُنَّةِ لكِنَّهُ أَبْطَشُ مَن حاربْتَه كَفَّا يُسْفِرُ لِلنَّاظِرِ عَنْ جُمْلَةٍ مَتَى مَشَى قَدَّرَها نِصْفا

وقال أبو منصور العبدوني في أبي أحمد بن أبي بكر بن حامد الكاتب (٢):

أبا أحْمدٍ ضَيَّعْتَ بِالخُرْقِ نِعْمَةً أَفَادَكُمها السَّلْطانُ والأبَوانِ أَفَادَكُمها السَّلْطانُ والأبَوانِ

قَدْ صِرْتَ مَهْتُوكَ الجَوانِبِ كُلِّها

ولُـقَّبَـتْ لِـلإِدْبَـارِ بِـالــعَـطُوانـي (٣) وَأُخَيِّبَتْ لِلإِذْبَـارِ بِـالــعَـطُوانـي (٣) وأَفْكَـرْتَ في عَـوْدٍ إلى مـا أضَعْتَـه

وَافْكُــرْت فِي غَـوْدٍ إِلَى مَـا أَضَعْتــه وَقَــد حِقيــلَ بَيْـنَ الـعَبْيْــرِ والـنَّــزَوْانِ

فَرَأيُكَ في الإِدْبارِ رَأيٌ أَخَلْتُه

وعُلِّمْتَه مِن مِشْيَبةِ السَّرطَانِ

<sup>(</sup>١)؛ نهاية الأرب ١٠/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) قال الثعالبي: كان يلقب بالعطواني لفرط ميله الى شعر العطوي، وحفظة إيَّاه، وكثرة تمثله به وذكره له .

# السَّلَحْفَاة(١)

السَّلَحْفَاة (بفتح السين وضمّها، وفتح اللام وسكون الحاء) والسُّلَحْفا والسُّلَحْفا والسُّلَحْفيَة واحدة السلاحف. ومن أسمائها (الرقُّ) بفتح الراء، وتكسر، و (اللَّجأ) و (الغَيْلم) ذكر السلاحف، وكنيتها أمُّ طبق.

قال النويري: وإنَّها لتعظم حتى لا يكاد الرجل الشديد يحملها، ولقد رأيت بالقاهرة سلحفاة تحمل الرجل وتمشي به وهو قائم على ظهرها.

### مما ورد عنها في الأمثال

( أبلد من السلحفاة )(٢) من التلبُّد، وذلك لما يقال: إنَّ السلحفاة إذا خرجت من مكانها لم تهتد إليه .

## ممًّا جاء عنها في القصص (٣)

زعموا أنَّ غديراً كان عنده عشب، وكان فيه بطتان، وكان في الغدير

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٤/٢ ونهاية الأرب ٣١٦/١٠، ولسان العرب واغرب الموارد ضمن حدود المواد المذكورة.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) كليلة ودمنة /١٨١ .

سلحفاة بينها وبين البطتين مودة وصداقة، فاتَّفق أنْ غِيضَ الماء، فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإنَّنا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه، فقالت: إنَّما يبين نقصان الماء على مثلى التي كأني السفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء، فأمَّا أنتما فتقدران على العيش حيث كنتما، فاذهبا بي معكما. قالتا: نعم. قالت: كيف السبيل الي حملي؟ قالتا: نأخذ بطرفي عود وتقبضين بفيك على وسطه، ونطير بك في الجوِّ، وإيَّاك إذا سمعت الناس يتكلمون أنْ تنطقى. ثم أخذتاها فطارتا بها في الجو. فقال الناس: عجبٌ، سلحفاة بين بطتين قد حملتاها، فلما سمعت ذلك قالت: فقأ الله أعينكم أيُّها الناس. فلما فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت(١).

### ممًّا ورد عنها في الشعر

قال أبو بكر الخوارزمي (محمد بن العباس) في السلحفاة (٢):

بنْتُ ماءٍ بدَتْ لنا مِنْ بَعيدٍ مِثلَما قَد طَوَى البُخارِيُّ سُفْرَه

رأسُها رأسُ حَيَّةٍ وقَراها ظَهْرُ تُرْسِ وجِلْدُها جِلْد صَخْرَه مثل فِهْرِ العَطَّارِ دُقَّ به العِطْ لَرُ فَحلَّتْ طَرائِقُ الطِّيبِ ظَهْرَه (٣) أَوْ كَمَا قَدْ قَلَبْتَ جَفْتَة شَرْبٍ نَقَشُوها بِحُمْرَةٍ وبِصُفْرَه يَقْطَعُ الخَوْفُ رَأْسَها فإذا مًا أَمِنَتْ قَرَّ رَأْسُها مُسْتَقِرَّهُ

وقال آخر<sup>(٤)</sup> في وصفها :

لَحَى اللَّهُ ذاتَ فَم أَخْرَسِ تُطيلُ من العِيِّ وَسُواسَها

<sup>(</sup>١) سبق أن أوردنا القصة في فصل الإوز.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ١٩٤/٣ ونهاية الأرب ٢١٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) الفهر: الذي تسحق به الأدوية .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢٠/٧١٠، والألفاظ الفارسية المعربة /٩٣.

تَكُبُّ عَلَى ظَهْرِهَا تُرْسَهَا وتُظْهِرُ مِن جُلِّها فاسَها(۱) إذا الحِلْرُ أَقْلَقَ أَحْشَاءَهَا وضَيَّقَ بالخَوْفِ أَنْفاسَها تَضُمُّ الى نَحْرِها كَفَّها وتُلْخِلُ في جَوْفِها راسَها وتُلْخِلُ في جَوْفِها راسَها ووصفها آخر فقال(۲):

وسُلْحَفَاةٍ سَمِج سُكُونُها والحَرَكَةُ شَبَّهُتُها بِدَيْلَمِ عَيْ سَاقِطٍ في مَعْرَكَةُ مُسْتَتِرٍ بِتُرْسِهِ عَمَّن عَسَى أَنْ يُهْلِكَةُ مُسْتَتِرٍ بِتُرْسِهِ عَمَّن عَسَى أَنْ يُهْلِكَةً

<sup>(</sup>١) الفاس .. هنا .. : مؤخر الرأس المشرف على القفا .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١٧/١٠ .



## السَّمَك (١)

السمك: الحوت، الواحدة سمكة وتطلق على الذكر والأنثى، وجمع السمك: أسماك وسُموك وسِماك، وهو أنواع كثيرة جداً ولكل نوع اسم خاص به، وقد تتبدّل الأسماء على مرِّ الزَّمن. لذلك لم يبق من تلك الأسماء القديمة إلاَّ القليل كالشبُّوط، والبنِّي اللَّذين يكثر وجودهما في نهري دجلة والفرات، وهما من أحسن الأنواع باتفاق الآراء قديماً وحديثاً.

# ما ورد عنه في القرآن الحكيم

﴿واسألْهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعاً﴾ (الأعراف ٣ ـ ١٦).

﴿ فلمَّا بلغا مجمع بينهما نسياً حوتهما فاتَّخذ سبيله في البحر سرباً ﴾ (الكهف/٦١).

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٨/٢، ونهاية الأرب ٣٠٦/١٠، والمعجم الزوولوجي ٢١١٣، ولسان العرب، ومعجم متن اللغة مادة (س.م.ك).

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا أُويِنَا إِلَى الصَّخْرَةَ فَإِنِّي نَسَيْتُ الْحُوتُ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانَ ﴾ (الكهف ٦٣).

﴿ وذا النون إذ ذهب مُغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه ﴾ الأنبياء (٨٧).

﴿ فالتقمه الحوت وهو مُليم ﴾ (الصافات /١٤٢).

﴿ فاصبر لحكم ربِّك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ﴾ (القلم / ٤٨).

### مما جاء عنه في الأمثال

- (أسبح من نون) (١) والنون: السمك، جمعه أنوان ونينان
  - (أروى من حوت ) $^{(7)}$  يعنون أنه لا يفارق الماء.
- . (أظمأ من حوت ) $^{(\mathring{r})}$  وذلك  $\mathring{r}$  لأنه  $\mathring{r}$  يشرب الماء أبداً كما يقولون.
- (آكل من حوت ) (٤) وذلك لبلعه الأشياء من غير مضغ ، فالماضغ يشبعه القليل ، والبالع لا يشبعه الكثير. قال رؤبة بن العحاج:

كالحُوتِ لا يُرْوِيهِ شيءٌ يلْهَمُهُ يُصبِحُ ظمْآنَ وفي البَحْرِ فمُهُ

## مما جاء في القصص (٥)

زعموا أن غديراً كان فيه ثلاث من السمك: كيِّسة، وأكيس منها، وعاجزة. وكان ذلك الغدير بنجوة (٢) من الأرض لا يكاد يقربه أحد، وبقربه نهر

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) و (٣) جمهرة الأمثال ٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) كليلة ودمنة /١٥٧.

<sup>(</sup>٦) النجوة: ما ارتفع من الأرض.

جادٍ، فاتّفق أنّه اجتاز بذلك النهر صبّادان فأبصرا الغدير فتواعدا أن يرجعا إليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السّمك. فسمع السمكات قولهما، فاما أكيسهن فلما سمعت قولهما آرتابت بهما وتخوّفت منهما فلم تعرّج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت بنفسها. وأمّا الكيّسة الأخرى فانّها مكثت مكانها وتهاونت في الأمر حتى جاء الصيّادان. فلما رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث يدخل الماء فإذا بها قد سُدّ ذلك المكان، فحينثذ قالت: فرّطت وهذه عاقبة التفريط، فكيف الحيلة على هذه المحال؛ قلّما تنجح حيلة العجلة والإرهاق، غير أنّ العاقل لا يقنط من منافع الرأي ولا يياس على حال ولا يدع الرأي والجهد. ثمّ إنّها تماوتت فطفت على الرأي ولا يياس على حال ولا يدع الرأي والجهد. ثمّ إنّها تماوتت فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة، وتارة على بطنها، فاخذها الصيّادان وظنّاها ميتة فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت إلى النهر فنجت. وأمّا العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت.

#### طريفة (١)

قال الأعمش لجليس له: أما تشتهي بناني (٢) زرق العيون نقيَّة البطون سود الظهور، وأرغفة حارَّة ليِّنة، وخلًّ حاذقا؟ قال: بلي. قال: فانهض بنا

قال الرجل: فنهضت معه ودخل منزله، قال: فأوماً إِليَّ أن خذ تلك السلَّة. قال: فكشفتها فإذا برغيفين يابسين، وسُكُرَّجة كامَخ (٣). قال: فجعل

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ١٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البناني، جمع بُنيَّة: سمكة من النوع المعروف بالبنِّي ( بضم الباء) والعامة في مصر وجنوب العراق يكسرونها.

<sup>(</sup>٣) السكر جة: القصعة ( فارسي معرب ). الكامخ : ضرب من مشهّيات الطعام قوامه البقول والملح واللبن. وقد يضاف إليه بعض الاباريز ( فارسي معرب ).

يأكل وقال لى: تعال كل. فقلت: واين السمك؟ قال: ما عندي سمك، إنما قلت لك: تشتهى؟

#### مما جاء عنه في الشعر

قال ابن عبد ربِّه (أحمد بن محمد الأندلسي) وقد أهْدَى حوتين أَهْـدَيْتُ أَزْرَقَ مَقْرُوناً بِزَرْقاءِ كالماءِ لم يَغْذُها شَيءٌ سِوَى الماءِ ذَكاتُها الأخْذُ ما تَنْفَكُ طاهِرَةً بالبَرِّ والبَحْرِ أَمْواتاً كأحْياءِ(١)

. وقال ابن الرومي في معرض وصفه رجلًا يقلي زلابية (٢):

كالكيمياءِ التي قالوا ولم تُصبِ فَيَسْتَحِيلُ شَبَابِيطاً مِن الذَّهَبِ(٣)

ومُسْتَقِلً عَلَى كُرْسِيِّهِ تَعِبِ رُوحي الفِداءُ لهُ مِن مُنْصَبِ نَصبِ رَايْتُهُ سَحَرًا يَقْلي زَلابِيَةً في رِقَّةِ القِشْرِ والتَّجْوِيفُ كالقَصَبِ كأنَّما زَيْتُه المَغْلِيُّ ۚ حِينَ ۗ بَـدا بُلْقي العَجِينَ لُجَيْناً مِن أَنامِلِهِ

وقال مهيار في سمكة (٤):

من البَّهْمِ لَو طَلَبَ النَّطْقَ ضَلَّ وفي الأنْبِياءِ إذا ما طُلِبْ(٥) يُبادرُ خَيلَ. الوَغَى الدُّهْمَ وال ورادَ بِشَهْبَاءَ تُجْلي الشُّهُبُ (٦)

<sup>(</sup>١) يريد أنَّ أخذها من البحر ذكاة لها، وإذا ماتت وهي في الماء حرم أكلها ولكنها تبقى طاهرة كما كانت وهي حية.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱/۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) الشبابيط، جمع الشبوط وهو من أجود أنواع السمك وقد تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) يريد بقوله ( ولا في الأنبياء ): سورة الأنبياء في القرآن الكريم وما جاء في الآية /٨٧ ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه).

<sup>(</sup>٦) الوارد ( بكسر الواو ): الأحمر. بشهباء: أي بدرع بيضاء، كناية عن إهاب السمكة الأبيض وما فيه من قشور كأنها نسيج الدرع.

بحيثُ تُرَى مُخْطَفاتُ الحَدِي لِ يَضْعَفنَ عَن مُرْهَفاتِ القَصَبْ(١) إِذَا مِا تَرَدَّى نَجا سالِماً ويُقْعَصُ إِنْ قام أو إِن وَثبْ(٢) يَكونُ بِدِرْعَ فيلُقَى وإِنْ تَسَرْبلَ دِرْعَيْنِ لاقَى العَطَبْ(٢)

وقال شرف الدين البوصيري (محمد بن سعيد) في الشيخ زين الدين الرّعاد(٤)

لقد عابَ شِعْرِي في البَرِيَّةِ شاعِرٌ ومَنْ عابَ أشْعارِي فَلا بُدَّ أَنْ يُهْجَا وشِعْرِيَ بَحْرٌ لا يُوافيهِ ضفْدَعٌ ولا يَقْطَعُ الرَعَّادُ يوماً لهُ لُجًا(٥)

وقال ابن الرومي في أبي بشر المرثدي (٦):

أَوْلا فحسبي سَمَكي إِنَّه خيرُ مِزاجِ الجِسْم لِلْمُازِجِ ولا تَخَفْ مِن مَطْعَم بِارِدٍ على امْرِيءٍ صُوِّرَ مِن مارِجِ لا تَحسَبُوا ضَرْبَةً صيَّادِكمْ أَتَتْ عَلى المَنْتُوجِ والنَّاتِجِ

<sup>(</sup>۱) يريد لمخطفات الحديد: أدوات لصيد السمك، وللصيد أداتان حديديتان: الأولى (الشص) وقد ورد ذكرها في معاجم اللغة، والثانية (الفالة) ولا وجود لذكرها في تلك المعاجم، وهي التي عناها الشاعر، والظاهر ان استعمالها مقتصر على سكان جنوب العراق ووسطه واسمها مشتق من الفأل. وهي على هيئة كف الانسان ولكنها اكبر بمقدار الضعف، ولها ثلاث أصابع مدببة حادة ولكل منها شعبتان إلى الأسفل كالسهم. وفي أسفل الاداة جبة كجبة السنان يركب فيها رمح، ويربط طرف الرمح بحبل طويل إلى يد الصياد، فإذا طعن السمكة عن بعد استعاد الفالة بواسطة ذلك الحبل. وقد ذكر هذه الأداة الأستاذ الشاعر معروف الرصافي في كتابه ( الآلة والأداة ) ص/ ٤١ وعرفها بأنها: عصاً فيها زجّ.

<sup>(</sup>٢) قعصه قعصاً: قتله مكانه.

<sup>(</sup>٣) يريد بالدرعين: إهاب السمكة والشبكة التي تحيط بها عند صيدها.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) في كلمة الرعَّاد تورية فهي لقب الشاعر واسم لنوع من السمك.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/٤٨٤.

فَانَّ فِي دِجْلَةَ حِيتَانَهِا عَدِيدُ ضَعْفَىْ مَوْجِها الهائِج وقال أيضاً يخاطب بعض أصدقائه (١):

مَــتى عَـهْـدُكَ بالكَـرْخِ وبالسُّبُوطِ وبالبِكْرِ التَّي لم تَشْ قَ بالنَّارِ ولا الطَّبْخَ وقال أبو طالب المأموني (٢) في سمكة مشوية.

مائِيَّةٌ في النَّارِ (مَصْلِيَّةً) يُصْبَغُ مِن فِضَّتِها عَسْجَدُ(٣) كَانُّهَا جِلدتُها جَوْشَنٌ مُنزَرْفَنُ الصَّنعةِ أَوْ مِبْرَدُنْ)

وكتب ابن الرومي إلى أبي بشر المرثدي يستهدي شبُّوطاً (٥):

هَنيئاً مَريئاً غَير داءٍ مُخامر مُواقعة الشبُوطِ لِلمُتفَرِد (٦) ولا تَبعدَنْ مِن أَكْلَةٍ سَبَقت بها يَدا سابقٍ في حَلْبةِ المجْدِ مُبْعِدِ ولا كَانَ في الْإِخْلالِ بالمتعمِّدِ ولا كَانَ في الْإِخْلالِ بالمتعمِّدِ خَلا أنَّ هذا البَخْتَ يَجري مُبلِّداً بصاحِبه طَـوْراً وغيـرَ مُبلِّد ويَنْدرُ في الأحْيانِ جِدُّ مُحَرِّدٍ ويَنْدُرُ في الأحْيانِ جِدُّ مُبَرِّدٍ فَبُعْداً له من طالبِ مُتمنِّع ِ وسُحْقاً له من راغبِ مُتزَهِّدِ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۸۱۸.

<sup>(</sup>٢) يتمية الدهر ١٨٣/٤، ونهاية الأرب ٣١٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) ( مصليَّة ) قال محقق نهاية الأرب ( كذا في يتيمة الدهر، وفي الأصلين: مصلوبة ). ولو علم المحقق الفاضل أن السمكة في العراق تشوى مصلوبة على عودين متعارضين كهيئة الصليب ثم توضع أمام نار حامية ذات لهب يلفح السمكة ولا يلامسها لما رجَّح كلمة مصليَّة على مصلوبة ، ولا تزال هذه الطريقة في شيِّ السمك مستعملة في العراق إلى يومنا هذا وتسمَّى ( المسقوف ). المجوشن: الدرع. الزرفين: حلقة الباب، وقيل كل حلقة، جمعها زرانين.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٧٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) أخذ الشاعر الشطر الأول من بيت لكثير عزة في تائيته المشهورة، وشطره الثاني (العزَّة من أعراضنا ما استحلَّت).

فـلا يَبْعَدِ الشُّبُّـوطُ من مُتلبِّس إذا نَشَّ في سفُّودِهِ عند نُضْجِهِ فَتِيٌّ رَعِي مَرْعِيُّ بِدَجْلَة مُخْضِباً إلى أنْ أصابَتْهُ مِن الدَّهْرِ نَوبةٌ فأَصْدَرَه الصيَّادُ عن خيرِ مَوْردٍ وجاءَ به الحمَّالُ أَطْيَبَ مَطعَمٍ ويا حَبَّذا إِمْعَانُنا فيهِ ناضِجاً وإنِّي لَمُشْتــاقٌ إلى عَــوْدِ مثلِهِ فَهَـلْ يَا أَخِي مِنْ مِنَّةٍ بِتَغَمَّدٍ وإنْ تَكُ عَوداتى قِباحاً فَلَمْ يَكُنْ

ظِهارته الحُسْنَى ومِن مُتجَرِّد وأُخْرِجَ مِن سِرْبالهِ المُتورَّدِ(١) أَبِي أَنْ يَراهُ رائِدٌ غيرَ مُحْمِدِ وقَد صارَ أَقْصَى مُنْيَة المتَجوّدِ وأوْرَدَهُ الشَّوَّاءُ أَخْبَثَ مَوْرِدٍ إلى الطيّب المِنْفاقِ غَير المُصَرّدِ(٢) كما جاءً مِن تنوُّرِه المتَوَقِّدِ وإِنْ كَنْتُ أَبْدِي صَفْحةُ المُتَحلِّدِ فما زِلتَ تُسْدِى مِنَّةَ المتغمِّدِ،(٣)

لِـمُعتادِهِـنَ اللَّانبُ دُونَ السعَـوَّدِ

صَفَحْتَ فَعَاوِدْنَا وَطَالَ دَلالُنا وَكُم مُسْتَلِمٌ فَي ذُرا مُتَحَمِّدِ فانتَ شَرِيكي في الذي قَد جَنَيْتُهُ وإِنْ كنتُ عَينَ الجارِمِ المُتمَردِ وقد أمَّلَتْ نَفْسي لدّيكَ إِقالَةً فَهلْ ماجدٌ مُسْتَهْدفٌ لِلْمُمَجِّدِ وكم قائِل مِعْلِها وهو طالِبٌ فَهلْ ساقِطٌ مُستَهْدِفٌ لمفَنَّدِ

وأنتَ امْرِؤُ في ظِلِّ كل مُسِمَّح ِ فسَمِّحْ ونكِّبْ عن طَريقِ المنكِّدِ وإِنْ لا تَكُنْ لِي سَيِّداً فِي إِقالَتِي فَلِي مِن أَبِي العَبَّاسِ أَكْرُمُ سَيِّدِ

وقال ابن التِّلميذ (٤) لغزاً في السمك:

لَبِسْنَ الجَواشِنَ خوفَ الرَّدَى وعَلَّيْنَ فوقَ الرُّؤوسِ الخُوفْ

<sup>(</sup>١) نشُّ اللحم: سمع له صوت على المقلى أو القدر. السفود ( بالفتح ويضم ): حديدة يشوى عليها اللحم جمعها سفافيد.

<sup>(</sup>٢) صرَّد عطاءه: قلُّله، وقيل: أعطاه قليلًا قليلًا.

<sup>(</sup>٣) غمّد الشيء: غطاه وستره.

<sup>(</sup>٤) عيون الأنباء في طبقات الأطباء /٣٦٠.

فلمَّا أتاها الرَّدَى أُهْلِكَتْ بشَمِّ نَسِيمِ الهَنوا المُسْتَلَذْ وقال ابن الرومي في أبي العباس بن بشر المرثدي ويطلب سمكاًّ(١):

أَبْلِغْ فَتَى آل بِشْرِ بلْ مُؤَمَّلَهُمْ وسالةً ليسَ في أَمْشالِها عارُ هَلْ جائِزٌ يا أبا العَبَاسِ أو حَسَنٌ وأنتَ شَهْمٌ ذكيُّ القَلب نَـظَّارُ ظُلمٌ تَمادَوْنَ فيهِ لا يُرَى لكُم منه وإنْ سكتَ المَظْلومُ وإقصارُ

ما هازِباءً مَصِيدٌ في فنائِكم مثلُ السَّبائِكِ أَشْبارٌ وأَفْتارُ (٢) في كُلِّ يَومٍ تُغادِيكم وظائِفُكم منه وإِخْوانُكم مِن ذاكَ أَصْفَارُ أنتم أصحَّاءُ والمَرْضَى أحَقُّ به فأنصفوا إِنَّ أهلَ العَدْلِ أَبْسِرارُ أوْلا فَفي دِرهَم ما يُسْتَعَفُّ به عَنكم وتُقْضَى لُباناتٌ وأوْطارُ فَكلِّمونا إذا جِنْنا لحاجَتِنا إنا بذلِكَ نَسْتَوفي ونَخْتارُ ولا تَشحُوا عَلينا أَنْ نُغَرِّمَكُمْ فَيَلْتَقَى فِيكم. بُخْلُ وإِضْرارُ ولا تسحوا عيد . وقدانْ لَرْتكُم غَضَيِي أَقُولُ قَوْلي وقدانْ لَرْتكُم غَضَيِي

و الإندارُ إعْدارُ وقَد خصَصْتُ أبا عِيسَى بِلائِمتي إِذْ لم يَكُنْ مِنْه تَنْبِيهٌ وإِذْ كارُ أَدْلَلْتُ منكم عَلَى أَحْرارِ دَهْركُم وليسَ يسْتَثْقِلُ الإِذْلالَ أَحْرارُ

فلا يُقابَلْ بانْكارِ فانَّكَمُ قَومٌ لكم بِحُقُوقِ المَجْدِ إِقْرارُ

وقال السيد أحمد الصافى النجفى (٣):

في ضِفافِ العاصِي جلستُ و قَلبي كلَّما هبَّت الـرِّياحُ عَليه خلتُ فيه الشِّباكَ تُنشَرُ نَشْرا

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹۰۹/۳

<sup>(</sup>٢) الهازباء (بالمد، وبقصر): جنس من السمك (تاج العروس).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( الأغوار ) ٢١٠٠.

وهيّ فوقَ الأمْواجِ تَرقصُ بشْراً لَقَ إِمَّا هَوَتْ ولَم تَخْشَ كَسْرا لا ثِمات مِن شاطيء النَّهرِ تُغْرا قلتُ: فَلَأَكتَسِبْ من البِرِّ أَجْرا نِ فَفَرَّتْ مِن رَجْفَةِ الماءِ ذَعْرى ح ِ وتَرنُو بالعَيْنِ لِلْخُبزِ شَزْرا ذنبَ العَقْربِ الْخُتَفَى لِيَغُرَّا ــدُّم في حُلْقِها من النَّاسِ غَدْرا يَتلَوَّى إِذْ لَمْ يُـطِقْ أَنْ يَفِـرًا أَبْعَـدُوها فحـدَّقَتْ فيهِ حَسْرَى حَ بِجَنْبِ المِياهِ تَلْهَثُ حَرَّى

ورأيتُ النُّجـومَ تَسْبـحُ فيــهِ ليسَ تَخشَى في ناعِم ِالمَوْج ِ أَنْ تَزْ ورَأْيتُ الْأَسْمَاكَ تَنْنَأَى وَتَلَدْنُو وبَــدَتْ لي كأنَّهـا جائِعــاتٌ ثمَّ ٱلْقَيْتُ بِالفُتاتِ مِن الخُبْ ثمَّ عادَتْ لِلفَحْصِ تُسْرعُ بالسَّبْ وأتاها الصَّيَّادُ بالشِّصِّ يَحْكي كَمَن المَوْتُ فيهِ ثُمَّ تَخَفَّى جاعِلًا فَوقَهُ مِن اللَّحْمِ سِتْرا فَاتَتْهُ الأَسْماكُ تَحسَبُهُ رِزْ قاً وكانَتْ من شِدَّةِ الجُوعِ سَكرىَ لمَ تَكَدْ مِنه تَنْهِشُ اللَّحْمَ حَتَّى شَكَّ مِنها الشِّصُّ المُعَقَّفُ نَحْرا فغَدَتْ في المِياهِ تُولي اضْطِراباً وتَـروُمُ الفِـرارَ والخَيْطُ جُـرًا سَقَطَتْ في الصَّعِيدِ يَشْكُو لسانُ الـ كم مَضَتْ في المياهِ تَرْقُصُ بِشْراً فغَدَتْ في الصَّعِيدِ تَرْقُصُ قَسْرا تَبْتَغْنِي السَّبْحَ فِي الصَّعِيدِ فَلا تَسْ لِطِيعُ سَبْحًا ولَيْس تَسطِيعُ سَيْرِا أَصْبَحَتْ مثلَ مُقْعَدٍ وَسُطَ نارٍ تَلْهِمُ الرِّيحَ عَن ظَماً بَدَلَ الما ءِ لِتَرْوَى وَالقَلْبُ يَزْدادُ جَمْرا كلَّمُ اللَّهُ عَلَيْتُ مِن الماءِ قُرْباً تَعِبَتْ فارْتَمَتْ وأَسْلَمَتِ الرُّو أنا أَطْعَمْتُها لِتَحْيا وقَوْمي أَطْعَمُوها لِتَجْرِعَ المَوْتَ مُرًا ثمَّ لَمْ يَكْفِهِمْ نِفَاقٌ وغَدْرٌ فَرأُوْا رَحْمَتي جُنُوناً مضِرًا إِنْ يَكُ الرِّفقُ بِالضَّعِيفِ جُنُوناً فَأَنا أَعْظُمُ المَجانِين طُرًا

وقال مهيار الديلمي(١) في سمكة:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۲/۲.

وجارِيةٍ بَيْضاءَ حَمْراءَ ربَّما تكونُ غَداً سَوْداءَ إِن شِئْتَ أَو صَفْرا تَعيشُ بِخَفْضِ مَا تَمنَّتْ ونِعْمَةٍ بحيثُ سِواها لو يُرَى فارَقَ العُمْرا سَرَتْ تَقطعُ الخَرْقَ الوَسِيعَ وما مَشَتْ

ولا ركبَتْ فيه سَفِيناً ولا ظَهرا

مُسَرْبِلةً لم يَدْفَعِ النَّبْلَ دِرْعُها وعُرْيانَةً لم تَشْكُ قَيْظاً ولا قُرَّا تطفَّل حَتى زَفَّها لكَ جاهِراً إذا صاعَبَتْه عَدَّ إعْسارَها يُسْرا(١) وأَعْجَبَه مَّما يُميِّزُ أنَّها إِذا هي زادَتْ كبرةً زِدْتَه مَهْرا يحلُّ له مِنها الحَرامُ لمَعْشَرِ يَكُونُون في جِنْس سِوَى جِنْسها بَحْرا

وقال أبو البحر الشيخ جعفر بن محمد الخَطِّي يصف حاله وقد ضربته سمكة سُبَيْطِيَّة في وجهه فشجته ، وهو في زورق أثناء عبوره من قرية (مِرِّي) إلى البلاد) و (تُوبِلي) في البحرين، وكان بصحبته ولده حسَّان(٢)

دماءٌ أراقَتْها سُبَيْطيَّةُ البَّحْرِ بَرغْم العَوالي والمُهنَّدةِ البُّتْر ألا قَد جَنَى بَحْرُ البِلادِ وتُوبِلي عليَّ بما ضاقَتْ بِهِ ساحةُ البِّرِّ فَوَيْـلُ بني شَنِّ بنِ أَفْصَى ومـا الَّـذي

رَمَتْهُم به أيسدي الحسوادثِ مِن وتر(٣) دَمَّ لَمْ يُرَقْ مِن عَهِدِ نُوحٍ ولا جَرَى على حَدِّ نابِ للعَدقِّ ولا ظُفْرٍ تحامَتُهُ أَطْرَافُ القَنا وَتَعَرَّضَتْ لهَ الحُوتُ يا بُؤَسَ الحَوادثِ والدَّهْر لعمر أبى الأيام إنْ باءَ صَرْفُها بثارِ امْرِيءٍ مِن كلِّ صالحَةٍ مُثْر

فَلا عَزْوَ فَالأَيَّامُ بِينَ صَرُوفِها وبِينَ ذَوِي الأَخْطَارِ حَرِبٌ إلى الحَشْرِ

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الديوان والسياق يقضي أن يكون بين هذا البيت وما قبله بيت أو أكثر.

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن معصوم المدني المسماة (سلوة الغريب) القسم الثاني المنشور افي مجلة المورد ــ العدد الثالث المجلد الثامن ص/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) بنو شنِّ بن أفصى بن عبد القيس: قبيلة الشاعر.

ألا فابْلِغ ِ الحَيَّيْنِ بَكْراً وتَغْلِباً أيرُضِيكُما أنَّ امْرءاً مِن بَنِيكُما يُراقُ عَلَى غَيرِ الظُّبِيَ دُمُ وَجْهِهِ وتَنْبُو نُيُوبُ اللَّيثِ عنه ويَنْثَني لِيَقْضِ امْرَؤُ من قِصَّتي عَجَباً ومَن

أَنَا الرَّجِلُ المَشْهُورُ مَا مِن محلَّةٍ مِن الأَرضِ إِلَّا قَد تَخَلَّلها ذِكْري فانْ أمْس في قِطرٍ من الأرْضِ إنَّ لي

بَرِيدَ اشْتِهارٍ في مَناكِبها يَسْرى تَوَلَّعَ بِي صَرْفُ القَضاءِ ولم تكُنْ لِتَجْرِي صرُوفُ الدَّهْرِ إلَّاعَلَى الحُرِّ تُوجُّهْتُ مِن مِرِّي ضُحيَّ فكأنَّما توجُّهتُ من مِرِّي الى العَلْقَمِ المُرِّ تَلجُّجْتُ خَوْرَ القَرْيَتَيْنِ مُشَمِّراً وشِبْلي مَعي والماءُ في أوّل ِ الجَزْرِ(١) من الحُوتِ في وَجْهي ولا ضَرْبَة الفِهْرِ وقَعتُ لها دامي المُحيَّا عَلَى قُطْري (٢) عليٌّ وأبْصَرْتُ الكواكبَ في الظُهْر وقَد بَلَغَتْ سِكِّينُه ثُغْرةَ النَّحْرِ(٣) نَزيفُ طِلاً مالَتْ بِهِ نَشْوَةُ الخَمْر<sup>(٤)</sup> فمن لإ مْرِيءٍ لا يَلْبَس الوشْيَ قد غُدا وراحَ مُوَشَّى الجَيْب بالنَّقَطِ الحُمْرِ يَقُلْ: أَوَ هذا جاءَ مِن مُلْتَقَى الكرِّ فها هُو قد أَبْقَى بِوَجْهِي عَلامةً كما اعْتَرضَتْ في الطُّرْس إعْرابَة الكَسْر

فما الغَوْثُ إلَّا عِند تَغلِبَ أو بَكر

وأيَّ امْرِيءٍ لِلخَيْرِ يُدعى وللشَّرِّ

ويَجْري عَلى غيرِ المثقَّفَةِ السُّمْرِ

أُخُو الحُوتِ عنه داميَ الفَم والثَّغْرِ

يُرِدْ شَرْحَ هذا الحال يَنْظُر إلى شِعْري

فَما هو إلَّا أَنْ فُجِئْتُ بِطافِرٍ لقد شَقَّ يُمْنَى وَجْنَتَيَّ بَنَطْحَةٍ فخيِّل لي أنَّ السماواتِ أطْبِقَتْ وقمتُ كَهَدْي ٍ نَدُّ مِن يَدِ ذابِح ٍ يُطَوِّحُني نَـرْفُ الـدِّمـاءِ كـأَنّنيَ ووافَيْتُ بَيْتي ما رَآني امْرُؤُ ولَمْ

<sup>(</sup>١) تلججت: ركبت اللجة. الحوز (بفتح فسكون): الخليج من البحر، ومصب الماء فيه.

<sup>(</sup>٢) القطر (بالضم): الجانب والناحية.

<sup>(</sup>٣) الهدي : ما يذبح ويهدي الى البيت الحرام من النعم. ندُّ: نفر وذهب على وجهه شارداً

<sup>(</sup>٤) النزيف: ألسكران، الطلا (بالكسر) وأصله الطلاء): ما يطبخ من عصير العنب، ويطلق على الخمر.

بمقدار أخْدِ المَحْوِ من صَفْحةِ البَدْرِ عَلَى العِتْقِ ما لاحَتْ بهِ سِمةُ الأثرِ عَلَى سائِر الشَّجْعانِ بالفَتْكَةِ البِكرِ وللسَّمْرِ لا تهزَزْنَ يَوماً إلى صَدرِ (١) لا تهزَزْنَ يَوماً إلى صَدرِ (١) لا تهزَرْنَ يَوماً إلى صَدرِ (١) لا تهزَرْنَ الحِمامَ إلى نَصْري لا تهزركَ ثاري منه ما مُدَّ في عُمْري بكلِّ شَرُورِ الذِّكرِ أعْدَى من العَرِّ (٢) وأبلى على الأذانِ مِن عارضِ الوَقْرِ وأبلى على الأذانِ مِن عارضِ الوَقْرِ وأبلى على راكب البَرِّ وأبلى البَرِّ وتَدركُ دُونَ القَعْرِ مُبْتَدر القَعْرِ وَتَدركُ دُونَ القَعْرِ مُبْتَدر القَعْرِ وأعْقبَه ثارُ الجُسينِ لَدَى شمرِ وأعْقبَه ثارُ الجُسينِ لَدَى شمرِ وأعْقبَه ثارُ الجُسينِ لَدَى شمرِ وأعْقبَه ثارُ الجُسينِ لَدَى شمرِ

فانْ يَمْحُ شَيئاً من مُحيَّايَ أَثْرُها فلا غَرْوَ فالبِيضُ الرِّقاقِ أَدَلُها وقُلْ بَعدَ هذا لِلسَّيْطِيَّةِ افْخَرَي وقُلْ للظَّبَى فييءِ إليكِ عَن الطَّلَى فلَوْ همَّ غَير الحُوتِ بي لَتَواثَبَتْ فلمَّ غَير الحُوتِ بي لَتَواثَبَتْ فلمَّ أَذُ ولم أَكُنْ فلمَّتُ بَمُولَى الشَّعْرِ إِنْ لم أَزجَه فلسَّتُ بَمُولَى الشَّعْرِ إِنْ لم أَزجَه فلسَّتُ بَمُولَى الشَّعْرِ إِنْ لم أَزجَه أَضَرَّ عَلَى الأَجْفانِ مِن حادِثِ العَمَى أَضَرَّ عَلَى الأَجْفانِ مِن حادِثِ العَمَى يُخافُ عَلَى الأَجْفانِ مِن حادِثِ العَمَى يُخافُ عَلَى مَن يَرْكَبِ البحرَ شرَّها يَخافُ عَلَى مَن يَرْكَبِ البحرَ شرَّها تَجوسُ خِلالَ البَحرِ تَطَفَحُ تَارَةً تَناوَلُ منه ما تَعَالَى بِسَبْحَة تَارَةً لَعَمْرُ أَبِي الخَطِّيِّ إِنْ باتَ ثَارُهُ لَعَمْرُ أَبِي الخَطِّيِّ إِنْ باتَ ثَارُهُ فَتْارُ علي باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثارُهُ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثارُ عليَ باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثارُ عليَ باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثارُ عليَّ باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثارُ عليَّ باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثَانً عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِثْ فَانَ عَندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي التَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي التَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي التَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي باتَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي اللَّهِ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي التَ عِندَ ابنِ مُلْجِمٍ فِي باتَ عِندَ ابنِ مُلْعِمْ إِنْ باتَ مَنْ الْمَا فَيْ الْمَا فَيْعِمُ إِنْ باتَ عَندَ ابنِ مُلْحِمَ إِنْ فِي الْمَاحِدِ فَيْ باتَ عِندَ ابنِ مُلْحِمَ إِنْ فِي الْمَامِ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمِنْ الْمَاحِدُ الْمَامِ الْمَاحِدُ الْمِنْ الْمَامِ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمِنْ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِي الْمَاحِدُ الْمَاحِد

وقال كشاجم يصف السَّمك: (٣)

ومَحجُوبةٍ بالماءِ عَن كلِّ ناظِرٍ ولكنَّها في حُجْبِها تُتَخَطِّفُ أَخَدُنا عَليهِنَّ السَّبِيلَ باعْيُنٍ رَواصِدَ إلاَّ إنَّها ليْسَ تَطرِفُ (٤) فَجِئنا بها بيضَ المتُونِ كأنَّها خَناجِرُ في أَيْمانِنا تَتَعَطَّفُ

وقال الشاعر القروي رشيد سليم خوري تحت عنوان (السمكة الشاكرة)

<sup>(</sup>١) الطلي (بالضم): الرقاب.

<sup>(</sup>٢) العر (بالفتح): الجرب.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۳٤٦.

<sup>(</sup>٤) يريد بالأعين: عيون شبكة الصيد.

وأكَّد أنَّ ما تضمنته قصيدته حقيقة وقعت في إحدى سفراته البحرية إلى ولاية ريوغرندي: (١)

فَضْلَ الكَريمِ ونِعْمةَ المَتصدِّقِ لمع الحباجِب وَسْطَ لَيلِ أَزْرَقِ(٢) أَزْكَىَ إِذَا قَيسَتْ بوحش المَنْطِقِ دَهْراً ولكنْ في الأذَى لم تَرْتَق عَرَبيَّةٌ رَضَعَتْ حَليبَ تَفَرُّق بَرِزَتْ إلى سَطْحِ المِياهِ ولَوْ دَرَتْ بَشَراً لغاصَتْ لِلقَرارِ الأعْمَقِ فتسابَقَ الغِلْمانُ يَصْطادُونَها رَمْياً بأنْيابِ الشُّصُوصِ البُرَّقِ ٣٠٠

طافَتْ بأنحاءِ السَّفِينةِ تَـرتَجي بزعانِفٍ تحت المُحيطِ لـوامِع وَحْشِيَّـةٌ خَــرْســاءُ إِلَّا أَنَّـهــاً غَـربيَّـةٌ خَبـرَتْ أسـالِيبَ الأذَى لم تُؤْذِ إلَّا قَـوْمَها فكأنَّها تَتَلَقَّفُ الْأَطْعِامَ جائِعةً وقد غَفَلَتْ بهنَّ عَنِ البَلاءِ المُحْدِقِ(٤) عَلِقَتْ بِشصِّ فاعْتَلَتْ وتَرجُّحَتْ

كترجُّح المُسْتَشْهِدِ المُتَعلِّق فتراحَمُوا وسط السَّفِينَةِ حَوْلَها يَتَضاحَكُونَ لدَمْعِها المُترَقَّرةِ البَحرُ مِنها قِيدُ باعِ وهي في غَمَراتِ بَحْرٍ بالمَنِيَّةِ مُـطْبِقِ جَحَـظَتْ وقـد شَـدُ النَّسِيمُ خِناقَها

تُبْدي مُحاوَلة الأسير المُوتَقِ وكَانَّ عَيْنَيْها لسانٌ ناطِقٌ الشِّعرُ يَفهمُهُ وإنَّ لَمْ يَنْسَطُقُ عَـيْـنانِ هـاتِـفَـتانِ بـي دُونَ الـوَرَى

إِنِّي أَعُوذُ بِقَالِبِكَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) الحباحب (بالضم): ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراج.

<sup>(</sup>٣) الشصوص؛ جمع الشص (بالكسر ويفتح): حديدة عقفاء يصاد بها السمك.

<sup>(</sup>٤) الأطعام (بالفتح) جمع الطعم - بضم فسكون - وهو بمعنى الطعام ، وذلك قياساً على برج وأبراج، وقفل وأقفال.

وإذا تَفاضَلَتِ القُلُوبُ حَساسَةً فأرَقُّ قَلْب بَينَها القلبُ الشَّقي عُايَنْتُها فشعَرْتُ أنِّي مائِتٌ شَنْقاً فَصِّحْتُ بِلَهْفَةِ وتَحَرُّقِ رُدُّواَ الحَياةَ إلى البَرِيئَةِ واحْبِسُوا أنْفاسَكُم عَن صَدْرِها المُتمزِّقِ

وطَـرَحْتُهـا في البَحـرِ فـانْسَـرَحَتْ كمـا

أُطْلَقْتَ طيراً في الهواءِ

الأمْسواجِ غُسوصسي واغْسرَقسى انِّي أخافُ. عَليكِ ألَّا

فَضاؤكِ واسعُ الأرْجاءِ ما

عَرِفَ الفَسادَ نَسِيمُهُ فاسْتَنْشِ

نِعْم الإِقامَةُ في فَضاءٍ مائِع ٍ رَحْبِ المَنازِل ِ مُحْسِنٍ حُرٍ يَقي لا تَقْرَبي بَرّاً فكم حُوتٍ بِهِ تَعْنُو له حِيتانُ بَحْرَكِ فَاتَّقي ما خَيْطُه المَمْدُودُ الّا صُورَة للسانِه المُتَمَطِّقِ المُتَمَلِّقِ سِيري عَلى بُركاتِ رَبِّكِ واذكُري

ذاكَ الَّـذي يَـرْجُـو بِـالًّا نَـلْتَـقـى وقفي بجلِّكِ حُوتَ يُمونانٍ إِذَا يَوماً حَجَجْت ضَرِيحَ جَدِّكِ وانْطِقى(١) لا يَذْهَب المعروفُ يا جَدِّي ولَوْ شاخَ الزَّمانُ وشابَ عزُّ المَشْرقِ

وقال ابن الرومي يخاطب ابن أبي بشر المرثدي ويطلب منه سمكاً: (٢) عَسُرَتْ عَلينا دَعوةُ السَّمَكِ أَنَّى وجُودُكَ ضامِنُ السَّرَكِ

<sup>(</sup>١) يونان: نبي الله يونس. (ع) الذي ابتلعه الحوت ثم لفظه حيًّا، وقد تصور الشاعران سمكة حفيدة ذلك الحوت فأهاب بها ان تقف على ضريحه وتقول له ! ان الشاعر العوبي رد لك الجميل فأطلق حفيدتك.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٠/٣١٠.

إعلَمْ وُقِيتَ الجَهْلَ أَنَّكَ في وبَنـاتُ دِجْلَةَ في فِنـائِـكُـمُ بيضٌ كَأَمْتَالَ السَّبِائِكِ بَـلْ مَشْحُونَةً بِالشَّحْمِ كَالْعُكَكِ(١) حَسُنَتْ مَسَاظِرُها وساعَدَها طَعْمٌ كحلٍّ مَعَاقِدِ التِّكَكِ

قَصْرِ تَلَتْهُ مَطارِحُ الشَّبَكِ ماسُورةً في كلِّ مُعْتَوكِ فَلْيَصْطَدِ الصَّيَّادُ حاجَتَنا يَصْطُدْ مَودَّتَنا بلا شَركِ

وقال ابو طالب المأموني في السمك المقليّ: (٢)

ماويَّةٌ فِضِيَّةٌ لَحْمُها ألَدُّ ما يأكلُهُ الأكِلُ يَضُمُّها مِن جِلْدِها جَوشَنّ مُلذَّيِّلٌ فَهوَ لَها شامِلُ لسَّونْتُ مِن فِضَّتَها عَسْجَداً بالقَلْي لمَّا ضافَني نازِلُ

وقال ابو البحر الشيح جعفر بن محمد الخَطِّي لما بلغه أنَّ الشيخ زاهر بن يوسف يتصيَّد السمك السبيطيّ بسيف دبستان، فشكر صنيعه في أخذ الثأر من هذا السمك الذي شج وجهه كما تقدم ذكره في قصيدة الخطي الرائية<sup>(٣)</sup>

> خِزَىء اللَّهُ عَنَّا زاهِراً في صنيعِه دَرَى أنَّ عِند الحُوتِ بَعْضَ دمائِنا وأغْرَبَ في اسْتئىصالـهُ فأتَى بِما فأصبَحَ صيَّاداً وما كان قُبْلُها فما مدًّ كفًّا لِلتِّراتِ ولا مَشَى

بنا خيزَ ما يَجْزي عَلى الخير مُنْعِمُ تَتَبَّبِعَ أَقْصَى ثارِنا فأصابَه فما طُلَّ منَّا عند نُصْرتِهِ ءَمْ فخاضَ إليه البَحْرَ والبَحْرُ مُفْعَمُ يَشُقُ عَلَى مُصَّيِّدِيه ويَعْظُمُ بشَيْءٍ سِوَى صَيْدِ الفَضائِلِ يَعْلَمُ بأقدامِهِ في الأخْدِ لِلثَّارِ مُسْلِمُ

<sup>(</sup>١) العكك: أوعية من جلد للمسنى.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١١/١٠.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۱۰۳.

فحيَّاهُ عَنِّي حَيْثُمَا حَطَّ رَحْلَهُ وَحَلَهُ وَقَال كشاجم يصف سمكاً (٢):

يا رُبَّ نَهِ مُتْأَقِ مَلاَنِ السَّبُوطُ والبناني السَّبُوطُ والبناني أَوْ كَقُدُودِ اُذْرُعِ الغَواني مثلَ درُوعِ السَّادةِ الفُرسانِ أَوْ يستطرَّفْنَ بارْجُوانِ في فِتْيَةٍ أَفَاضِلُ أَقْرانِ في فِتْيَةٍ أَفَاضِلُ أَقْرانِ ويُعمِلُونَ الكاسَ والمثاني ويُعمِلُونَ الكاسَ والمثاني بمثل أحداق بلا أجفانِ بمثل أحداق بلا أجفانِ بمثل أحداق بلا أَفْعُوانِ كَانَّهَا قِشْرَةُ أَفْعُوانِ قَواطنُ الماءِ عن الأوطانِ من الضّواري العُضُفِ الآذانِ من الضّواري العُضُفِ الآذانِ من الضّواري العُضُفِ الآذانِ أَمْتِعْ بصَيْدِ الماءِ لِلْفِتْيانِ

مِن الأَرْضِ محلُولُ النَّظامَينِ مُوْزِمُ (١)

جَمُّ المدُودِ مُعْمَرُ المَعْانِي كَالطُّلْعِ مَجْنِيّاً من الجِنانِ (٣) مكسُوَّةً من صَنْعةِ الرَّحْمنِ كَأَنَّمَا يَنْظُرْنَ مِن عِقْيانِ الغِرْبانِ باكَرْتُه مع باكرِ الغِرْبانِ يُعْنَوْنَ بالدِّيوانِ والمَيْدانِ يُعْنَوْنَ بالدِّيوانِ والمَيْدانِ ولا يَعفُونَ عن القِيانِ ولا يَعفُونَ عن القِيانِ مَحْدُوقَ في حَدوِ طَيْلسانِ مَحْدُوقَ في حَدوِ طَيْلسانِ تُزعجُ بالأطماعِ والحِرْمانِ أَجْدَى عَلى صائِدها الغرثانِ وكاسِر البُزاةِ والعِقْبانِ وكاسِر البُزاةِ والعِقْبانِ يَجْمَعُ في ذَلِكَ مَعْنَيانِ وَكَاسِر البُزاةِ والعِقْبانِ يَجْمَعُ في ذَلِكَ مَعْنَيانِ

### مِن حاجَةِ الجائِعِ والظمآنِ

وقال البحتري من قصيدة في مدح المتوكل على الله العباسي ووصف البركة التي أنشأها في حديقة قصره بسامراء (٤):

<sup>(</sup>١) المرزم من الغيث والسحاب: الذي لا ينقطع رعده.

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٤٦٧، وكتابه ( المصائد والمطارد /٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الزجر: ضرب من السمك عظام صغار الحراشف (لسان العرب زج ر)، الشبوط، والبنّي: ضربان من السمك معروفان.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦١٦٪.

يا مَنْ رأى البِرْكَةَ الحَسْنَاءَ رُؤْيَتَها

والأنسات إذا لاحت معانيها بِحَسْبِها أَنَّها مِن فَضْلِ رُتْبتِها تُعلُّ واحِدَةً والبَحر ثانِيها مَا بِالُ دِجْلَة كالغَيْرَى تُسَافِسُها

في الحُسْنِ طَوْراً وأطواراً تُباهِيها أما رَأْتُ كالىءَ الْإِسْلامِ يَكْلُاها

مِنْ أَنْ تُعابَ وباني المَجْدِ بانِيها كأنَّ جِنَّ سُلَيْمَانَ الَّذينَ وَلَوا إبداعَها فأدَقُّوا في مَعانِيها فَلَوْ تَمرُّ بِهَا بِلْقِيسُ عَنْ عُرُضِ قَالَتْ هِيَ الصَّرْحُ تَمْثِيلًا وتَشْبِيها تَنْحطُّ فيها وفودُ الماءِ مُعْجَلَةً كالخَيْلِ خارِجَةً من حَبْلِ مُجْرِيها كأنَّما الفِضَّةُ البَيْضاءُ سائِلةً من السبائِك تَجْري في مَجارِيها إذا عَلَتْها الصَّبا أَبْدَتْ لها حُبُكاً مِثلَ الجَواشِنِ مَصْقُولًا حَواشِيها ورَيُّقُ الغَيثِ أحياناً يُباكيها إذا النَّجومُ تَراءَتْ في جَوانِبِها لَيْلًا حَسِبْتَ سماءً رُكِّبَتْ فِيها لا يَبْلُغُ السَّمَكُ المَحْصُورُ غَايَتَها لِبُعْدِ ما بَيْنَ قاصِيها ودانيها كالطَّيْرِ تَنْفُضُ في جَوِّ خَـوافِيها إذا أنْحَطَطْنَ وبَهْوٌ في أعالِيها منهُ انْزِواءٌ بعَيْنَيْهِ يُوازيها(١)

فَرَوْنَقُ الشَّمْسِ أَحْياناً يُضاحِكُها يَعُمْنَ فيها بأوْساطٍ مُجَنَّحَةٍ لهُنَّ صَحْنٌ رَحِيبٌ في أسافِلِها صُورٌ الى صُورَةِ الدُّلْفِين يُؤْنِسُها

<sup>(</sup>١) صور: ماثلات، والواحد أصور، وهي صوراء، وعين صوراء فيها انزواء وانقباض. وفي البيت إشارة إلى تمثال للدلفين كان مقاماً على هذه البركة .



# السِّنْجاب(١)

السنجاب (بالكسر ويضم): حيوان على حدِّ اليربوع أكبر من الفأر، يضرب به المثل في الخفة وسرعة الحركة، وشعره في غاية النعومة، وفروه أحسن الفراء. لون ظهره أزرق، وبطنه أبيض، وإليه ينسب اللَّون السنجابي ومنه ما يكون لون ظهره أحمر، وهذا الصنف رديء مبخوس الثمن.

## ممّا ورد عنه في الشعر

قال أبو الفرج الببغاء(٢) :

قَدْ بَلَوْنَا الذَّكَاءَ فِي كُلِّ نَابِ فَوَجَدْنَاهُ صَنْعَةَ السَّنْجَابِ(٣) حَرَكَاتٌ تَأْبَى الشَّكُونَ وألْحا ظُ حِدادٌ كَالنَّارِ فِي الإِلْتَهَابِ خَفَّ جِدّاً عَلَى النَّفُوسِ فَلَوْ شَا ءَ تَرامَى مُجَاوِراً للتَّصابي وَاشْتَهَتْ قُرَبُه العُيونُ إلى أَنْ خِلْتُه عِندَها أَخاً للشَّبابِ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٣٤/٢، ونهاية الأرب ٢٧٨/٩، وصبح الأعشى ٢/ ٤٩، والمعجم الزوولوجي ٣- ٤٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢٧٨/٩.

<sup>(</sup>٣) يريد بقوله (في كل ناب): (في كل ذي ناب).

لابِسٌ جِلْدَةً إذا لاحَ خِلْنا ، بِها في مُزَرَّةٍ مِن سَحابِ(١) لو غَدا كلُّ ذي ذكاءٍ نَـطُوقاً ردَّ في ساعَةِ الخِطابِ جَوابي

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في أبي سهل بن نوبخت (٢):

لا بأحسابِهِم بَلْ الإكتسابِ مِنْ ظِباءِ الْأَنِيسِ تلكَ اللَّواتي تَتْـرُكُ الـطَّالِبِينَ في أنْصـابِ فإذا ما تَعَجَّبَ النَّاسُ قالُوا هَلْ يَصِيدُ الظِّباءَ غَير الكِلابِ س وإنْ كانَ حَبْلُهمْ ذا اضْطِراب رٍ وفي قاقُم ٍ وفي سِنْجابِ(٣) م ومِن سُنْدُس ومِن زِرْيابِ(٤) وصحان فسيحة ورحاب

شُرَطٌ خُوِّلُوا عَقائِلَ بِيضاً أَصْبَحُوا ذاهِلينَ عَن شَجَنِ النَّا في أُمُّـورٍ وفي خُسُورٍ وَسَمُّــو وتَهـاويـلَ غيـر ذاك مِن الـرَّقْـ في خبيس مُنَمْنَم وغبِيسِ

وقال أبو نواس في طرديَّة له<sup>(٥)</sup>:

لمَّا رأيتُ اللَّيلَ قَد تَشَرَّرا عَنِّي وعَن مَعرُوفِ صُبْحٍ أَسْفَرا(١) كَسَوْتُ كَفِّي دُسْتُباناً مُشْعَرا فَرْوَةَ سِنْجابِ لُوْاماً أَوْ بَرا(٧)

<sup>(</sup>١) مزرَّة: اسم مفعول من أزرَّ الثوب: جعل له أزراراً، يريد جبَّة ذات أزرار.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٥٨٨ .

<sup>(</sup>٣) السمُّور: حيوان برِّي يشبه السنُّور يتخذ من جلده الفراء ويلبسه الملوك والأكابر. القاقم: دويبة تشبه السنجاب، وجلده أعزُّ قيمة من جلد السنجاب.

<sup>(</sup>٤) الزرياب: الذهب، وقيل: ماء الذهب، معرَّب (زر) أي ذهب و(آب) أي ماء.

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) تشزُّر: تهيأ، وانفتل أي التوى وانصرف.

<sup>(</sup>٧) الدستبان: قال شارح الديوان: إنَّه القفَّاز (أي لباس الكف). مشعر: ذو شعر. لؤام: ملائم. أوبر: ذو وبر .

تَقي بَنانَ الكَفِّ ألَّ تَخْصُرا وغَمْزَةِ البازي إذا ما طَفَرا<sup>(١)</sup> فَشُمْتُ فيه الكَفَّ إلَّ الخِنْصَرا أَعْدَدْتُ لِلبُّعْثانِ حَتْفاً مُمْقِرا<sup>(١)</sup>

(١) تخصر: تبرد. طفر الباز: وثب في ارتفاع.

 <sup>(</sup>٢) شمت: أدخلت، في الديوان (قسمت) وهو تصحيف، والتصويب من شعر الطرد /١٩٢.
 البغثان، جمع البغاث: شرار الطير. مقر عنقه: كسَّر عظامها، والممقر: ضارب العنق.



# الصُّقُّ ور(١)

الصقر في اللغة: كلّ طائر يصيد ما خلا العقاب والنسر، وهو أيضاً نوع مستقل بذاته، جمعه: صقور، وأصقر، وصقورة، وصِقار، وصقارة، والأنثى صقرة، وكنيته: أبو شجاع، وأبو الأصبع، وأبو الحمراء، وأبو عمرو، وأبو عمران، وأبو عوان.

فمن الجوارج التي يشملها اسم الصقر، ويتردد ذكرها في الأدب العربي:

الأجدل : \* هو الصقر، أو صفة له، جمعه الأجادل.

البازي : وفيه ثلاث لغات: بأز، والجمع أبؤز، وبؤوز .

وبازٍ (كقاضٍ) والجمع بزاة. وباز (كنارٍ) والجمع

<sup>(</sup>۱) المصائد والمصادر /۷۳ و۷۷ و۷۸ و۸۳، وحياة الحيوان ١٠٨/١ و١٠٩ و٢/٥ و٤٨ و٦٤ - ٦٦، ونهاية الأرب ١٩٨/١٠، والمخصص ١٤٨/٨/١ ـ ١٥٠، والمعجم الزوولوجي ٥/٠٥٠، ولسان العرب وتاج العروس ومعجم متن اللغة وأقرب الموارد، في حدود المواد التي سيرد ذكرها.

بيزان وأبواز. وكنيته: ابو الأشعث، وأبو البهلول وأبو لاحق .

: وهو من البزاة، جمعه: بواشق، ونم أسمائه: الباشق

الطوط، جمعه طيطان.

البيدق، والبيذق: وهو من البزاة أيضاً (والكلمة فارسية بمعنى

راجل، ومنه بيدق الشطرنج) جمعه بيادق وبياذق

الحُرُّ : من الصقور، أغبر اللُّون أسفع يضرب الى الخضرة

قصيرة الذنب .

الزُرَّق : الأبيض من البزاة، والجمع الزراريق.

: من سباع الطير، ويسمَّى السوذنيق، والسُّوذانق الشاهين

(ليس بعربي محض) جمعه شواهين، وربما قالوا شياهين

القُطامي : (بضم القاف وتفتح) من الشواهين.

الكَوْنُج : كذا في نهاية الأرب، والمعجم الزوولوجي، وسمَّاه في المصائد

> والمطارد : (الكوبج) وهو تصحيف .

: من الصقور ما طال جناحاه، وهو من كرم الجوارح المضرحي

اليُؤيُّؤ : من الصقور ويسمَّى الجَلَم، جمعه يَآييء

## ممًّا ورد في الأمثال

(أبخر من صقر)(١) هو والأسد موصوفان بالبخر، وفيهما قال الشاعر في معرض الهجاء:

وله لحيّة تَيْس وله مِنقارُ نَسْرٍ وله نكهة ليث خالطَتْ نكهة صَقِر

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢٥١/١.

(إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه) (١).

( لا يرسل البازي في الضباب) (٢) يضرب لأخذ الأمر بالاحتياط .

( ليس يقوى ألف كركي بباز)<sup>(١)</sup>.

(وهل ينهض البازي بغير جناج )(°)

(وشرُّ ما قَنَصْته راحتي قَنصٌ شَهبُ البزاةِ سواءٌ فيه والرحم)(٢) (وكـلُّ بـازِ يَـمـسُّهُ هَـرَمٌ تَخرى على رَأسِهِ العَصافير)(٧) (بُغاثُ الطيْرِ أكثرُها فِراحاً وأمُّ الصَّقْرِ مِقْللةٌ نَـزُورُ)(٨) (والمرءُ ليسَ بِبالغِ في أرْضِهِ كالصَّقرِ ليسَ بِصائِلٍ في وكْره) (٩)

# ممّا قيل في وصفها نثراً

قال أبو اسحاق الصابي في وصف الجوارح من رسالة طردية جاء فيها (١٠) وعلى أيدينا جوارح مؤلّلة المخالب والمناسر مذرّبة النصال والخناجر، طامحة الألحاظ والمناظر، بعيدة المرامي والمطارح، ذكيّة القلوب والنفوس، قليلة القطوب والعبوس، سابغة الأذناب، كريمة الأنساب، صُلبة الأعواد، قوية الأوصال، تزيد اذا ألْحِمَتْ شَرها (١١)، وقرماً، وتتضاعف إذا أشبعت كلباً ونهماً.

 <sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) التمثيل والمحاضرة /٣٩٥ و٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) البين في ديوان المتنبي /٣٤٥ شرح اليازجي .

<sup>(</sup>٧) البيت لابن سكرة في يتيمة الدهر ١٥/٣.

<sup>(</sup>٨) البيت للعباس بن مرداس في حماسة أبي تمام ١١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٩) البيت لأبى فراس الحمداني في ديوانه /١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰) نهاية الأرب ۱۰/۲۰۵.

<sup>(</sup>١١) ألحمت: أطعمت اللحم.

#### ـ وقال ابن خفاجة الأندلسي من رسالة يصف الباز<sup>(١)</sup> :

طائر يُستدلُّ بظاهر صفاته على كرم ذاته، وطوراً ينظر نظر الخيلاء في عطفه كإنَّما يُزهَى جبَّار، وتارة يرمي نحو السماء بطرفه كأنَّما له هناك اعتبار. وأخلق به أنْ ينقض على قنيصه شهاباً، ويلوي به ذَهاباً، ويحرقه توقُّداً والتهاباً، وقد أقيم له سابغ اللَّنابي والجناح، كفيليْن في مطالبه بالنجاح، جيِّد العين والأثر، حديد السمع والبصر يكاد يُحسُّ بما يجري ببال، ويسري من خيال، قد جمع بين عزَّة مليك وطاعة مملوك، فهو بما يشتمل عليه من علوِّ الهمَّة، ويرجع اليه بمقتضى الخدمة، مؤهِّل لإحراز ما تقتضيه شمائله وانجاز ما تعِدُ به مخائله وخليق بمحكم تأديبه، وجودة تركيبه، أن لو مَثل له النجم قَنصا أو جرى بذكره البرق قصصاً، لاختطفه أسرع من لحظة، وأطوع من لفظة، وانتسفه أمضى من سهم، وأجرى من وهم. وقد أقسم بشرف جوهره، وكريم عنصره، لا يوجه مُسفَّرا، إلَّا غادر قنيصه مُعفَّرا، وآب الى يد من أرسله مظفَّرا، مورَّد المِخْلب والمنقار، كأنَّما اختضب بحنًاء أو كرع في عقار.

#### \_ ومن رسالة لبعض فضلاء الأندلس في الباشق<sup>(٢)</sup>:

كأنَّما اكتحل بلهب، أو انتعل بذهب، ملتفُّ في سبرة (٣) وملتحف في حبره (٤)، من سيوفه منقاره، ومن رماحه أظفاره، ومن اللواتي تتنافس الملوك فيها. تُمسُكها عجباً بها وتيهاً، فهي على أيديها آية بادية، ونعمة من الله نامية، تبذل لك الجهد صراحاً، وتُعيرك في نيل بُغيتك جناحاً، وتتَّفق معك في طلب

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) السبر: حسن الهيئة.

<sup>(</sup>٤) الحبر: البهاء والجمال.

الأرزاق، وتأتلف بك على اختلاف الخلق والأخلاق، ثم تلوذ بك لياذ من يرجوك، وتفي لك وفاءً لا يلتزمه لك إبنك ولا أخوك.

### ممّا قيل فيها شعراً

قال كشاجم في صفة البازي(١):

والصُّبحُ يَسْتَنْفضُ أَبْرادَ اللَّبَي أَجْزِلْ بِمَا كَافَأْتُهُ وَمَا جَزَى بواحد الْفا وأرْبَى في العَطَا

قد اغْتَدى واللَّيلُ مهتُوكُ الحِمَى مُبْتَسِماً عَن ساطِعٍ مِن الضِّيا ضِحْكَ الفَتاةِ الخَوْدِ في وَجْهِ الفَتى أَوْ مثل وجهي يَسْتَهِلَّ للقِرَى بكاسِرٍ مِن البُزاةِ مُجْتَبى أَبْيَضَ إِلَّا لُمَعاً فوقَ الفُرا كَانَّها رَشَّ عَبيرٍ في مُللا كَأَنَّها نَاظِرُهُ إِذَا سَمَا يَاقُوتَةٌ تُهْدَى إِلَى بَعْضِ الدُّمَى كَأَنَّمَا المِنْسَرُ مِن حِيثُ انْحَنَّى عَطْفَةُ صُدْعٍ خُطَّ فِي خَدِّ رَشا كَانَّمَا نِيطَتْ بَكَفَّيْهِ مُرَى أَوْحَى مِن النَّجْمِ إِذَا النَّجِم هَـوَى (٢) أَوْ رَجْعةُ الطَّرْفِ سَما ثم انْثَنَى تَسْتأسِرُ الطَّيرُ له إذا بَدا مُـوقِنـةٌ منـه بحَــثُـفٍ وَرَدى أَقْرَضْتُهُ تَأْمِيلَ رِبْحٍ فَوَفَى

وقال أبو صفوان الأسدى يصف الصقر(٣):

حَـدِيدُ المخالِب عاري الـوَظيه في ضارِ من الوُّرْقِ فيهِ قَنا (٤) تَرَى الطَّيْرَ والوَحْشَ مِنْ خَوفِهِ جَواحِرَ منه إذا ما اغْتَـدَى

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أوحى: أسرع .

<sup>(</sup>٣) أمالي القالي ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الوظيف: مستدق الساق والذراع . الورق، من الورقة (بالضم): لون الرماد. القنا: ارتفاع أعلى الأنف واحديداب وسطه .

بشاهِقَة صَعْبَةِ المُرْتَقَى ونَكبُّ عَن مَنْكِبَيْهِ النَّـدَى عَلَى خَطْمِهِ مِنْ دِماءِ القَطَا(١) رَ طَارَ حَثِيثاً إذا ما آنْصَمَى جَبًا منهل لم تُمِحْهُ الدَّلا(٢) لِـزُغْـبٍ مُطرَّحةٍ بالفَلا(١١) عَلَى منا تَخَلَّفَ أَوْ ما وَنَى يُجُولُ عَلَى حافَتَيْهِ الغُشَا(٤) وأخرى صوادر عنه روا بِخَوْزٍ وقَدْ شُدٌّ مِنها العُرا فَاقْعَصَ مِنْهِنَّ كُدْرِيَّةً ومزَّقَ حَيْزُومَها والحَشَى(٥) تَـطِيرُ الجَنُـوبُ بها والصَّبا تَدَلَّى مِنْ الجَوِّ بَرْقاً بَدا فَوَلَّيْنَ مُجْتَهِداتِ النَّجا جَوافِلَ في طامِساتِ الصُّوَى(١)

فباتَ عَــذُوبِـاً عَلى مَــرْقَب فلمَّا أضاءَ لهُ صُبْحُهُ وحَتَّ بـمِـخْـلَبـهِ قـارِتاً فَصَعَّدَ في الجَوِّ ثمَّ اسْتَدا فآنَسَ سِرْبَ قَطأ قارِب غَــدَوْنَ بِـاسْقِيَـةٍ يَــرْتَـويـنَ يُبادِرْنَ وِرُداً ولم يَـرْعَـوينَ تــذكُّـرْنَ ذا عَــرْمَض طــامِياً بِ وِفْقَةٌ مِن قَطاً وارِدٍ فُملگَن اسْقِيَةً لم تُشَدِّ فيطار وغيادر أشلاءها يَخَلْنَ حَفِيفَ جَناحَيْهِ إِذْ

وقال صفي الدين الحلي يصف البازي والصيد به (٧):

قَد أَرْتَدي ذَيْلَ الظَّلامِ الأشْيَبِ والصُّبْحُ مِثلَ الماءِ تَحْتَ الطُّحْلُبِ مُخْتَبَرِ كَالْبَطَلِ المُجَرَّبِ(^)

بأجْرَدٍ مِـلْءِ الحِزامِ سَلْهَبِ

<sup>(</sup>١) حتّ، مثل حكّ وزناً معنى .

<sup>(</sup>٢) الجبا: نثيلة البئر، وهي ترابها الذي حولها. الدُّلا (بالفتح) جمع الدلاة: الدلو الصغير.

<sup>(</sup>٣) يريد بالزغب: فراخ الطير.

<sup>(</sup>٤) العرمض: خضرة تعلو الماء كالطحلب.

<sup>(</sup>٥) أقعص الطائر: ضربه فقتله مكانه. الكدرية: العظيمة من القطا.

<sup>(</sup>٦) الصوى: الأعلام المنصوبة في الطريق.

<sup>(</sup>۷) ديوانه /۲۵۷ .

<sup>(</sup>٨) السلهب: الطويل.

مُنْتَصِبِ القامَةِ سامِي المَنْكِبِ (١) قَليلِ ريش ِ الصَّفْحَتَيْنِ أَزْغَب (٢) قَد بُدِّلَتْ من سَبَج ِ بِكَهْرَبْ (٣) يَنْهَشُ في السَّبْقِ وإِنَّ لَم يَشْغَبُ (٢) ــ لا يَـرْقَبُ النَّجْـدَةَ مِنْ مُـدَرَّب مُهذَّب الخُلقِ قليلِ الخَضبِ فحال بين رُعْيِها والمَشْرَبِ يُجَدِّلُ الأَبْعَدَ قَبْلَ الأَقْرَبِ

مثقل الكف بباز أشهب غَـليظِ خَطِّ الجُـؤُحُوِ الـمُنكَّب عُيُونُهُ مثلُ الجُمانِ المُذْهَبِ مُحدَّدِ المِنْسَرِ شَيْنِ المِخْلَبِ حَتْفِ الحُبارَى وعِقال ِ الأَرْنَب إذا الصُّقُورُ أُنْجِدَتْ بِـالأَكْلُبِ يَـرتاحُ لِلعَـوْدِ وإِنْ لم يُطْلَبِ كفاضِل حَاوَلَ حِفْظَ المَنْصَبُ زرَّت بِـه الطَّيْـرُ بِمَوْجٍ مُعْشِبِ وظلٌ كالسَاعِي الجَرِيءَ المُذْئِبِ

وقال الشَّمردل بن شريك اليربوعي في وصف الصقر وصيده (٥):

واللَّيْـلُ لم يـأوِ إلى مـآبِـهِ بِتَوَّجِيٍّ صادَ في شَبابِهِ (٦) قُد خَرَقَ الضَّفارَ من جِذَابِهِ<sup>(٧)</sup> ولَمْعَةِ المُاْيِمِعِ فِي أَثُـوابِهِ (^) عُصْفُرَةَ الصَّبَّاغِ أَوْ قَضَّابِهِ (<sup>٩)</sup>

قد أغْتَدي والصُّبْحُ في حِجابِهِ وقَــد بَـدا أَبْلقَ مِنْ مُنْجــابِــهِ معاوِدٌ قد ذَلَّ في إصْعابِهِ وعَرَفَ الصَّوْتَ الّذي يُدْعَى بِهِ كــأنَّما بــالحَلْق مِنْ خِضابِـهِ

<sup>(</sup>١) في الديوان (المنكب) مكان المنكب وهو تصحيف، وقال المحقق (لا ندري ماذا أراد بها

<sup>(</sup>٢) الأزغب: الكثير الزغب، وهو صغار الريش، في الديوان (أرعب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) السبج: خرز أسود.

<sup>(</sup>٤) السبق، لعله يريد السباق، وهو قيد للصقر.

<sup>(</sup>٥) شعر الطرد /١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) التَّوجيّ : الصقر المنسوب الى توّج ( بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه أيضاً ) : مدينة بفارس قريبة من كازرون، وهي ( توّز ) بالزاي، التي ينستب اليها بهذا اللفظ جماعة من العلماء .

<sup>(</sup>٧) الضفار (بالفتح): ما يشد به من شعر مضفور.

<sup>(</sup>٨) لمع إليه بثوبه: أشار إليه .

 <sup>(</sup>٩) العصفر: نبات تصبغ به الثياب، والقضَّاب: نبات أيضاً.

أو عِتْرَةَ المِسْكِ الَّذِي يُطْلَى بِهِ فقلتُ للقانِصِ قبلَ طلُوعِ الآلِ أَوْ سَرابِهِ وَيْحكَ ما أَبْصَ من بَطْنِ مَلْحُوبٍ إلى لُبابِهِ (قصعاء) تَرْعَى من بَطْنِ مَلْحُوبٍ إلى لُبابِهِ فقضبان يَوْمَ فانْقَضَّ كالجلمُودِ إِذْ عَلا بِهِ غَضْبان يَوْمَ فَهُنَّ يَلْقِينَ مِن أَغْتِصابِهِ تحتَ جَديدِ اللهَّمَى ضَغَّابِهِ إِذْ لا يَزال من كلِّ شَحَّاجِ الضَّحَى ضَغَّابِهِ إِذْ لا يَزال من مَلَى الجَزَّارِ أَوْ حِرابِهِ تَنْتَنْغُ الفُؤالُ مَلَى الجَزَّارِ أَوْ حِرابِهِ تَنْتَنْغُ الفُؤالُ مَدَى الجَزَّارِ أَوْ حِرابِهِ تَنْتَنْغُ الفُؤالُ مَدَى الجَزَّارِ أَوْ حِرابِهِ تَنْتَنْغُ الفُؤالُ مَدَى الجَزَّارِ أَوْ حِرابِهِ تَنْتَنْغُ الفُؤالُ مَنْ مَرْبٍ وَعَدَى بِهِ واعَدَهُمْ لِمَنْ لَوْتُسُوى بِهِ واعَدَهُمْ لِمَنْ لَوْتُسُوى بِهِ (١/٨ لِفُونَى بِهِ (١/٨ لَوْتُسُوى بِهِ الخِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَوْتُسُوى بِهِ الخِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَوْتُسُوى بِهِ الخِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَا لَهُ اللهَ الفَيْرَانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَالْهُ اللهَ الفَيْرَانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَا لَاللهِ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَوْتُسُونِ بِهِ الخِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَوْتُلُهُ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَا لَاللهِ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لَا لَالْهُ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ لِمِنْ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨) اللهِ الفِرْبانُ أَو تُشُوى بِهِ (١/٨ اللهِ الفِرْبانُ أَو تُسُونِي بَاللهُ اللهِ المُنْ اللهُ اللهِ المُنْ اللهُ الفِرْبانُ أَو تُسُونَى بِهِ (١/٨ اللهِ المُنْسِرَاءِ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

فقلتُ للقانِصِ إِذْ أَتَى بِهِ(۱) وَيْحكَ ما أَبْصَرَ إِذْ رَأَى بِهِ(۲) (قصعاء) تَرْعَى النَّبْتَ من جَنابِهِ(۳) غَضْبان يَوْمَ قَيْنُهُ رَمَى بِهِ(٤) غَضْبان يَوْمَ قَيْنُهُ رَمَى بِهِ(٤) تحت جَديدِ الأرْضِ أَوْ تُرابهِ(٥) إِذْ لا يَزال حَرْبُه يَشْقَى بهِ(١) إِذْ لا يَزال حَرْبُه يَشْقَى بهِ(١) مَحْالباً يَشْبْنَ في إِنْسابهِ مَخالباً يَنْشَبْنَ في إِنْسابهِ تَنْتَزِعُ الفُؤادَ مِن حِجابهِ من خَربٍ وخَزَدٍ يُعْلَى بهِ(١) من خَربٍ وخَزَدٍ يُعْلَى بهِ(١) وأَعَدَهُمْ لِمَنْزِلُ بِتنا بهِ (١) وأَعَدَهُمْ لِمَنْزِلُ بِتَنَا بهِ

وقال بطرس كرامة الحمصي في صقر كان قد فقد ثم رجع (٩): تَلَالًا البِشْرُ وانْجَلَتِ الغَياهِبْ وحَلَّ الْأَنشُ في مَن كانَ غائِبْ

<sup>(</sup>١) العترة: القطعة من المسك.

<sup>(</sup>٢) الآل: الذي تراه في أوّل النهار وآخره كأنه يرفع االشخص. السراب: الذي تراه نصف النهار كأنه ماء جار .

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف الفاضل ( القصعاء: طير من طيور البر ). ولأني لم أجدها في معاجم اللغة وكتب الحيوان المتيسرة لديّ خلتها ( تحريف الصقعاء ) وهي من طيور البر أيضاً، نص عليها ابن سيده في مخصصه ١٤٢/٨/٢ و١٥٩، وابن منظور في لسان العرب ( ص ق ع ) وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) القين: العبد، ويطلق على كل صانع .

<sup>(°)</sup> الجديد: المقطوع من جد الثوب: قطعه، ويريد: باطن الأرض، ويريد بتراب الأرض: ظاهرها.

<sup>(</sup>٦) الشحَّاج: هنا: الغراب. الضغَّاب: الأرنب. حربه: عدوه.

<sup>(</sup>٧) الخرب: ذكر الحبارى. الخزز: ذكر الأرنب.

<sup>(</sup>٨) الخربان، جمع الخرب: ذكر الحبارى.

<sup>(</sup>٩) الأداب العربية في القرن التاسع عشر ٦٢/١.

وأوْلانا بِذا نِعَمَ المَواهِبُ يُرَفْرِفُ بِالغَنائِمِ والمكاسِبْ(١) وبِتْنَا في الحديثِ له نُعاتِث (٢) لعُلَّكَ كَنتَ مِنَّا أَنتَ هارِبْ<sup>(٣)</sup> معاذَ اللَّهُ لي مِن ذي الشَّوائِبْ ولي مَوْلَى جَليلُ القَدْرِ صاحِبْ أعــزُ الآل مِــنِّــي والأقـــارِبْ نَزِيلًا والنَّـزِيلُ قِـراهُ واجِبْ أمِيناً مُطْمئِن القَلْبِ طائِبُ وكم قاسَيْتُ فيه مِن متاعِبْ(٤) وأحوالًا رأيتُ بِها العَجائِبُ وكم فيــهِ دُهَتْني مِن مَصــاثِبْ وكم لاقَيْتُ شاهِيناً مُحارِبْ (٥) شدِيدِ الباسِ قَنَّاصِ مُعاقِبْ تُعَمَّدُني وجَاءَ عَلَيٌّ واثِبْ وأبدَيْتُ العَجائبَ والغَرائِبُ مظَفَّرةٍ وأنْشُبْتُ. المخَالِبْ، وبتُ بكلِّ ذي جنْحَيْنِ أَسْطُو وأقهر كلَّ خَطَّافٍ مُضارِبْ

ورَدُّ اللَّهُ ضائِعَنا عَلَيْنا وجاءَ (الصَّقْدُ) المَفْقُـودُ مِنَّا فكم طِبْنا بعَـوْدَتِـه (قُلُوباً) وأنْشَــدْنــاهُ مـــالـكَ غِبْتَ عَنّـــا فرَدَّ مُجاوِباً ردّاً جَميلًا وحــاشا أنْ أخُــونَ العَهْدَ يَــوْماً ولكنْ قـد شَعَـرْتُ بنِعْم صَقْـرِ أتَى ضَيْفاً جَدِيداً في حِماناً فَسِرْتُ لَمُلْتَقَاهُ وَجِئْتُ مَعْـهُ ولكن قَـدْ قَضَيْتُ بِذا هُمُوماً وكم شــاهَــدْتُ أهْــوالًا ثِقـالًا وكم كــابَدْتُ في سَفَــري عَناءً وكم لي وَقْعَةٌ مَعْ كلِّ حُرٍّ وكم صَادَفْتُ فيهِ مِن عُقابٍ وكم من كـاسِرٍ من كـلِّ طَيْرٍ هنــاكَ أَبَنْتُ بَــُطْشِي واقْتِـــدارِي وجَــدَّدْتُ الأظــافِـرَ مِـن أَكُفِّ

<sup>(</sup>١) ( وجاء الصقر ) كذا ورد ولا يستقيم معه الوزن، ولعل الصواب ( وجاء الأجدل المفقود منا ) ، والأجدل: الصقر .

<sup>(</sup>٢) لعل الأصل (نفوساً) مكان (قلوباً).

<sup>(</sup>٣) في المصدر المذكور (كنت أنت منا) ولا يستقيم معه الوزن ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في المصدر المذكور (لكني) مكان (ولكن) ولا يستقيم معها الوزن.

٥) الحرّ: ضرب من الصقور.

وكم بَدَّدْتُ مِنهم في السَّباسِبْ وكم أَفْنَيْتُ منهم في الشَّعائِبْ(١) أَجَـرِّعهُم بها مُـرَّ المَشـارِبْ يَتَامى في العُشُوشِ غَدَتْ نوادبْ يُتَامى في العُشُوشِ غَدَتْ نوادبْ يُؤرِّخُ: جاء بعدَ العِزِّ كاسِبْ(١)

فكم شُتَّتُ منهم في الفَيافي وكم غادَرْتُهم في الجوِّ فَوضَى وكم غادَرْتُهم أَنْفَكُ أَسْقِيهمْ كُووساً ولم أَنْفَكُ أَسْقِيهمْ كُووساً ولم أَنْسَرُكُ بهم إلا فيراخاً فهنُوا سيِّدي بي في مَقال فهنُوا سيِّدي بي في مَقال

وقال ابن المعتز في الباشق (٣):

يا كَفُّ ما خُبَّبتِ إِذْ غَدَوْتِ لا يَتَّقِيهِ هارِبٌ بِفَوْتِ مَا دُبِّ فِي فَوْتِ مَا دُوْتِ مِا وَنْ عَدَوْتِ مَا وَنْ عَدَوْتِ مَا وَنْ عَدَوْتِ

بباشِقٍ يُعْطِيكِ ما ابْتَغَيْتِ سَهْمٌ مُصِيبٌ كلَّما رَمَيْتِ لا عَيْبَ فيهِ غَيرُ عَشْقِ المَوْتِ

وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) (٤) في البازي:

وارْتاحَ ضَوْءُ الصَّبْحِ لأَنْبِلاجِهِ بِالقَّمْرِ الْبُلاجِهِ بِالقَّمْرِ أَبْلَاجِهِ بِالقَّمْرِ أَبْلَاجِهِ ثَوْباً كَفَى الصَّانِعَ مِن نِساجهِ وَشْياً يَحالُ الطَّرْفُ في الْدِراجهِ وزانَ فَوْدَيْهِ إلى حِجاجِهِ(٥)

لمَّا تَعرَّى اللَّيْلُ عَن أَنْسَاجِهِ غَدَوْتُ أَبْعَي الصَّيْدَ من مِنْهَاجِهِ أَلْبَسَـهُ الخالِقُ مِن دِيساجِهِ أَلْبَسَـهُ الخالِقُ مِن دِيساجِهِ حالٍ من السَّاقِ إلى أوْداجِهِ في نَسَقٍ منه وفي آنْعِراجِهِ

<sup>(</sup>١) أراد الشاعر بكلمة (شعائب) جمع (شعب) بكسر فسكون، وهو الطريق في الجبل، أو جمع (شعبة) وهي الصدع في الجبل تأوي إليه الطير، وليس في هاتين اللفظتين ما يجمع على (شعبة) فجمع الأولى (شعاب) بالكسر، وجمع الثانية (شعب) بضم ففتح.

 <sup>(</sup>۲) الظاهر ان اسم الصقر (كاسب) وقد أرّخ الشاعر في هذا البيت عودته بحساب الجُمَّل فكان سنة
 ۲۷۲ هجرية ( بعد الألف ) أي سنة ۱۸۱۳ ميلادية، وقد عاش الشاعر بين سنتي ۱۷۲۳، و۱۸۵۱ ميلادية .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ١٨٨/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحجاج ( بالكسر ): العظم المستدير حول العين .

بـزينَـةِ كَفَتْـهُ عِـزَّ تـاجـهِ مَنْسِـرُهُ يُثْنى عَلى خِلاجِـهِ (١) وَظُفْرُهُ يُخبُر عَن عِلاجِهِ لو آستضاءَ المَرْءُ في إِدْلاجِهِ بِعَيْنِهِ كَفَتْهُ عَن سِراجِهِ

وقال آخر في الكُوْنَج وهو صنف من الصقور (٢) :

إِنْ لَم يكُنْ صَقْرٌ فعِنْدي كَوْنَجْ كَأَنَّ نَقْشَ رِيشهِ المُلدَّرُّجْ بُرْدٌ مِن الْمَوْشِيِّ أَوْ مُدَبَّجْ فَكُمْ بِهِ لِلطَّيْرِ قَلْبٌ تُفْرَجُ مُمَنَّقُ بِدَمِهِ مُضَرَّجْ بِمِثْلِهِ عَنَّا الهُمُومُ تُعْرَجْ

وقال أبو الطيِّب المتنبِّي في البازي وقد أرسله أبو العشائر على حجلة (٣)

وطائسرة تَتَبُّعُها المنايا على آثارها زَجِلُ الجناح كَأَنَّ الرِّيشَ مِنه في سِهام عَلَى جَسَدٍ تَجَسَّمَ مِن دِياحِ كَأَنَّ الرِّيشَ مِن مِن دِياحِ كَأَنَّ رُوْوُسَ أَقْلَامٍ غِلَظٍ مُسِحْنَ بِرِيشٍ جُوْجِوْهِ الصِّحاحِ فَاقْعَصَهَا بِحُجْنِ تَحْتَ صُفْرٍ لهَا فِعْلَ الْأَسنَّةِ وَالصِّفَاحِ (٤) فَقُلتُ لَكَلَّ حَيِّ يومُ سُوءٍ وإِنْ حَرَصَ النَّفُوسُ على الفَلاحِ

وقال ابن المعتز في البازي أيضاً (°):

تَخِالُهُ أَسْوارَ جَيْشٍ أَبْلَخَا أَوْسَعَهُمْ جُودَ يَدَيْنِ وسَخَا(٢) تَمَّتْ بِهِمْ حالٌ لهم مِن الرَّخَا أخافَ طيرَ أَرْضِهِ ودَوَّحا

<sup>(</sup>١) المنسر للطير كالمنقار لغير الجارح. المخلاج (بالكسر): ضرب من البرود المخططة.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٩٨/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٢٥١ شرح اليازجي .

<sup>(</sup>٤) أقعصها: قتلها مكانها والضمير يعود الى الطائرة في البيت الأول. الحجن: المعوَّجة، ويريد بها مخالب البازي. الصقر: أصابعه.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الأسوار (بالضم ويكسر): قائد الفرس. الأبلخ: المتكبِّر.

الْعُجِلُها في ماثِها أَنْ تَرْسَخَا حَكَّمَ فيها مِنْسَراً مُضَمَّخا ومِخْلَباً بِدَمِها مُنَضَّحا عَوايْذاً مِن خَطْفِهِ وصُرِّحا(١) كَانُّهُ لمَّا قَطَعْنَا فَرْسَحَا واللَّيـلُ في مَغْرِبِهِ قـد رَسَخـا

والصُّبْحُ في مَشْرِقِه قَدْ شَمَخا مُصْحَفُ وَرَّاقٍ أَدَقَّ نُسَخًا

وقال يعقوب بن يزيد التمَّار وقد أهدى الى محمد بن عبد الله بن طاهر بازياً في يوم عيد(٢) :

قُسد صِيغَتا مِن رَدَي وجُسودِ فهو حَرامٌ عَلَى العَبِيدِ أَبْرَشُ ذُو مِخْلبِ حَدِيدِ (٣) لاقاك بالطَّالِع ِ السَّعِيدِ

ما كانً مِن حاجَةِ المَوالي ومَـعْ رَسُـولـي إلـيـكُ بــازِ جَعَلْتُهُ تُحْفَةً لِعيدٍ

قُلْ لِلْأَمِيرِ الَّذي يَداهُ

وقال ابن المعتز في البازي(١) :

وفِتْيانٍ غَـدَوْا والـلّيـلُ داج وضَوْءُ الصُّبْحِ مُتَّهَمُ الـوُرُودِ كَــَانُّ بُــزاتَـهُمْ أُمَــراءُ جَـيْش ِ عَلَى أكتافِهِمْ صَدَأُ الحديد

وقال "الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) في وصف البازي<sup>(ه)</sup> : تُجَلَّى بِبازِيِّ عُيُونُ ذَويِ النَّهَى إليهِ لإِبْصارِ المَحاسِن صُورُ مكـانَ سَوادِ العَيْنِ منـهُ عَقِيقَـةٌ وتِبْرٌ عَلَى خَطِّ السَّواد يَـدُورُ تُمورُ إذا أما رَنَّقَتْ في مَآقِها كما مارَ مِن ماءِ الزُّجاجَةِ نُورُ (١)

<sup>(</sup>١) منضخ: مرشوش.

<sup>(</sup>٢) التحف والهدايا /١٤.

<sup>(</sup>٣) أبرش: على جلدة نقط بيض.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢/٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) تمور (العين): يتردّد سوادها، ومار الماء: سال. المآق جمع المؤق: طرف العين مما يلي الأنف .

فإنْ جَحَظَتْ عنهُ اسْتَوى في مَدارِهِ وإنْ مالَ عِن لَـحْظِ فَـفِيـه شُـطُورُ

لَهُ قُرْطَقٌ ضافي البَنائِق أَنْمَر مُفَوَّفُ ضَاحي الشُّقَيْنِ طَرِيرُ(١) ومِن تَحْتِهِ دِرْعٌ كَأَنَّ رُقُومَهُ تعارِيجُ وَشْيٍ أَرْضُهُنَّ حَرِيرُ كَأَنَّ انْدِماجَ الرِّيش منه حَباثِكٌ بعقب سحابات لهنَّ نشورُ لَهُ هامَةٌ مَلْساء أمَّا قَذالُها فَموفٍ وأمَّا جِيدُها فَقَصِيرُ لهُ مِنْسَرٌ يَحْكي من الظَّبي رَوْقَهُ إذا تَمَّ للتَّحْبِيلِ منه سُطُورُ له فُرَقٌ فَوْقَ القَدالِ كأنَّها ولَمْ يَعْرُهُ وخْطُ القَتِيرِ، قَتِيرُ(°)

وقال كشاجم في الصقر(٣):

غَدَوْنَا وطَرفُ النَّجمِ وَسْنانُ غائِرُ

وقد نَزَلَ الإصباحُ واللَّيلُ سائِرُ بـأجْــذَلَ مِن حُمْـرِ الصَّقُـورِ مـؤدّبٍ وأكرَمُ ما جَرَّبْتَ مِنْها الأحامِرُ(١)

جَرِيءٌ عَلَى قَتْلِ الظّباءِ وإِنَّني لَيْحِبُني أَنْ يَكْسِرَ الوَحْشَ طائِرُ

قَصِيـرُ الـذُّنـابَى والقُـدامَى كَأَنّها

قَـوادِمُ نِـسْرِ أَوْ سُـيُـوفٌ بَـواتِـرُ

<sup>(</sup>١) القرطق (بالضم): ملبوس يشبه العباءة من ملابس العجم (معرب)، والفتح لغة فيه. أنمر: منقط كجلد النمر، وقيل: ما فيه نمرة بيضاء والأخرى سوداء. برد مفوَّف: فيه خطوط بيض. الضاحي: البارز. الطرير: ذو المنظر والرواء.

<sup>(</sup>٢) وخط القتير: وخط الشيب. القتر الثاني: رؤوس مسامير الدرع.

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) أحامر، جمع حمر لأنها أخرجت مخرج الأسماء.

ورُقِّسَ مِنْهُ جُوْجُوً فَكَأَنَّما

أعارَتْهُ إعْجامَ الحُروفِ اللَّفاتِلُ فما زِلْتُ بالإضمارِ حتَّى صَنَعْتُهُ

وليسَ يَحُورُ السَّبِقَ إِلَّا الضَّوامِرُ وليسَ يَحُورُ السَّبِقَ إِلَّا الضَّوامِرُ وتَحْمِلُهُ مِنَّا أَكَفَّ كَرِيمَةٌ كما زُهِيَتْ بالخاطِبِينَ المَنابِرُ وعَنَّ لنا مِن جانِبِ السَّفْحِ رَبْرَبٌ عَلَى سَنَنٍ تَسْتَنُّ مِنْهُ الجَآذِرُ

تَجَلَّى وَحُلَّتْ عُقَــدَةُ السَّيْــرِ فَـــانْتَحَــى

لَّوَلِها إِذْ أَمْكَنَتْهُ الأواخِسُ لَيْحُثُ جَناحَيْهِ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ كَمَا فُصِّلَتْ فَوقَ الخُدُودِ المغَافِرُ وما تَمَّ رَجْعُ الطَّرْفِ حَتَّى رَأَيْتُها مُصَرَّعَةً تَهْوِي إليها الخَنَاجِرُ كَذَلِكَ لَذَاتِي وما نالَ لَذَةً كطالِبِ صَيْدٍ يَنْكَفي وهو ظافِرُ

وقال عبد الله بن محمد(١) ( وأخاله الناشيء الأكبر ) في الباشق :

أَخَفُّ القَوانِصِ جِسْماً ورُوحا وأجْمَعُها لأُمُورِ أَمُورا وأكْرَمُها باشِقٌ حاذِقٌ يُساوِي البُزاةَ ويَشْآى الصَّقُورا يُعلِّبُ عَيْنَيْنِ يا قُوتَتَيْنِ تَرَى التَّبْرَ حَوْلَهما مُسْتَدِيرا

وقال القاضي التنوخي (علي بن محمد) في زُرَّق(٢):

وبازيارٍ حامِل زُرَّقاً عَلَى كِبارِ الطَّيْرِ طَيَّارا(٣) يَكادُ مِن إِحْكَامِ تَادِيبِهِ يَفْهَمُ ما يُضْمَـرُ إِضْمارا لِينَادُ لَوْ يَقْدِرُ مِنْ حُبِّهِ قَدَّ له خَدَيْهِ اسْيارا

<sup>(</sup>١) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البازيار: حامل الباز.

وتسارَةً نُسْشِدُ أشْسعارا نَأْخُذُ ما ذَبُّ وما طارا مِن دَم ما صِدْناهُ أَنْهارا لسسائيس السطُّرَّادِ أسمارا من غُـرُد اللَّذَّاتِ أَوْ طارا خَرائِطاً تَحْمِلُ أَوْقارا

فَبَيْنَمَا نُجْرِي حَدِيثَ الهَوَى ثَمَارَ لَنَا رَفُّ قِبِمَاجٍ ولَمُوْ كَانَ يَخَافُ اليُّنَ مَا ثَارًا فَلَمْ نَزَلْ في عَجَبٍ عاجِبٍ فَيا لَـهُ يَـوْمـاً هَــرَقْنـا بِــهِ ولَّى وَابْقَى ذِكْرَهُ بَعْدَهُ حتَّى إذا نَحنُ قَضَيْنا بِــه رُّحْنِا وقَد سَمَّطَ غِلْمَانُنا

وقال أبو هلال العسكرى في الصقر(١):

وَصَلتانٍ فَلَتانٍ أنْمَرِ كَأَنَّهُ إِذَا هَـوَى للأعْفَرِ مُعَنب ي يَه وي إلى مُ زَعْفَرِ بأبيض من البُزاطة أقْمَرِ مُنْمُنَّمُ الصَّدْرِ كَصَدْرِ الدَّفْتَرِ بمثل أهدابِ جُفونِ الأحْوَرِ وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) في زُرَّق (٢):

مَـحْبُسور لـلصُّـقُـودِ مُغالِبٍ للصَّفُودِ مُضاعَفُ التَّنْمِيرِ مُـبَطَّنٌ التُحْبِيرِ

يا قانِصُ اغْدُ عَلينا بـزُرَّقٍ مُناهِض لِلبَواذي وكَفُّ سَبْعٍ هَصُورٍ مُحجَّنِ ومِنْسَرٌ ذُو النعطاف كقَرْنِ ظَبْي غَرِيرٍ فَي فَرِيرٍ فَي مَامَةٍ كَنَفَتْهُ كالجَنْدَلِ المُسْتَدِيرِ وصَــدْدِ بـــاذٍ طَــريــرِ مُــفــوَّفِ

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٢) الصلتان (بالتحريك): النشيط الحديد الفؤاد: الفلتان: الجريء.

<sup>(</sup>٣) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٠٧/٢ .

وعَـيْنِ صَـقْـرِ ذَعُـودِ (١) له ظنابیب هِـقُل تَـخـالُـها حِـينَ يَـعْـتاً نُ جَـذُوةً مِن سَـعِـير

وقال صفي الدين الحلِّي يصف الصقر والصيد به(٢) .:

مُنْفَسِحُ الزَّوْرِ رَحِيبُ الصَّدْرِ (٣) طويلُ أرياشِ الجنّاحِ العَشْرِ(٥) قَصِيرُ عَظْمِ السَّاقِ تَامُ الظُّفْرِ يُغْرَي بها هِمَّتُه ونَصْري فجاءنا مِنها بكلِّ عَفْر (٦)

يا طِيبَ يَوْم بِالمُرُوجِ الخُضْرِ سَرَقْتُهُ مُخْتَلَساً مِن عُمْرى والطَّلُّ قد كَلَّلَ هامَ الزَّهْرِ فعَطَّرَ الأَرْجاءَ طِيبُ النَّشْرِ باكَرْتُها بَعدَ انْسِاطِ الشَّفَقِ المُحْمَرِ والطَّيْرُ في لُجِّ المِياهِ تَسْري كَأَنَّهَا سَفَائِنٌ في بَحْرِ خُتَّى إذا لاذَتْ بِشاطِي النَّهْرِ دَعَوْتُ عَبْدي فأتى بِصَفَّري من الغَطاريفِ الثقالِ الحُمْرِ مستبعِدُ الوَحْشَةِ جَمُّ الصَّبْر مُعْتــدِلُ الـشِّلوِ شَــدِيــدُ الْأَزْرِ مُتَّسعُ العَينِ عَرِيضُ الظُّهرِ باعْيُنٍ مُسْوَدَّةٍ كالحِبْرِ وهامَةٍ عَظيمةٍ كالفِهرِ كَأَنَّ فُوقَ صَدْرِه والنَّحْرِ(٤) هامةُ هَّيْقٍ في صِماخَيْ نَسْرِ قَصِيرُ رِيشِ النَّنبِ المُحْمَـرِّ فطلَّ يَتْلُوها عَـظيمَ الكـرِّ كأنَّه يَـطْلبُـها بِـوتَـرِ



<sup>(</sup>١) الظنبوب: حرف عظم الساق، جمعه ظنابيب. الهقل: الفتى من النعام.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۲٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الشلو: العضو من أعضاء اللحم. الزور. الصدر.

<sup>(</sup>٤) الفهر: الحجر.

<sup>(</sup>٥) الهيق: الظليم وهو ذكر النعام. الصماخ: خرق الأذن الباطن ويطلق على الأذن نفسها. الأرياش العشر: قوادم الجناح وهي عشر ريشات.

<sup>(</sup>٦) الأعفر: يريد به الظبي جمعه عُفر.

فبتُّ والصَّحْبَ بها في بِشْرِ كَأَنَّنَا في يَــوم عيدِ النَّحْـرِ نَاتُلُ مِن لُحُومِها ونَقْري

وقال الصنوبري (أحمد بن محمد) يصف بازي أبي محمد ابن أبي

بازِيكَ هذا مِن رَفِيعِ البنِّ طِرازُه شاهِدُه في السطَّرْذِ ذُومِنْسَرِ أَقْنَى ورُسْعِ كَنِّ ومِخْلَبٍ لم يَعْدُ إِشْفَى الخَرْذِ (٢) مُسَرْبَلُ مثل حَبِيكِ الفَرِّ أَوْ مثل جَزْعِ اليَمَنِ الأَرُدِّي (٣) جَمُّ المَهامِيزِ شَدِيدُ الهَمْزِ لمَّا لَزَزْنا الطَّيْرَ بعد اللَّزِّ (٤) باسْفِلِ القَاعِ وأَعْلَى النَّشْزِ وكلُّنا مُنْتَصِبٌ في الغَرْذِ (٥) مُصْغ إلى رِكْزِ الخَفِيِّ الرِّكْزِ ملْغَى المُناجاةِ بغَيرِ الغَمْزِ (١) آبَ لَـنا بـالقَبْعِ والإوَزِّ مِن جَبـل صَلْدٍ ومَـرْج نَـزِّ مَوسُومَةَ الأهب سِمات الوَخْزِ عَنَّ لنا منه سَحابُ رِجْزِ(٢) مُحتطِفٍ أعْمارَها مُبْتَزَّ فَأَزَّتِ القِدْرُ أَشَدَّ الْأَزِّ

وقال كشاجم في الصقر:<sup>(٨)</sup>

أَنْعتُ صَقْراً جَلَّ بارِيه وعَزْ نَدْباً إِذَا قدَّمَ مِيعاداً نَجَـزْ

مُجتَمِعَ الخَلْقِ شَديداً مُكْنَزْ أحمرَ رَحْبَ الزُّوْرِ مَخطُوفَ العَجْز

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإشفى (بالكسر): المثقب وهو ما يخرز به جلد السقاء.

<sup>(</sup>٣) الجيك: المحبوك . الجزع اليماني: خرز مقطع بألوان الأزري: لونه كلون الأرز.

<sup>(</sup>٤) لز الطير: التصق به. واللّز : شدة الخصومة.

<sup>(</sup>٥) الغرز : ركاب الرحل من جلد فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب.

<sup>(</sup>٦) الركز: الحسّ والصوت الخفي. (٦) الرسر. (٧) الرجز : العذاب. / ٧٠٠٠

كأنَّما يَسْظُرُ مِن بَعضِ الخَرَزْ أَنمرُ مَن عَزَّ به في الصَّيدِ بَزْ(٢) في مِثلهِ تُسْعَد أَطْرارُ الرَّجَزْ يَعْدُو عَلَى الظَّبْيِ ويَغْتالُ الخُزَزْ(٣) ويَقتلُ الفَرَّ فما يُخْطِيهِ فَرْ يَحتَوي عَلَى الحَمامِ والإِوَزْ(٤) يَعبُ رَها حتَّى إِذَا جِازَ هَمَزْ أَمْضَى مِن العَضْبِ إِذَا مَا العَضْبُ هُزْ وإنْ رأى الفُـرصَةَ مِنهنَ انْتَهَـزْ حازَ عَلى أَشْكَالهِ مَا لَم تحـزْ وحازَها فقصُرَتْ ولم تَجُرْ نَرَى به شَخْصَ حِمام إِنْ بَرَزْ مَا أَخْطَأُ الْمَفْصِلُ مِنهَا حِينَ حَزْ كَالًّا ولا أَحْرَزُهَا مِنْهُ حَـرَزْ صِلْ بالقطاميِّ إذا شِئْتَ تَفُرْ وافْخَرْ بهِ فالصَّقْرُ أَعْلَى وأعَرْ وسائرُ الطَّير سَدادٌ من عَوَزْ

كَأَنَّمَا الرِّيشُ عَليه حملُ خَزْ كَأَنَّمَا حِمْلِاقُةُ زِنَّارُ قَرْ(١)

## وقال الصنوبري (أحمد بن محمد) يصف صقراً: (٥)

بِأَجْدَل تَحْالُه عِتْريسا ذِي مُنْسَرٍ يَخْتَطفُ النَّفُوسا(٧) أَشْغَى تَرى في رائِه تَقْويسا له مَخالِيَّبُ بُرِينَ شُوسا (^)

يا رُبَّ خَرْقٍ لم يَكنْ مَأنُوسا زُرْناهُ لا نَبْغي به تَعْرِيساً(١) مَـطْرُورَةً قَـد مُلِّسَتْ تَمْلِيسا أَلْبِسَ بُـرْداً لمْ يكُنْ مَلْبُوسا

<sup>(</sup>١) الحملاق: العين الزنَّار: ما يشدُّ على الوسط ، والحصى الصغار.

<sup>(</sup>٢) بزُّه: غلبه.

رس الخزز: ذكر الأرنب.

<sup>(</sup>٤) الغزُّ ولد البقرة الوحشيَّة.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /١٩٢.

<sup>(</sup>٦) الخرق: القفر، والأرض الواسعة.

<sup>(</sup>٧) العتريس: الجبار الغضبان.

<sup>(</sup>٨) أشغى، من الشغا وهو اختلاف نبتة الأسنان، وبالنسبة للطير زيادة المنقار الأعلى على الأسفل. رائه: منظره.

بَسْطُ الذُّنابَي يُخجلُ الطاووسا(١) يُباشِرانِ الأرْضَ أنْ تَميسا ألْسْتُه خَلْخالَه المَدْسُوسا(٢) تَلْقَى الحبارياتُ منه بُوسا مُقابلًا في حُسنِه قُدْمُوسا(٣) تَخالُهُ مِن هَـوَجٍ مَلُوسا(٤) فبينما نَخْتَرقُ الـُوعُـوسـا(٥) حُبارَياتِ تُشْبهُ القُسُوسا فلَوْ تَسراها أَجْفَلَتْ كَسْرُدُوسِا حتى إذا أحمني لها الوَطِيسا (٦) فِعْلَ الخَميس فَضْفَضَ الخَميسا(٧) يَلْتَهِمُ المَرْؤوسَ والرَّئيسا

لا مُنْهَجَ النَّسْجِ ولا لَبِيسًا له جَناحانِ إذا ما قِيسا قد أُحْكِما في كَتَدٍ تَأسِيسا تحسبُه مِن حُسْنِهِ عَروُسا لا لَيِّنَ الجأشِ ولا عَطُوسا غَـرْثانُ مِمَّا لم يَزَلْ مَحْبُوسا مُلاجِكاً مُسْخَنْكِكاً عَبُوسا آنَسَ شَيْسًا لم يكُنْ إنِيسا فعاثَ فيها يَطْمسُ الرُّؤُوسا قُلتَ رعاتُ آنَسَتْ هَمِيسا نكَّسَها في حَـوْمَـةٍ تُنْكِيسا رأى سُعُوداً ورَأَتْ نُحُوسا

وقال أبو نواس في البازي: (٨) آلَفُ ما صِدْتُ من القَنِيصِ بكلِّ بازٍ واسِع ِ القَمِيصِ ذي بُــرْنُس مُـــلَهِبِ رَصِيص

وهامَةٍ ومِنْسَرِ حَصِيصِ (٩)

<sup>(</sup>١) المنهج (بالضم): الثوب البالي. اللبيس: الثوب قد كثر لبسه فأخلق. بسط الذنابي: منتشر

<sup>(</sup>٢) الكتد: مجتمع الكتفين.

<sup>(</sup>٣) القدموس: الملك ، والسيد ، مقدم العسكر.

<sup>(</sup>٤) الملومس من الإبل: العناق السابق الى المرعى والمورد، وكل مسير.

<sup>(</sup>٥) الملاحك: المستمر في الغضب. المسحنكك: الأسود. الوعوس ، جمع الوعس: الرمل السهل يصعب فيه المشي.

<sup>(</sup>٦) الرعاث، جمع الرعثاء: شاة ابيضَّت أطراف زنميتها. الهميس الهموس: الأسد:

<sup>(</sup>٧) فضفض الخميس: فرّق الجيش.

<sup>(</sup>۸) ديوانه /٦٤٧.

<sup>(</sup>٩) الحصيص: الخالي من الشعر.

مُلدَبَّج مُعَيَّنِ الفُصُوصِ<sup>(۱)</sup> آنَسَ عِشُرينَ بِذاتِ العِيصِ<sup>(۲)</sup> وانْقَضَّ يَهْوي وهو كالوَبَيصِ<sup>(٣)</sup> فَاعْتامَ منها كلُّ ذي خَميصِ <sup>(٤)</sup> فَكُمْ ذَبَعْنا ثَمَّ مِن مَوْقُوصِ<sup>(٥)</sup> مُعَلَّةٍ للشَّيِّ والمصُوص (١)

وجُوجُوءِ عَوَّلَ بِالدَّلِيص عَلَى الكَواكي نَهِم حَويص فانْسَلَّ عَن سِكارِه المَمْحُوصِ دانّی جَناحَیْهِ إلی نَصِیصِ فقَدّه بمخلب قبوص وكم لنا في البّيتِ من مَقْصوص وقال ابن المعتز في الزُرَّق:(٧)

لما حَمَلْناهُ أَرادَ النَّهضا أقلُّ بَعْضاً ومنَعْنا بَعْضا يَركضُ في جَوِّ السَّماءِ رَكْضا بخافِقَيْنِ يَنْقُضانِ نَقْضا كما رأيتَ الكوْكبَ المُنْقَضَّا فأطْعَمَ القَومَ شِواءً غَضًّا

قد أغْتَدي واللَّيلُ قد تَقَضَّى بـزُرَّقِ أَرْضَـى بـ وأرْضَـى

والشمسُ لم يَصْبُغ سَناها الأرضا

وقال عبد الصَّمد بن المعذَّل في الصقر: (^)

<sup>(</sup>١) عوَّل: أدلُّ ، واعتمد. الدليص: اللَّين البراق. المدبِّج، المنقوش. المعيَّن من الأثواب: الذي **فی** وشیه ترابیع صغار.

<sup>(</sup>٢) الكراكي جمع كركي: طائر. ذات العيص: موضع ورد ذكره في شعر لأفنون التغلبي (انظر

<sup>(</sup>٣) السكار: غطاء لعين الصقر تحبسه عن النظر. الممحوص: المخلِّص من الشواثب. الوبيض: لمع البرق.

<sup>(</sup>٤) النصيص: العدد، يقال كان نصيصهم كذا أي عددهم. اعتام: اختار. الخميص، لعله أراد الخميصة وهي كساء أسود معلم ، أو أنه أراد: ضامر البطن، كما جاء في الحديث (كالطير تعدو " خماصاً، وتروح بطاناً).

<sup>(</sup>٥) القبص: الأخذ بأطراف الأصابع. الموقوص: المكسور العنق.

<sup>(</sup>٦) المصوص (بالفتح وتضم) : طعام من لحم الطير ينقع في الخل ثم يطبخ.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢/٢٧/٢.

وعـازبِ بـاكــرَهُ الغُرُّ الفُــرُطْ تخايَلَ النَّبتُ به الجَعْد القَطَطْ نُوَّارُهُ مَثلُ الذُّبالِ قد سُلِطْ كأنَّما الوَشي عليه قد بُسِطْ قالَ له الغَيْثُ من الرُوَّادِ مِطْ لِلطَّيرِ فيه آنِفَ اليَومِ لَغَطْ رَطَالَيةَ اليَومِ لَغَطْ رَطَالَيةَ السَرُّطِّ إِذَا لاقَيْنَ زُطْ من كلِّ عَفْراءَ بدَفَيْها رَقَطْ ويدأناباها وبالجِيدِ نُقَطْ وبالجَناحَيْن وبالرَّأس خُعطَطْ كُأنَّ دِيباجاً عَليها لم يُخَطُّ أَوْفَيْتُ والمَيسانُ من نَوْمٍ يَغِطْ (١) واللَّيلُ بالصَّبْحِ مَلُوثٌ مُختلِطٌ بصادِقِ اللَّحْظِ قُطاميًّ سَلِطْ أَقْنَى رَحيبِ الشَّبْرِ محبُوكٍ سَبِطْ ما يَلْقَ بالمِخْلَبِ منْ مَسْكِ يَعُطْ حَتَّى إِذَا حُدَّ مِقَاظٌ فَنَشِطْ وخُرِطَ الموتُ عَليها إذ خُرِطُ (٢) ومَرَّ يَهْوي كالحُسامِ المُمْتَعِطْ قَلَفْنَ ذَرْقاً كَعَثَانِينِ الشَّمُطْ يَصُكُّها صَكّاً دِراكاً ويَحُطْ أما رَأيْتَ النَّارَ في الحَلْفاءِ قَطْ فازَ امْرُقِّ حالفَ صَقْراً واغْتَبَطْ

وقال القاضي التنوخي (علي بن محمد):(٣).

وزُرَّقٍ سَلْطٍ عَلَى الطَّيْرِ كما الـ لَهُوُ على كلِّ أخي عَقْلِ سَلِطْ كَأَنَّـه فـوقَ يَـدَيْ حـامِـلِهِ قِطْعُ دُجِيٌّ فيه من الشَّمْسِ خُطَطْ لو أنَّه باشَرَ حَدَّ السَّيفِ مِن جُرْأتِه قدَّ شَبَا السَّيفِ وقَطْ رُحتُ به وفِعْلُهُ من كِبَدِ وجِيدُهُ فيه من الدَّمِّ سُمُطْ(٤)

وقال الراعى النميري يصف الباز<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) الميسان: كلُّ نجم زاهر.

<sup>(</sup>٢) المقاط (بالكسر): الحبل أياً كان أو الحبل الصغير الشديد الفتل. والمقط (بالضم): خيط يصاد

<sup>(</sup>٣) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الدم مخفف فثقُّله، وهو من الضرورات المقبولة.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٩٤.

مُلَمْلُمٌ كَمِدَقِّ الهَضْبِ مُنْصَلِتٌ إِذَا تَفَرَّقْنَ عنه وهو مُنْدَفِعُ يَسْبِقْنَ بالقَصْدِ والإيغالِ كَرَّتَهُ ولا يكادُ إِذا ما فاتَ يُرْتَجَعُ وظَلَّ بِالْحَزْنِ لَا يَصْرِي أَرانِبَهُ مِن حَدِّ أَظْفَارِهِ الجُحْرَانُ والقَلَّعُ(١)

وقال إسحاق بن خلف (٢) في الصقر:

جِئنا بِهِ مِن صَيْدِه نَـزُقْـهُ وكلُّنا مِن شَـفَق نَـحُفُّـهُ

أَشْغَى قَلِيلٌ رِيشُهُ وزِقُّهُ مُخْتَضِبٌ مِنْسَرُهُ وكَفُّهُ (٣) من الدِّماءِ مَزْجُه وصِرْفُه سِيَّانِ ما قُدَّامُهُ وخَلْفُهُ

وقال ذو الرمّة في البازي(١):

وتَيْهاءَ تُودي بَين أرْجائِها الصَّبَا

عَليها مِن الظُّلْماءِ جُلِّ وخَنْدَقُ غَلَلْتُ المَهَارَى بَيْنَها كلَّ لَيْلَةِ

وبينَ السُّجَى حتَّى أراها تَمَزَّقُ (٥)

فأصْبَحتُ أَجْتابُ الفَلاةَ كأنَّنِي حُسامٌ جَلَتْ عنه المَداوِس مِخْفَقُ (١) إِذَا الْأَرْوَعُ المَشْبُوبُ أَضْحَى كَأَنَّه عَلَى الرَّحلِ مِمَّا مَنَّهُ السَّيْرُ أَخْرَقُ (٧) نَظرتُ كما جَلَّى عَلى رَأس رَهْوَةٍ من الطَّيرِ أَقْنَى يَنْفضُ الطَّلَّ أَزْرَق (^)

طِراقُ الخَوافي واقِعٌ فَوْقَ رِيعَةٍ نَدَى لَيْلهِ في رِيشهِ يَتَرَقْرَقُ

<sup>(</sup>١) يصري: يدفع ، ويمنع الجحران، جمع الجاحر، وهو المتخلف الذي لم يلحق . القلع. (بالتحريك): الجحرة، والمخبأ تحت الصخر.

<sup>(</sup>٢) الزف (بالكسر): صغار الريش.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۳۹۹.

<sup>(</sup>٤) غللت: أدخلت. المهاري: الإبل المهرية.

<sup>(</sup>٥) المداوس: المصاقل. المخفق: الذي يغوص في الضريبة.

<sup>(</sup>٦) مُنَّه: أذهب منته أي قوَّته. الأخرق: الأحمق.

<sup>(</sup>٧) الرهوة : المرتفع.

وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) في زُرَّق وشاهين (١): تقنَّصْتُ مِنْ هَضْبَةٍ زُرَّقاً واحرَزْتُ مِنْ رَهْوَةٍ سَوْذَنِيقا فهذا أتَـيْتُ بِهِ أقْمَراً دَقِيقَ المَحاسِنِ خُلُواً رَشِيقًا يُسقِسُ العُسيونَ ويُضْنِي القُلوبَ ويُشْجِي العددُوِّ ويُدرُّضي الصَّدِيقا قَبائَيْن وَشْياً ثَمِيناً وبُرْداً تَضَمَّنَ رَقْماً انِسِقا يَحُوكُهِ مِا ذَهَبٌ فِي لُجَيْنِ كَمَشْقِكَ فِي الرَّقِّ خَطًّا دَقِيقًا تُشَرَّبُ قائِمتاهُ الخَلُوقِ وتُكحَلُ نَاظِرتاهُ العَقِيقا أتيتَ بِهِ أَنْـمَـراً مَلِيحَ الشَّمائِلِ انَدْباً خَلِيقا يَفُكُ الرُّهُونَ ويَقْضِي البِّديُونَ ويُسدُنِي النَّسدِيمَ ويُغْني ذُناباهُ جَزْعٌ يَـمانِ وتَحْسَبُ في مُقْلَتَيْهِ تهظنً لوامِعَهُ عارضاهُ وتَـحْـسَـبُ هَـدَّتَه مَـنْـجَـنـ فَـذُو جُـؤُجُـؤٍ نِـاهِـدٍ تبطّن زِقّاً مَتِيناً صَفِيقا يواشِكُ في الطِّيرانِ الرِّياحَ ويَسْبِقُ في النَّزوانِ الحريقا

<sup>(</sup>١) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢١٢/٢.

#### وقال ابن حمديس يصف بازياً صاد طيراً (١):

كعَطْفَةِ رَأْسِ السِّنانِ النَّليقِ وأَكْلُفَ مِنْسَرُهُ ذُو شَخاً له مُقْلَةً كُجِلَتْ بالنَّجِيعِ تُصَرِّفُ إيماضَ لَحْظٍ صَدُوقِ كَأَنَّ بِجُؤْجُوهِ مُهْرَقًا مُوَسِّى باحْرُفِ خَطٍّ دَقيق مُركَّبَةً في وَظِيفٍ وَثِيقِ وبينهما كلَّ فَجٍّ عَمِيقِ يَصِيدُ بِكفِّ خَطاطِيفُها يُباكرُ بالصَّيْدِ سِرْبَ القَطَا ويَجْنَحُ مثلَ الجَناحِ الخَفُوقِ ويَصْبِحُ سِرْبُ الحَمامِ الحِمامَ كَنَانَّ عُـقـابـاً عَلى أَفْـقِـهِ تَرُودُ الوَغَى يـومَ رِيحٍ خَـرِيقِ لهُ غُرَّةُ الصُّبْحِ فِي رَأْسُ نِيقِ(٢) ولمَّا انْجَلَى اللَّيلُ واسْتَوْضَحَتْ فَسِاتَ وَلاَ خَوْفَ في نَفْسِهِ بِهِمَّتِهِ حَازَ أَيْضَ الأُنُوقِ(٣) حَمالِيقَ مثلَ اثتِلاقِ البُرُوقِ(٤) وقلَّبَ، والفَــْــكُ في نَــفْسِـــهِ، بمثل ِ انْتِفاض ِ الطِّمِرِّ العَتِيقِ(٥) وقىد نَفَضَ الطَّلُّ عَن مَنكِبَيْهِ تَرَى رِيشَة فَوْقَ أَرْجِائِهِ طِراقاً كُمثل حباب الرَّحِيقِ(٦) ع يَكحلُ أَجْفانَهُ بِالشُّرُوقِ رَأى ما رَأى وبَسريقُ الشُّعا وأيْقَنَ بالسُّوءِ مِن صَيْدِهِ فَدُلَّ عَلَى سَبَجٍ بِالعَقِيقِ(٧) كَمَا صُوِّبَتْ حَجَّرُ المَنْجَنِيقِ وحَـلَّقَ وانْـقَضَّ مِـنْ جَـرُّهِ يَشُقُّ حَيازِيمَها عَنْ شَقِيقِ(^) فَتحسَبُهُ عِندَ إِقْعاصِها

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) النيق: أرفع ملكان في الجبل.

<sup>(</sup>٣) الأنوق: العقاب، وقيل ذكر الرخم.

<sup>(</sup>٤) حملاق العين: باطن أجفانها الذي يسود بالكحل، جمعه حماليق.

<sup>(</sup>٥) الطمر ( بالكسر وتشديد الراء ) : الفرس الجواد . العتيق: الكريم الرائع .

<sup>(</sup>٦) طراقاً: ركب بعضها فوق بعض .

<sup>(</sup>٧) السبج: خرز أسود.

<sup>(</sup>٨) قعصه قعصاً: قتله مكانه .

وقال كشاجم (محمود بن الحسين) في الباشق(١):

إذا بَسَارَكَ السَّلَّهُ في طَائِسٍ فخضٌّ مِنِ الطَّيرِ اسْبَهْرَقي (٢) له هَامَةٌ كلِّلَتْ باللَّجَيْنِ فسالَ اللَّجَيْنُ عَلَى المَفْرِقِ يُقلُّبُ عَيْنَيْنِ فِي رَأْسِهِ كَأَنَّهُمَا نُقْطَنا زِئْبَقِ وأَشْرِبَ لَوناً لِهِ مُلْهَباً كَلُوْنِ الغَرالَةِ فِي المَشْرِقِ وَأَشْرِبَ لَوناً لِهِ مُلْهَباً كَلُوْنِ الغَرالَةِ فِي المَشْرِقِ هُلَانِيدة كاملة وَزْنُده وسُرْعَتُهُ سُرْعَةُ البَيْدَقِ (٣) حِمامُ الحَمام وحَتْفُ القَطا وصاعِقَةُ القَبْسِج والعَقْعَقِ(٤) وأَحْنَى عَلَيْكَ إلى أَنْ يَعُودَ إليكَ مِن الوَلَدِ المُشْفِقِ

وإن غاب عَنْكَ لِصَيْدِ نَحاهُ

باسنانِ مُستَاسِدٍ .مُوثت فَأَكْرِمْ بِه وبكفِّ الأمِيرِ وباللَّسْبتانِ إذا تَلْتَقى (°) وقال أيضاً في الباشق(٦):

يا ابنَ الخَلائِفِ من ذُوابَةِ هاشِم في ذُرْوَةِ الحَسَبِ المُنيفِ الشَّاهِقِ والماجِدُ بنُ الماجِدِ النَّدْبِ الَّذي فَاتَتْ مَناقِبُهُ لسَانَ النَّاطِق وجَرَى فبرَّز في مَيادِين العُلى والمجدِ تَبْرِيزَ الجَوادِ السَّابِقِ نُبُّتُ عندَكَ باشِقاً مُتَخَيَّراً للصَّيْدِ لم يُرَ مِثلَه في باشق

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) اسبهرقي: جاء في حاشية محقق الديوان ( الظاهر أنَّها تعريب\_ سيهركون\_ اللون الأزرق، أو اللازوردي. فرهنك نفيسي ١٨٤٢/٣).

<sup>(</sup>٣) هنيدة: اسم للمائة من الابل. البيدق: من البزاة تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) القبج: الحجل. العقعق: نوع من الغربان.

<sup>(</sup>٥) الدستبان: قفاز لليد يلبسه حاملو البزاة (دخيل) وفصيحه: ختاع بكسر الخاء (معجم متن اللغة ) .

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٣٦٩ .

يَسْمُو فَيَخْفَى في الهَواءِ ويَنْكَفِي عَجِلًا فيَنْقَضَّ انْقِضاضَ الطَّارِقِ(١) وكانٌ جُوجُوهُ ورِيشَ جَـناحِـهِ

خُضِبا بِنَقْشِ يَدِ الفَتاةِ العاتِقِ(٢) وكأنَّما سَكَنَ الهَوى أعْضاءَهُ فأعارَهُنَّ نُحولَ جِسْمِ العاشِقِ مَحفُوفَةٍ مِنْ رِيشها بحَدَائِقِ ذا مُقْلَةٍ ذَهَبِيَّةٍ في هامَـةٍ أَدْمَيْن كَفُّ البازِيارِ الحاذِقِ(٣) ومخالب مثل الأهِلَّةِ طالَما

وإذا انْبَرى نحو الطّريدة خِلْته ،

في الإسراعِ أوْ كالبارِقِ لم تَعْدُ أَنْ يَهُوي بها مِن حالِقِ مذ كانَ عن صَيْدِ الإوزِّ الفائِق(٤)

كالربيح وإذا دَعاهُ البازِيارُ رأيْتَهُ أَدْنَى وأطْوَعَ من مُحبِّ وامِقِ يَشْفي إذا نَعَبَ الغُرابُ بِفُرْقَةٍ قَلبَ المُحبِّ مِن الغُرابِ النَّاعِقِ وإذا القَطاةُ تحلَّقَتْ مِن خَوْفِهِ ما خامَ عَن طَلَبِ الحَمامِ ولم يفقْ

وقال الناشيء الأكبر في البؤبؤ والباشق(٥):

في بُؤْبُؤٍ مُهذَّبٍ رَشِيقٍ هَلْ لَكَ يا ابنَ القانِصِ البُطْرِيقِ كأنَّ عَيْنَيْهِ لَـدى التَّحْـدِيقِ فَصَّانِ مَخْـرُوطِانِ مِنْ عَقِيق أو باشَتٍ مُهـذَّبِ مَـمْشُـوقِ أَقْمَرَ مَوْشِيِّ الحُلَى مَفْرُوقِ مُسَيَّــرِ التَّغَــرِيــجِ ِ َ والـتَّعْــرِيــقِ تَسْيِيرَ بُردٍ ناعِمٍ رَقِيقِ(١)

<sup>(</sup>١) الطارق: النجم وقيل وهو نجم الصبح.

<sup>(</sup>٢) العاتق: الجارية الشابة الباكر

<sup>(</sup>٣) البازيار: حامل البازي.

<sup>(</sup>٤) خام: نكص وجبن .

<sup>(</sup>٥) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٦) مُسيَّر: مخطَّط.

فهو بحُسْنِ المَنْظِرِ الأنِيقِ أَجْلَبُ للعِشْقِ مِنَ المَعْشُوقِ أَسْرَعُ في الهُفُوِّ مِنَ حَريقِ وفي اقْتِناصِ الطَّيْرِ من بُرُوقِ يَفْعَلُ فِعْلَ الأَجْدَلِ السَّحُوقِ وكُلِّ بِازِيٍّ وسَوْذَنِيقِ (١) فهُو عَلى مَنْظُرِهِ المَوْمُوقِ نِهايَةٌ في النَّفْعِ للصَّدِّيقِ

والرَّفْدِ والقَضاءِ لِلحُقُوقِ

وقال محمد بن سعید فی باشیق (۲):

قد أغْتَدي واللَّيْلُ حَيرانُ الغَسَقْ لم يَهْدِهِ قَطُّ إلى نُورِ الفَلَقْ بِبِ اشَقٍ يَروقُ عَيْنَيْ مَن رَمَقْ مُسْتَحْسَنِ الخِلْقَةِ مَحْمُودِ الخُلُقْ يَمُرُّ كَالسَّهُمِ إِذَا السَّهُمُ مَرَقٌ أَسْرَعَ مِنْ خَطْفَةِ بَرْقٍ قَد بَرَقْ لَوْ سابَقَ الْأَقْدارَ أَعْطَتْهُ السَّبِقْ إِذا رَأَتْهُ الطِّيرُ ماتَتْ مِنْ فَرَقْ يَحُطُّها لِلأَرْضِ مِنْ أَعْلَى الْأَفُقْ يَسْطُو عَليها بِمَخالِيبَ ذُلُقْ مَـزُقْ مُـرْهَفَةً حُجْنٍ كَأَنْصافِ الحَلَقْ ومِنْسَرٍ ما يَلْقَ يَتْرُكُهُ مِـزَقْ مُـزَقْ فَصادَ عِشْرِينَ وعَشْراً في نَسَقْ وراحَ إِنْ يُضْبَطْ نَشاطاً لا يُطَقْ فنحنُ في مُصْطَبَح ومُغْتَبَقْ وصَفْوِ عَيْشِ لم يُكدَّرْ بِرَنَقْ

فالحَمْدُ للَّهِ عَلى ما قَدْ رَزَقْ

وقال ابن المعتز في الباشِق(٣):

غَدَوْتُ فِي ثُوبٍ مِن اللَّيْلِ خَلَقْ بطارِحِ النَّظْرَةِ فِي كُلِّ أُفُقْ ذي مَنْسِرٍ أَقْنَى إِذَا شَكَّ خَرَنَ مُخْتَضِبٍ في كُلِّ يَوْمٍ بِعَلَقْ وكُلُّ عَظْمٍ مَفْصِلٌ إِذَا عَلِقْ ومُنقْلَةٍ تَنصْدُقُهُ إِذَا رَمَـوْ

<sup>(</sup>١) السوذنيق: الشاهين .

<sup>(</sup>٢) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۲/۲۶ .

كانُّها نَـرْجِسَـةً بِـلا وَرَقْ مخالباً كمثل أنصاف الحَلَقْ

يُنْشِبُ في الأثباج حتَّى يَنْفَتِتقْ مُبارَكُ إذا رَأَى فَقدْ رُزِقْ أو طارَ نحو صَيْدِهِ فقد لَحِقْ وإنْ رَمَتْهُ الكفُّ كادَ يَحْتَرُقْ يَسْبِقُ ذُعْرَ الطَّيرِ من حيثُ إمْتَرقْ حتَّى يَرَيْنَ المَوْتَ مِن قَبِلِ الفَرَّقْ آنَسَ فِي نُوَّارِ رَوْضِ قَدْ سَمَقْ سَوابِحاً فِي مَثْنِ لُجِّيٍّ غَدِقْ(١) كَالشَّفَقِ الأبيضِ لآحَ في الغَسَقْ تكشِفُ عَنهُ الرِّيحُ أَقْدااءَ الرَّنقْ(٢) سَقْيَ القُيُونِ مَثْن عَضْب مُنْدَلَقْ فطارَ كالقِدْحِ المَريش المُمْتَرِقْ(١٠) ما صاف عن قِرطاسِهِ حتَّى خَرَقْ ماتَ الَّذِي أَصابَ مِنها أَوْ صَعَقْ (٤)

وطَيَّرَ الرِّيشَ علَى الأرْضِ مِزَقْ

وقال أبو مليط العنبريّ يهجو صقراً (٥):

ما لَكَ مِن صَقْرِ لَقِيتَ حَتْفَكا أَمَا تَرى إلى الحُبارَى خَلْفَكا لائِسَدةً لمْ تَرَ صَفْراً قَبْلَكا وأَرْنَباً أَخْرَى أثرْناها لكا وكَرَواناتٍ كثيراً حَوْلَكا تُقْبِلُ نَحْوي وتُولِّيها اسْتَكا لقد عَرفْتُ إِذْ رَأيتُ نَـوْمَكا تَجعَلُ في ثِنْي الجَناحِ رَأسَكا إِنَّكَ لَنْ تُغْنِيَ عَنِّي نَفْسَكا

وقال كشاجم في الشاهين(٢):

مُؤدَّب الإطلاق والإمساك مُلمَّلُم الهامَّة كالمداكِ(٧)

<sup>(</sup>١) سمق النبات: علا وطال. الغدق: الكثير. الرنق: الكدر.

<sup>(</sup>٢) القيون جمع القين: صانع السيوف وجلاًّؤها. السيف المندلق: الخارج من جفنة القدح (بالكسر): السهم. المرَّيش: الذي ألصق عليه الريش الممترق: الخارج من الرمية.

<sup>(</sup>٣) صاف: عدل. القرطاس: الغرض الذي يرمى.

<sup>(</sup>٤) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٣٨٠ .

<sup>(</sup>٦) المداك: حجر يسحق عليه الطيب.

مثل الكمِّي في السِّلاحِ الشَّاكي ومِخْلبٍ بحدِّه بَـــَّاكِ حــتّــى أَ إِذَا كُمُــلتُ لــه درَاكِ غادَرَهَا تَهْوي إلى الدِكاكِ يا غَدَواتِ الصَّيْدِ ما أَحْلاكِ لم تَكْـــذِبي فِـراسَــةَ الأمْــلاكِ

وقال أبو نواس في اليؤيؤ(١) :

قد أغْتَدي واللَّيْلُ في مَكْتَمِهِ مُقابَـلٌ مِن خـالِـهِ وعُـمَّـهِ وقـــانِص ِ أَحْفَى بِـهِ مِنْ أُمّــهِ مَا زَالً فِي تَقْدِيحِهِ وَنَهْمِهِ يُوحِي إليه كَلَمَاتِ عِلْمِهِ (٢) يَقِيهِ مِن بَرْدِ النَّدَى بِكُمِّهِ تَوْقِيَةَ الْأُمِّ ابْنَهَا فِي ضَمِّهِ وما يلذُ أَنْفَها مِن شَمِّه يُنازِلُ المكَّاءُ عِنْدَ نَجْمِهِ(٧) بالغَتُّ أَوْ يَنْزِلَ عِنْدَ حُكمِهِ وكمْ جَميل حَطَّهُ بِرَغْمِهِ وقَسدْ سَقاهُ عَلَلًا مِن سَمِّهِ

ذي مِنْسَرٍ ضَخْمٍ له شَكَّاكِ للحُجْبِ عَن قُلُوبِها هَتَاكِ وحَلَّقَتْ تَسْمُو إلى الأَفْلاكِ مُتَوْسَنَةً بِعَاجِلِ السَهَلاكِ أسْرَى بكَفَّيْهِ بِلله فَكَاكِ(١) ومُنَّمةَ الشَّاهِينِ مِا أَقْواكِ(٢) إيَّاكِ أَعْني مادِحاً إيَّاكِ(٣)

بيُؤيؤ أَسْفَع يُلْدِعَى بساسْمِهِ(٥) فأيُّ عِرْقٍ صالحٍ لمْ يَتَّمِهِ لَوْ يَسْتَطِيعُ قَاتَهُ بِلَحْمِهِ يُوحي إليهِ كَلماتِ عِلْمِهِ(١) يَرْكَبُ أَطْرافَ الصُّوى بخطمه (^)

<sup>(</sup>١) الدكاك ( الكسر) جمع دكَّة، وهي ما استوى من الرمال وسهل.

<sup>(</sup>٢) المئة: القوَّة .

<sup>(</sup>٣) في الديوان (الأفلاك) مكان (الأملاك) والتصويب من نهاية الأرب ٢٠٣/١٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٦٦٩.

<sup>(</sup>٥) الأسفع: الصقر يسفع ضريبته، أي يلطمها بجناحيه . اليؤيؤ: نوع من الصقور .

<sup>(</sup>٦) التقديح: تدبير الأمر، والمناظرة فيه، النهمة: بلوغ الهمَّة، ونهم الإبل: زجرها وصاح بها لتجدُّ .

<sup>(</sup>٧) المكَّاء: طائر يصوِّت في الرياض ويصفر.

<sup>(</sup>٨) الصُوى: الأعلام المنصوبة في المفاوز للاستدلال بها على الطريق. الخطم: المنقار.

وقال كشاجم (وكتبت الى صديق لي من الكتاب أصف بازياً له حضرت معه الصيد به)(١):

وتَمَلَّيْتَ مِنِ اللَّهِ القِسَمْ (۲) بِكَ حَتَّى جَسَّدَ السَّيْفُ القَلَمْ (۳) فَهَنِيئً لِكَ ظَرْفُ فِيكَ تَمْ فَهَنِيئً لِكَ ظَرْفُ فِيكَ تَمْ يومَ للصَّيْدِ غَدَوْنا مِنْ أَمَمْ شاكلَتْ هِمَّتُه منكَ الهِمَمْ (٤) مُحْوِلٌ في كَرَمِ الجِنْسِ مُعِمْ فهو بالمِحْلَبِ منه يَصْطَلِمْ (٥) يَدْفَعُ الظَّلْمَ وإنْ شاءَ ظَلَمْ (٢) بالإشاراتِ له دُونَ النَّغَمْ (٧) بالإشاراتِ له دُونَ النَّغَمْ (٧) في رياضِ أَشْبَهَتْ مِنكَ الشِّيمْ (٨) حِينَ حُمَّ الحَيْنُ أو كادَ يَحِمْ مَي وعلى المِنْسَرِ منه نَضْحُ دَمْ وعلى المِنْسَرِ منه نَضْحُ دَمْ وعلى المِنْسَرِ منه نَضْحُ دَمْ وعلى المِنْسَرِ منه نَضْحُ دَمْ

يا أبا القاسم هُنتُ النّعَمْ وَارْتِ الْأَقْلامُ فَضْلاً باهِراً وجمَعْتَ الظّرْفَ فاسْتَثْمَمْتَهُ وجمَعْتَ الظّرْفَ فاسْتَثْمَمْتَهُ لَسْتُ أَنْسَى مِنكَ ما شاهَدتُه وعَلى يُسْراكَ بازٌ كُرزُ شابِكُ الآلةَ سام لَحْظُهُ سامِ لَحْظُهُ كَلُّ ما أَدْرَكَهُ ناظِرُهُ مَلِكُ كَلُّ ما أَدْرَكَهُ ناظِرُهُ مَلِكُ مَلِكُ نِيطَ بِيسْرَى مَلِكٍ مَلِكُ نِيطَ بِيسْرَى مَلِكٍ فَهِمَ التَّاوِيبَ حَتَّى لاكْتَفَى مَلِكُ وَتُراعِي خِرَّةُ النَّهِرِ بِهِ وَتُراعِي غِرَّة النَّهرِ بِهِ فَانْتَحَى أَبْعِدَها تُمَّ هَوَى فَانْتَحَى أَبْعِدَها تُمَّ هَوَى فَانْتَحَى أَبْعِدَها تُمَّ هَوَى

<sup>(</sup>١) ديوانه /٥٧٤ المصائد والمطارد /٧١.

<sup>(</sup>٢) القسم جمع القسمة: النصيب، مقيس على نعم ونعمة، واحن وإحنة .

<sup>(</sup>٣) جسَّده: صبغه بالجساد وهو الزعفران، وأراد به الدم .

<sup>(</sup>٤) الكرَّز: البازي في سنته الثانية، وقيل الحاذق (معرب).

 <sup>(</sup>٥) يصطلم: يقطع ويستأصل.

<sup>(</sup>٦) نيط (للمجهول): علَّق.

<sup>(</sup>٧) التأويب: الرجوع.

<sup>(</sup>٨) تقرَّى: تتبَّع.

<sup>(</sup>٩) الزلم ، واحد الأزلام وهي السهام.

وهو مُوفِ فَوْقَها مُلْتِزِمٌ ظَهْرَها يا بِشْسَ ذاكَ المُلْتَزَمْ نادِراً منَّا كَبَدْرٍ نَادَرٍ مِن نُجومٍ جَاوَرَتْهُ في الظُّلْمُ (١) لم تَزَلْ تَخْتَرِمُ الطَّيْرِ بِهِ كلَّما حَكَّمْته فيها حَكَمْ قُيضَ الطَّيْرِ بِهِ كلَّما حَكَّمْته فيها حَكَمْ قُيْضَ البِرِّزْقُ له إذْ سُسْتَهُ وكِذَا لَوْ لَمْ تَسُسْهُ لَحَرمْ (٢) قُيْضَ البِرِّزْقُ له إذْ سُسْتَهُ وكِذَا لَوْ لَمْ تَسُسْهُ لَحَرمْ (٢) وكــذا البـازي إِذا أَمْضَيْتَـه كشَفَ الخَطْبَ إِذا الخَطْبُ أَلَمْ وتَبَالُّكُ لَتَ لَنَا فِي صَالِمِهِ وَابْتِذَالُ الْحُرِّ فِي الصَّلْدِ كَرَمْ ثمّ أتْسَرَّفْتَ بِما صِدْتَ بِهِ وكذا يَفْعَلُ ٱبْناءُ النِّعَمْ

وقال تميم بن المعزِّ لدين الله الفاطمي يصف بازاً ويفتخر: (٣)

إذا اسْتَخْلَمَتْني في طِلابِ العُلى هِمَمْ

فَماءُ المَعالي في فَمي (بارِدٌ) شَبِمْ(١٤) ولستُ لعَلْياءِ الجدُودِ بمُدَّع إِذَا لم أَشَيِّدُ ما بَني المَجدُ في القِدَمْ لكلِّ امْرىء أَفْعالُه وغَناؤه ومَن لَم يَسُدُ بالفِعْلِ يَوْماً فَمَا حَلُمْ وقد أَغْتَدي واللَّيلُ بالصُّبْحِ أَشْمَطٌ

وللرَّوْض كافُورٌ يَفُوحُ بِهِ النَّسَمْ(٥)

وليسَ يَعيبُ البازُ راحةَ ماجِدٍ تَعوَّدَ حَمْلَ الباذِ والسَّيفِ والقَلَمْ يدٌ لِلنَّدَى والجُودِ طَوْراً وتارَةً تُقَبَّلُ في وَسْطِ النَّدِيِّ وتُلْتَثَمْ إِذَا رَكَبَ البازي يَساري وأثَّرَتْ له لَحظاتٌ كالذُّبالَةِ تَضْطَرمْ

بَأَذْرَقَ يَرمي الطَّيرَ منهِ بمُقْلَةٍ تكادُ تَرَى ما يَسْتُر الثَّوبُ في الظُّلَمْ

<sup>(</sup>١) النادر: الخارج.

<sup>(</sup>٢) الخارم: البارد، والتارك، والمفسد.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۳۸۲.

<sup>(</sup>٤) الشبم: البارد، احتل وجود تحريف ، ولعل الاصل (سائغ شبم).

<sup>(</sup>٥) الشمط: بياض يخالطه سواد.

ذَعَرْتُ به شَمْلًا من الطَّيْرِ جامِعاً وضَرَّجْتُها في كلِّ ناحِيةٍ بِدَمْ إذا لَمْ أصِدْها لم يَطِبْ لي مَذاقُها ولسْتُ لِلَحْمِ لم أصِدْهُ بِذي قَرَمْ(١)

وقال أبو نواس في البازي: (٢)

مِن قَبلِ تَشُويبِ المُنادِينا(٣) قد أسبقُ الجارية الجُونا عَلَى عيرونِ الأرْمَنِيِّينا(1) بكل مسعروف بأعراقه يُرْبُ بريشِ الْأُمِّ مَحْضُونا رَبِيبُ بَـيْتٍ وأنِيسٌ ولـمْ لم يُسْكِمهِ جُرْحُ حياص ولَمْ يُبْغَ لَه بالثَّقْل تَسْكِينا(٥) كُلْرَّذُ عام صَاغَه صَائِعٌ لم يلَّخِرْ عَنه التَّحاسِينا(١) ٱلْبَسَــه التَّكْـرِيــزُ مِن حَــوْكِــهِ وَشْياً عَلَى الجُوْجُوءِ مَوضُونا(٧) لَـه حِـرابٌ فَـوْقَ قُـفًازِه يَجْمَعْنَ تَانِيفاً وتَسْنِينا(^) تَخالُ عِنْطُفَيْ رَأسِهِ نُونا(٩) كلُّ سِنانٍ عِيجَ مِن صَدْرِه ومِنْسَرِ أَكْلَفَ فيه شَغاً كأنَّه عَفْدُ ثمانينا(١١)

<sup>(</sup>١) القرم: شدة الشهوة للحم.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) ثوب الناس تثويباً: أجتمعوا . يريد بالمنادين، المؤذنين.

<sup>(</sup>٤) على عيون الأرمنيين، أي أمام أعينهم.

<sup>(</sup>٥) نكأ الجرح: قشره قبل أن يبرأ. الحياص: العدول عن الأعداء ، والانهزام. الثقل (بالضم): ما سفل من كل شيء، يقال في الماء والدواء وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) الكرّز: البازي أتى عليه حول.

<sup>(</sup>٧) التكريز: سقوط ريش البازي وظهور غيره. الجؤجؤ: الصدر موضون:.

<sup>(</sup>٨) مضاعف تأنيف الحربة: تحديد طرفها.

<sup>(</sup>٩) عيج (للمجهول): عوج.

<sup>(</sup>١٠) الأكلف: الذي كلفت حمرته فلم تصفُ. الشغافي الطير: أن يكون منقاره الأعلى أطول من الأسفل. عقد ثمانين: يرمز العرب في حسابهم للثمانين بجعل رأس السبَّابة على ظفر الإبهام.

بعض [حِيال] السَّابِريِّينا (١) تِبْراً يَرُوقُ الصَّيْرَفيِّينا عَلَى الكَراكيِّ دُرَخْمينا(٢) خَبْطاً يُحسّيها الأمَرّينا حيناً ويُغريها الأحايينا جَهْوَرَ في الشُّعْبِ المُلَبُّونا(٣) وخاضِبٌ مِن دَمِه الطّينا(٤) الْقَتْ مِنْ الجَوْفِ المَصارينا(٥) في زُوْرَةٍ عَشْراً وعِشْرينا مالَمْ يُخَوِّلُهُ الشَّواهِينا

في هامةٍ كأنَّما قُنِّعَتْ ومنقلةٍ أشرب آماقها نُرسِلُ مِنه عِندَ إطْلاقِهِ داهية تَخِبطُ أعْحِازَها يَحمى عَليها الجَوَّ من فَوقِها وهنَّ يَـرْفَعْنَ صَـراخـاً كَمـا فمُقْعَصٌ أثْبِتَ في سَحْرِهِ قد مشَقَتْهُ في الحَشامَشْقَةُ رُحْنا بِهِ نجملُ أكبادَها أعْطَى البُزاةَ اللَّهُ من قَسْمِـهِ لكلِّ سَبْعِ طُعْمَةٌ مثلهُ في الْقَدْرِ إِنْ فَوْقاً وإِنْ دُونا

وقال الناشيء الأكبر في صفة الشاهين: (٦)

هـِلْ لِكَ يِا قَـنَّاصُ في شاهِين سُوذانِتٍ جياءَ بهِ سابِيهِ مِن دَرِّينِ ضرَّاهُ بَالتُّحْسِينِ والتَّبْيِين<sup>(۷)</sup> حتَّى الْغْناهُ عَن التَّلْقِين يَكادُ للتَّثْقِيفِ والتَّمْرِينِ

<sup>(</sup>١) قَنَّع رأسه: غشاه. في الديوان (حبال) مكان (حياك) والتصويب من المصائد والمطارد /٦٤. السابريين: نسبة إلى سابور وهي كورة بفارس مشهورة بجودة ثيابها.

<sup>(</sup>٢) الدرخبيل، والدرخبين، والدرخمي، والدرخمين: كلها بمعنى الداهية.

<sup>(</sup>٣) الشعب: شعب مكة المكرمة، وفيه يجهر الحجيج بالتلبية .

<sup>(</sup>٤) المقعص: الذي أصابته ضربة أورمية فمات مكانه. السحر: الرئة.

<sup>(</sup>٥) مشقته: طعنته.

<sup>(</sup>٦) المصائد والمطارد /٨٠ ونهاية الأرب ٢٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٧) (درَّين) كذا ورد في المصائد، وفي نهاية الأرب (رزين) ولم أجد في معاجم البلدان موضعاً بهذين الإسمين. ضرَّاه وضرَّاه به: عوَّده.

يَعرِفُ مَعْنَى الوَحْي بِالجُفُونِ فِي قُرْطُقٍ مِن خَرِّهِ الثَّمِينِ فِي قُرْطُقٍ مِن خَرِّهِ الشَّمِينِ يَشْبُه في طِرازِه المَصُونِ وشِكَةٍ كرزدٍ مَوْضُونِ كِيرِ مَوْضُونِ كِيرِ عَرْدَدُ أَوْ شَرْوِينِ كِيرِ مَوْلُلٍ مَسْنُونِ ذي مِنْسَرٍ مؤلَّلٍ مَسْنُونِ ذي مِنْسَرٍ مؤلَّلٍ مَسْنُونِ منعطفٍ مثلَ انْعِطافِ النَّونِ منعطفٍ مثلَ انْعِطافِ النَّونِ

وقال أبو نواس في اليُؤيؤ:(٦)

قَد أغْتَدي والصُّبْحُ في دجاهُ بيؤيُو يُعجبُ مَن رَآهُ مين سَفْعَة طُرَّبِها خَدَّاهُ من سَفْعَة طُرَّبِها خَدَّاهُ فَلُوْ يَرَى القانِصُ ما يَراهُ من بَعدِ ما يُذْهِبُ حِمْلاقاهُ ولا جَناحانِ تَكنَّفاهُ ولا جَناحانِ تَكنَّفاهُ دُونَ انْتِزاعِ السَّحْرِ من حَشاهُ دُونَ انْتِزاعِ السَّحْرِ من حَشاهُ

فظلً من جناحِه المَنِينِ مُفَوَّفٍ في نعْمةٍ ولِينِ (١) مُفَوَّفٍ في نعْمةٍ ولِينِ (١) بُرْدَ أَنُوشَرْاونِ أَوْ شِيرِينِ (٢) مُضاعَفٍ بالنَّسْج ذي غُضُون (٣) أحْوَى مَجارِي الدَّمْعِ والشُّؤونِ (٤) وافْ كشَطْرِ الحاجِبِ المَقْروُنِ (٥) يُبْدي اسْمُهُ مَعْناهُ لِلعُيُونِ

كَ طُرَّةِ البُرْدِ عَلَامَتاهُ ما في اليَآئي يُؤْيُوُ شَرْواهُ(٧) ازْرَقُ لا تكذِبُهُ عَيناهُ فيداهُ فيداه بالأمِّ وقد فَدَّاهُ لا يوئِل المُكَّاءَ مَنْكِباهُ(٨) مِنهُ إذا طارَ وقدْ تَلاهُ لِهِ أَوْلًا النَّسْبِحَ ما نَجَاهُ(٩)

<sup>(</sup>١) القرطق : قباء ذو طاق واحد (معرب). مفوَّق: رقيق.

<sup>(</sup>٢) أُنوشِروان: كسرى بن قباذ . شيرين : جدة كسرى يزدجرد.

<sup>(</sup>٣) الشكَّة: ما يلبس من السلاح.

<sup>(</sup>٤) الأحوى: من به لون الحوة وهي كسمرة الشفة. الشؤون : عروق الدمع في العين.

<sup>(</sup>٥) مؤلَّل: محدَّد الطرف.

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) شرواه: مثيله.

 <sup>(</sup>٨) الحملاق: باطن الجفن ، ويريد به العين. يذهب حملاقاه، أي يرمي ببصره وراء طريد...
 يوثل: ينجي. المكّاء: طائر صغير.

<sup>(</sup>٩) السحر: الرئة.

ذاكَ الَّـذي خَـوَّلـنـاهُ الـلَّهُ تَـبـارَكَ الـلَّهُ الـذي هَـداهُ وقال الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي من قصيدة في الطرد يصف البازي: (١)

كلُّ ذُواتِ الرِّيشِ مِن عِداهُ باتَ يَهْيجُ جُوعَه غَداهُ كَأَنَّ فُصَّيْ ذَهَبٍ عَيْناهُ فِي هَامَةٍ قَد بَرَزَتْ ورَاهُ هادِيَةٍ من ظَلَّ عَنْ سُراهُ يَكادُ أَنْ يَحْرِقَهُ ذَكاهُ لو طَلَبَ الكَوْكَبَ لانْتَهاهُ ما رَمَقَتْ في الجَـوِّ مُقْلَتاهُ بَيْناهُ يَبْغي جَائِعاً قِراهُ إِذْ وَقَعَ الحُبْرُجُ في رَوْياهُ (٢) وحلّه الصّائِحُ الصّائِح حـتّـى إذا قارَبَهُ عَـلاهُ بِـوَقْعَةٍ بَـزّ بها قُـواهُ (٣) كما وَهَى مِن شَطِنِ رِشاهُ ثَمَّ بَدا وهو عَلى قَفاهُ (٤) مُخضِّباً مِن دَمِه ثَراهُ لم يَسُو البازِيَ ما جَناهُ ثم رَأى مِن بَعْدِه أخاهُ وكـرَّ لا يَجْبنُ عَن هَيْجـاهُ(٥) وكالُّ بازِ مَعَه فَتاهُ حتَّى سَقاها المُرُّ مِن جَناهُ فَلَحْمُنا الغَريضُ مِن صَـرْعاهُ(١)

وأشهب مِحْلَبُه شَباهُ باتَ يَهيجُ جُوعَه غَداهُ ما غالَـهُ يَـوْمـاً ولا أعْيــاهُ وسَـلٌ مـن فُـؤادِهِ حَـشـاهُ يا شِقْوَة الحُبْرُجِ ما دَهاهُ إِذَا رَجَعَ الحُبْرُجُ ما لاقاهُ وبركةً تَتْبَعُهُ أَنْشاهُ فَـأَضْحَتِ الأَرْبَـعُ مِـن قَتْــلاهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲۰.

<sup>(</sup>٢) الحبرج: ذكر الحباري: الرؤيا، في المنام، والشاعر يريد رؤية البصر.

<sup>(</sup>٣) بزُّ: سلب.

<sup>(</sup>٤) الشطن (هنا) البعد. الرشا: الحبل

 <sup>(</sup>٥) البركة : طير مائي أبيض.

<sup>(</sup>٦) الغريض: اللحم الطري.

وكلُّ خَيرٍ عِنْدَنا نُؤْتاهُ فَبَعْضُ ما عادَ بهِ مَسْعاهُ لْاعْطَى البُزَّاةَ اللَّهُ من معناه مالَم يَحُرْ صَفْرٌ ولا رَآهُ

وقال الناشيء الأكبر في الصقور:<sup>(١)</sup>

قَد أغْتَدي وعيُونُ الفَجْرِ واسِنَةٌ

والشُّمْسُ رَاقِدَةٌ عَن عَينِ باغِيها

بالمضرحيّاتِ يَحْتَثُّ النِّراعُ بِها كَالْأُسْدِ تَـذْعَـرُها والنَّادِ تُـذْكيها(٢)

حُـجْنِ مَـناسِرُها عُقْفِ أظافِرُها

كأنَّها مِن حَدِيدٍ رُكِّبَتْ فيها كَأَنَّ أَعْيُنَهَا جَزْعٌ تُطِيفُ بِهِ داراتُ تِبْرِ أَذِيبَتْ في مآقيها تُدِيرُها بِحَماليقِ مُزَيِّلَةٍ عَنها قَذاهًا فَتُحْفِيها وتُبْدِيها تَكَادُ تَعْرِفُ فِي عَيْنَيْ مُعلِّمِها أُوامِراً من خَمِيرِ القَلْبِ يُوحِيها تَكَادُ تَعْرِفُ أَ اسُومُها لُجَّةً لاحَتْ مَشارِعُها وانْصاعَ جَدْوَلُها وارْتَجَّ طامِيها فيها مِن الطَّيْرِ أَنْواعٌ مُصَنَّفَةٌ سُبْحانَ مُبْدِعِها فِينا ومُنشِيها مُسدَبِّجتات بِالسِّوانِ مُسَدَّهَّبَةٍ مَوْشِيَّة بُرقُومٍ جَلِّ واشيها كَانَّهَنَّ رِياضٌ بَينَها زَهَرٌ يَحُفُّ بُطْنانَها مَنها ضَواحِيها مُطرَّزات باعْلام مُنَيَّرة كالجزْعِ تَنْشُرُها حالًا وتَطْوِيها

ماذا تُظنُّ وأشْباهُ السُّباعِ لَها خَواطِفٌ خُلُسٌ قَد حُكِّمَتْ فِيها

<sup>(</sup>١) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) المضرحيَّات: الصقور

# الضَّبُّ (١)

الضَّبُّ ( بفتح الضاد ): حيوان برِّيِّ زاحف معروف، ولونه الصُّحْمَة، وهي غبرة مشرَّبة سواداً، وإذا سمن اصفرَّ صدره، وهو بقدر فرخ التمساح، وذنبه كثير العقد .

يقال للذكر: ضبٌّ، وللأنثى: ضبَّة، والجمع: ضِبابٌ وأضُبُّ مثل كفٌّ وأكُفٌّ .

يقال لولد الضبِّ حين يخرج من البيضة: حِسْل، والجمع أحْسال، وحُسُول، وحِسَلة، وحِسْلان.

ثم يكون مُطبِّخاً، ثم خُضَرِماً، ثم غيداقاً، ثم إذا أسنَّ فهو حَجْل وهو الضبُّ المدرك. ومن أسمائه:

السُّحْبَل، والسِّبَحْل وهو الضبُّ الضخم.

العُدامل، والعُدامُلي، والعُدْمُل، والعُدْمُلي: الضب الضخم القديم.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٧٧/٢ ، والمخصص ١٥/٨/٢ و ٩٦، وأساس البلاغة ، ولسان العرب، وتاج العروس، وأقرب الموارد، ومعجم متن اللغة في حدود المواد المذكورة .

العُلْب، والعَلِب: الضبُّ المسن الجاسي .

الهَضُّب، وهو الضخم منه ومن غيره.

يقال لصوت الضبِّ: الفحيح، والكشيش ومثله للحيَّة.

ويقال: أرض مَضَبَّة وضَبِبَة: كثيرة الضِّباب، وضبب البلد، وأضَبَّ: كثرت ضِبابُه .

ومن معاني كلمة الضب: الغَضَب، والحِقد، والحلب بالكفِّ وورم في صدر البعير وخفّه، وداء يأخذ في الشفة. والتضبيب: تغطية الشيء.

ورجل خَبُّ ضَبُّ: مراوغ حَرِب.

وأضَبُّ على الشيء، وضبُّ: سكت عليه، وأضبُّ القوم: صاحوا، وتكلُّموا.

ويقال: أضبَّ يومنا، وسماء مُضِبَّة، كثيرة الضَّباب وهو البخار المتصاعد من الأرض.

وأضب القوم: نهضوا في الأمر جميعاً، وأضب السقاء: هريق ماؤه وأضب الشَّعَرُ: كثر.

وضبُّ فمه: سال ريقه .

والضبَّة: حديدة عريضة، أو خشبة يضبُّب بها الباب.

#### ممّا جاء عنه في الأمثال

\_ ( أحيا من الضبِّ )(١) أحيا: من الحياة أي طول العمر، حتى ليقال: أنه يعيش سبعمائة سنة .

<sup>. . . . .</sup> 

ر أخدع من ضب ) (١) يعنون تواريه في جحره، والتخدُّع: التواري، ومن ثَمَّ قيل: المُخْدَع للبيت يُخبًّا فيه الشيء، وقيل: معناه أن جحره قلَّما يخلو من عقرب، فإذا أدخل المحترش يده لدغته، وأنشدوا:

وأخدعُ من ضبِّ إذا خاف حارشاً أعدَّ لَهُ عند الذُّبابةِ عَقْرَبا \_ \_ . (أروى من ضبِّ )(٢) .

لأنّه \_ كما يقال \_ لا يشرب الماء أصلًا، فإذا عطش فتح فاه، واستقبل الربح فذلك رِبُّه .

- (أصبر من ضبًّ)(7). لما فيه من القشف واليبس.
  - (أطول ذماء من الضب)<sup>(٤)</sup>.

والذماء ما بين الذبح الى خروج النفس، والضبُّ يذبح فيبقى ليلته مذبوحاً، ثم يطرح في النار فيتحرَّك .

- (أعقد من ذنب الضبِّ)<sup>(٥)</sup>.

قالوا: إنَّ عقده كثيرة، وقيل: إنَّ بعض الحاضرة كسا أعرابياً ثوباً فقال له: لأكافئنَّك على فعلك بما أعلِّمك . كم في ذنب الضبِّ من عقدة؟ قال: لا أدرى. قال: فيه إحدى وعشرون عقدة .

ـ (أتعلِّمني بضبِّ أنا حرشته)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال ٧٦/١ .

يقال لمن يعلِّم علماً لمن هو أعلم منه. والحرش: أن تثير الضبُّ من جحره فتستخرجه.

ـ (خلِّهِ دَرَجَ الضبِّ)<sup>(۱)</sup>.

أي دعه يدرج دروج الضبّ، ويذهب ذهابه، والدرج: السبيل، وإنّما خصّ الضبّ بذلك لأنّه إذا ذهب في طريق لم يهتد الرجوع فيه.

۔ ( کُلُّ ضبِّ عند مَرْداتِه ) (<sup>۲) ا</sup>.

المرداة: الحجر الذي يُرمى به، والضبُّ قليل الهداية، فلا يتخذ جحره إلاَّ عند حجر يكون علامة له، فمن قصده فالحجر الذي يرمي الضبَّ به بالقرب منه. فمعنى المثل: لا تأمن الحدثان والغِير، وهو يضرب لمن يتعرض للهلكة.

# ممًّا جاء عنه في القصص

\_ الضبُّ وابنه (٣):

تتحدَّث العرب في أمثالها: أنَّ الضبَّ قال لابنه: إحذر الحرش، فبينما هما في جحرهما إذْ صوت فأس يحفر عنهما، فقال الابن: يا أبَهُ أهذا الحرش ؟ قال: يا بني هذا أجلُّ من الحرش .

والحرش، هو أَنْ يؤتى إلى باب جحر الضبِّ بأسود من الحيَّات، فيحرَّك عند فم الجحر، فإذا سمع الضبُّ حسَّ الأسود خرج إليه ليقاتله فيصاد.

\_ الضبُّ والضفدع<sup>(٤)</sup> :

تقول العرب: خاصم الضبُّ الضِّفدع في الظمأ أيُّهما أصبر، وكان

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الفاخر/٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ١٢٥/٦.

للضفدع ذنب. وكان الضبُّ ممسوحاً. فخرجا في الكلأ، فصبرت الضفدع يوماً ويوماً، فنادت: يا ضبُّ وِرْداً وردا فقال الضب:

أصْبِحَ قَلبي صَودا لا يشتهي أَنْ يَودا إلا عَواداً عَودا وصِلْياناً بَودا(١)

فلمًّا كان في اليوم الثالث نادت: يا ضبُّ ورداً ورداً. فلمَّا لم يجبها بادرت إلى الماء وأتبعها الضب فأخذ ذنبها.

#### - الضبُّ والنون (٢):

قال عبد الأعلى القاص: يقال في المثل: إنَّ النون قال للضبِّ حين رأى إنساناً في الأرض: إنِّي رأيت عجبا، قال: وما هو؟ قال: رأيت خلقاً يمشي على رجليه ويتناول الطعام بيديه فيهوي به الى فيه، قال: إن كان ما تقول حقاً فإنَّهُ سيخرجني (٣) من قعر البحر، وينزلك (٤) من وكرك من رأس الجبل.

# ممًّا قاله الشعراء في الضبِّ

قال الراجز<sup>(ه)</sup> :

# يا ربَّ ضَبِّ بين أكنافِ اللَّوَى رَعَى المُرارَ والكَباثَ والدَّباء (٢)

<sup>(</sup>۱) العراد: حشيش طيب الربح العرد: المشتد المتصلّب. الصلّيان: كلاً ينبت صعداً وهو من أطيب الكلاً. بردا: جاء في حاشية لسان العرب (ض ب ب ): (قال في التكملة: بردا، تصحيف من القدماء فتبعهم الخلف والرواية (زردا) بوزن كتف، وهو السريع الازدراد).

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>٣) كذا ورد واخال الصواب (سيخرجك)...

<sup>(</sup>٤) و(ينزلني) لأن القول للضب.

<sup>(</sup>٥) الحيوان اللجاحظ ٢/٨٥.

 <sup>(</sup>٦) المرار ( بالضم ) : شجر مرًّ . الكباث ( بالفتح ) : النضيج من ثمر الأراك ، وقيل : حمله إذا كان متفرِّقاً ، الدّبا : الجراد قبل أن يطير .

حتَّى إذا ما ناصِلُ البُهْمى ارْتَمَى وأَجْفِئَتْ في الأرْضِ أَعْرافُ السَّفا (١) ظَبَلَ يُباري هُبَّصاً وسُطَ المَلا وهـو بعَيْنيْ قانِص بالمَرْتَبا(١) كانَ إذا أَخْفَقَ من غير الـرعا رازَمَ بالأكْبَادِ منها والكُشَى (١)

وقال ابن أبي حُصَيْنَة (الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله السُّلمي المعرّى)(١):

وأمْ طَرْتَهُمْ من جَنْدل الحَرْنِ دِيمَةً إِذَا كَثُر الجَدْبُ الْمَارُهَا كَثُر الجَدْبُ الْمَارُهَا كَثُر الجَدْبُ يَلُوذُونَ مِنها بِالعِضابِ وما دَرَوْا بِأَنَّ المَنايا لِيسَ يَمْنَعُها الهَضْبُ إِذَا شَرَّفُوا فُوقَ الشَّرارِيفِ قُتُلُوا عَنْ وُرُودِ الصَاءِ كَلُّ مُصَبِّح والصَّلْبُ سَلُوا عَنْ وُرُودِ الماءِ كِلُّ مُصَبِّح فَيْسُوا منه كما يَيْاسُ الضَّبُ الضَّلُ الصَّلِ الصَّلْبُ الضَّلُ الصَّلْبُ الطَّلْبُ الضَّلْ الضَّلْ الضَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الضَّلْبُ الصَّلْبُ الصَاءِ الصَلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَاءِ الصَاءِ الصَلْمُ الصَاءِ الصَاءِ الصَلْمُ الصَاءِ الصَلْمُ الصَاءِ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَاءِ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَاءِ الصَلْمُ الصَاءِ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الصَلْمُ الْمُ الصَلْمُ الْمُلْمُ الصَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلِ الصَلْمُ الصَلْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ ال

وقال البحتري (٥) في الغزل :

إذا كنتِ قوتَ النَّفسِ ثمَّ هَجَرتِها فكمْ تَلبثُ النَّفسُ التي أنتِ قُوتُها أَغَرَّكُ أَنِّي منكِ ما سَيُميتُها أَغَرَّكُ أَنِّي منكِ ما سَيُميتُها

<sup>(</sup>۱) البهمى (بالضم): نبت، ويسمى الشوفان، يريد بالناصل: سنبل البهمى. أجفئت بالبناء للمجهول: أكفئت، وأميلت. السفا (بالفتح): أطراف السنبل، وأعرافها: أعاليها.

<sup>(</sup>٢) يباريها: يسابقها. الهبص ( بضم الهاء وتشديد الباء المفتوحة ): الحريصون على الصيد الملا: المتسع من الأرض .

<sup>(</sup>٣) المرازمة: الموالاة. الكشى (بالضم)، جمع كشية: شحمة بطن الضب، وفي الأساس للزمخشري: شحمة مستطيلة في جنبى الضب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/٨٨٨.

صاصْبِرْ صَبْرَ الضّبِّ في الماء أوْ كما يَعيشُ بدَيْمُوم الصّريمةِ خُوتُها وقال ابن هرمة ( ابراهيم بن علي ) في أسطورة الضب والضفدع التي تقدم ذكرها في فصل القصص(١):

عِ في بَيْداءَ قِـرْواحِ (٥) مَ مِنْ كَرْبٍ وتَطُواحِ الله

ألَمْ تَارَقُ لضَوْءِ البَرْ قِ في أَسْحَمَ لَمَّاحِ كأعناقِ نِساءِ الهِنْ لِهِ قَدْ شِيبَتْ بأوضاح (٢) تُــوَامِ الــوَدْقِ كــالزًّا حِفِ يُزْجَى خَلْفَ أَطْلاح (٣) كَأَنَّ الْعَاذِفَ الْجِنِّ عِيَّ أَوْ أَصْوَاتَ أَنْوَاحِ (١) عَملى أَرْجائِهِ والبَرْ قُ يَهْدِيهِ بِمِصْباحِ فقالَ الضَّبُّ لِلضَّفْدَ تـــأمُّـــلُ كيفَ تَنْجُــو الـيَــوْ فَلُمَّا رَقَّ أَنْفُ النَّمُ إِنْ أَبْدَى خَيْرَ إِرْواحِ (٧) وسَحَّ الماءُ مِن مُسْتَح لَب بالماءِ سَحَّاح (١٠) رَأَى الضبُّ من الضَّفْدَ ع عـومـاً غيرَ مِنْجـاح

<sup>(</sup>١) ديوانه /٩٤.

<sup>(</sup>٢) الأوضاح، جمع الوضح: البرص.

<sup>(</sup>٣) الودق: المطر. الزاحف: البعير أعيا. الاطلاح جمع طلح ( بالكسر ): البعير الذي لحقه الكلال

<sup>(</sup>٤) عزيف الجن: جرس أصواتها.

<sup>(</sup>٥) القرواح، (بالكسر): الفضاء من الأرض.

<sup>(</sup>٦) التطواح: ركوب الصعاب والمهالك.

<sup>(</sup>٧) أنف المزن: أوَّله. أروح الصيد إرواحاً: تشمم ريح الانسان.

<sup>(</sup>٨) المستحلب (بفتح اللام): المستدر، ويريد به السحاب. في الديوان (من تحيلبة) تصغير التحلبة، وما أثبتُه عن الحيوان للجاحظ ١٢٧/٦.

وحَطَّ العُصْمَ يُهُويها ثَجُوجٌ غَيرُ نشَّاحٍ (١) فَ المُسْي خَلْفَهُ الصَّاحِي فَيلُ الصَّاحِي فَيلًا المَشْي كالسَّكُوا فِي يَمْشِي خَلْفَهُ الصَّاحِي

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي يصف ظهر البصرة مما يلي قصر أوس (٢):

زُرْ وادِيَ القَصْرِ نعم القَصْرِ والوادي تُرْفا به السُّفْنُ والظَّلْمانُ واقِفَةً

لا بُدَّ مِنْ زَوْرَةٍ عَن غَيرِ مِيعادِ والضَّبُّ والنُّونُ والملَّاحُ والحادي

وقال خالد بن الطيفان(٣):

ومَـوْلَى كَمَوْلَى الرَّبْرِقانِ دَمَلْتُه كما دُمِلْتُ ساقٌ تُهاضُ بِها كَسْرُ اللهُ عَبْرُ عَلَى الْحَوْلُ لا بُرَّةً مُبِينٌ ولا جَبْرُ (٤) إذا ما أحالَت والجَبائِرُ فَوقَها مَضَى الحَوْلُ لا بُرَّةً مُبِينٌ ولا جَبْرُ (٤) تَـراهُ كَـانٌ اللَّهَ يَجْــدَعُ أَنْفَـهُ وَأَذْنَيْهِ إِنْ مَولاهُ ثابَ لهُ وَفْرُ (٥) تَرَى الشَّر قَدْ أَفْنَى دَوابِرَ وَجْهِهِ كَضَبِّ الكُدَى أَفْنَى بَراثِنَهُ الحَفْرُ (١) تَرَى الشَّر قَدْ أَفْنَى دَوابِرَ وَجْهِهِ كَضَبِّ الكُدَى أَفْنَى بَراثِنَهُ الحَفْرُ (١)

وقال عبدة بن الطبيب في هجاء يحيى بن هَزَّال (٧):

لأَعْرِفنَّكَ يَوْمَ الوِرْدِ ذَا لَغَطٍ ضَخْم الجُزارَة بِالسَّلْمَينِ وَكَّارُ (^) نَكْفِي الوَّلِيدَةَ فِي النَّادِيِّ مُؤتَزِراً فاحْلُبْ فإنَّكَ حَلَّابٌ وصَرَّارُ (٩)

<sup>(</sup>١) العصم (بالضم): الوعول. يهويها: يسقطها. الثجوج: الغزير الماء. النشَّاح: القليل الماء.

<sup>(</sup>٢) عيونُ الأخبار ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٣٩/٦.

<sup>(</sup>٤) أحالت: مضى عليها حول.

<sup>(</sup>٥) ثاب: رجع، وعاد. الوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع.

<sup>(</sup>٦) دابر الشيء: أصله، جمعه دوابر. الكدى (بالضم) جمع الكدية وهو الموضع الصلب.

<sup>(</sup>٧) ديوانه /٣٧ والحيوان للجاحظ ٦٨/٦.

<sup>(</sup>٨) في الديوان (ما مع انك) مكان (الأعرفنك) وما أثبته عن الحيوان للجاحظ. الجُزارة: اليدان والرجلان وهي أجرة الجزَّار من الذبيحة. السلمان، تثنية سلم (بفتح فسكون): الدلو بعروة واحدة. الوكَّار: العدَّاء.

<sup>(</sup>٩) الصَّرار: الذي يشد الضرع لئلا يرضعها ولدها.

ما كنتَ أوَّلَ ضَبِّ صابَ تلْعَتَهُ وقال حاتم الأصم(٢):

وكيفَ أخافُ الفقرَ واللَّهُ رازقي تكفَّلَ بالأرْزاقِ للخَلق كُلِّهمْ

ورازقٌ هذا الخَلْق في العُسر واليُسْر ولِلضَّبِّ في البَّيْد وللحُوتِ في البَّحْرِ وقال امرؤ القيس<sup>(٣)</sup>:

ديمَةٌ هَـطْلاءُ فيها وَطَفٌ طَبَقَ الأرض تَحرَّى وتَـدُرْ(١) تُخْرِجُ الوَدَّ إذا ما أَشْجَذَتْ وتُواريهِ إذا ما تَشْتَكِرْ(٥)

غَيْثُ فَأَمْرَعَ وَآسْتَرْخَتْ بِهِ الدَّارُ (١)

وتَرَى الضَّبُّ خَفِيفاً ماهِراً ثانِياً بُرْثُنهُ ما يَنْعَفِرْ(١)

وقال ابن الرومي من قصيدة في هجاء الأخفش النحوي (V):

غَدا الحارِشُونَ معاً لِلضِّبا بِ لا لِلْمُقَرَّنَةِ النُّهُسُ (^) وأغْداكَ حيْنُكَ مِن بَيْنِهِمْ لِحَرْشِ الأفاعِي مَعَ الحُرَّشِ

وقال الحمَّاني العلوي (علي بن محمد) في وصف الضبِّ (٩): نَـرَى ضَبَّها مُـطْلِعاً رأسَـهُ كما مَـدَّ ساعِـدَهُ الأقْطعُ

<sup>(</sup>١) استرخت به الدار: جعلته في رخاء وسعة .

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/٧٨.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) السحابة الوطفاء "الدانية من الأرض. طبق الأرض أي تعمُّ الأرض. تحرَّى :تتحرَّى المكان وتثبت فيه.

<sup>(</sup>٥) الود: الوتد أشجدت: أقلعت وسكنت. تشتكر: تحتفل ويكثر مطرها.

<sup>(</sup>٦) البراثن: بمنزلة الأصابع للانسان، واحدها: برثن، ما ينعفر، أي لا يصيبه العفر وهو التراب لخفته وسرعة عدوه .

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۳/۱۲۵۰ .

<sup>(</sup>٨) حرش الضب حرشاً: صاده فهو حارش.

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب ١٥٨/١٠ .

لَهُ ظَاهِرٌ مثلُ بُرْدٍ مُوَشَّى وبَطْنٌ كما حَسَرَ الأَصْلَعُ هُو الضَّفُ لَمُ عَمَّهُ فهو الضَّفُ لَمُعُ هُو الضَّفُ لَمُعُ فَهُ وَ الضَّفُ لَمُعُ فَهُ وَ الضَّفُ لَمُعُ وَإِنْ ضَمَّهُ فهو الضَّفُ لَمُعُ وَإِنْ ضَمَّهُ فهو الضَّفُ لَمُعُ وَإِنْ ضَمَّهُ فهو الضَّفُ لَمُعُ وَقَالَ دُريد بن الصَّمَّة (١):

وجَدْنا أبا الجبَّارِ ضَبَّاً مُورَّشاً له في الصَّفاةِ بُرْثُنٌ ومَعاوِلُ (٢) لهُ كُدْيَةً أَعْيَتْ على كُلِّ قانِص ولو كانَ مِنهُمْ حارشانِ وحابِلُ (٣) ظَلِلْتُ أراعي الشَّمْسَ لَوْلَا مَلالَتي تَزَلَّعَ جِلْدي عِندَهُ وهو قائِلُ (٤)

وقال آخر في تفضيل أكل الضبِّ (٥):

أقولُ له يَوماً وقد راحَ صُحْبَتي وبِاللَّهِ أَبْغي صَيْدَه وأَحاتِلُهُ فَلَمَّا اَلتَقَتْ كَفِّي عَلَى فَضْلِ ذَيْلِهِ وشالَتْ شِمالي زايَلَ الضَّبَّ باطِلُهُ فَاصْبَحَ مَحْنُوذاً نَضِيجاً وأَصْبَحَتْ تَمَشَّى عَلَى القِيزانِ حُولاً حَلائِلُهُ (٢) شَدِيدُ آصْفِرادِ الكُشْيَتَيْنِ كَأَنَّما تَطَلَّى بِوَرْسِ بَطْنُهُ وشَواكِلُهُ (٧) فذلِكَ أَشْهَى عِندنا مِن بِياحِكُم لَحَى اللَّهُ شَارِيهِ وقُبِّحَ آكِلُهُ (٨) فذلِكَ أَشْهَى عِندنا مِن بِياحِكُم لَحَى اللَّهُ شَارِيهِ وقُبِّحَ آكِلُهُ (٨)

وقال فِراس بن عبد الله الكلابي (٩):

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مورش، من التوريش وهو التحريش والاغراء ليخرج من جحره . أراد بالمعاول: الأظفار.

<sup>(</sup>٣) الكدية (بالضم): الموضع الصلب، الحابل: الذي يصطاد بالحبالة.

<sup>(</sup>٤) تزلُّع الجلد: تشقق. القائل، من القيلولة وهي نومة نصف النهار.

<sup>(</sup>٥) الحيوان للجاحظ ٢/٨٧.

<sup>(</sup>٦) المحنوذ: المشوي. القيزان (بالكسر) جمع قوز (بفتح فسكون): كثيب الرمل العالي.

 <sup>(</sup>٧) الكشيتان (بالضم)) شحمتان مستطيلتان في جنبي الضب. الشواكل، جمع شاكلة:
 الخاصرة.

<sup>(^)</sup> البياح (بالكسر)، والبيَّاح (كشدَّاد): ضرب من السمك ضغار أمثال شبر وهو من أطيب السمك، قيل: انها ليست عربية، وقال في معجم متن اللغة: يصعُّ إطلاقه على السردين.

<sup>(</sup>٩) الحيوان للجاحظ ١٤٣/٦.

لمَّا خَشِيتُ الجُوعَ والإِرْمالا أَبْصَرْتُ ضَبّاً دَحِناً مُخْتالاً فَلَبَّ لَي يَخْتِلُني آخْتِيالا فَلَبَّ حينَ مالا ومَيْلةً ما مِلْتُ حينَ مالا مِنِّي فَلا أَرْسالا مِنِّي وَلَمْ أَرْفَعْ بِلذاكَ بالا مِنْ وَلَمْ أَرْفَعْ بِلذاكَ بالا منهُ وثَنَيْتُ لهُ الأحسالا منهُ وثَنَيْتُ لهُ الأحسالا

ولمْ أَجِدْ بِشَوْلِها بِللْأَ(۱) أَوْفَدَ فَوْقَ جُحْرِهِ وَذَالاً (۲) أَوْفَدَ فَوْقَ جُحْرِهِ وَذَالاً (۲) حتى رأيتُ دُونِيَ القدالاً (۳) فَدَهِبَتْ كَفَّايَ فِاسْتَطالاً (۱) فَحاجِزاً وبَرَّا الأَوْصَالاً (۱) فَحاجِزاً وبَرَّا الأَوْصَالاً (۱) لمَّا رَأْتُ عَيْنِي تُحْشَى خِدالاً (۱) ورُحْتُ منه دَجِناً دآلاً (۷) ورُحْتُ منه دَجِناً دآلاً (۷)

## وقال كُثَيِّر عَزَّة (^):

فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ لَهُ صادِقاً وجدْتُكَ بِالقُفِّ ضَبَّا جَحُولاً (١٩ مِن اللَّهِ يَحْفِرْنَ تحتَ الكُدَى ولا يَبْتَغِينَ اللَّمَاثَ السَّهُولاً (١١) وقال آخر (١١):

 <sup>(</sup>١) الإرمال: نفاذ الزاد. الشول: الابل التي تشيل أذنابها في أوان لقاحها وقد جقّت عندئذ البانها .
 البلال (بالكسر): ما يبل به الحلق، وأراد به اللبن .

<sup>(</sup>٢) الدحن (بفتح الدال وكسر الحاء): السمين المندلق البطن. أوفد: ارتفع وأشرف. ذال: شال بذنبه.

<sup>(</sup>٣) القذال: جماع مؤخر الرأس.

<sup>(</sup>٤) ذهبت (بكسر الهاء): يريد بها: دهشت ففترت عنه .

<sup>(°)</sup> حاجزاً، الضمير للكفين في البيت السابق، والمحاجزة: المسالمة. الأوصال: المفاصل.

<sup>(</sup>٦) الكشى، مر تفسيرها. الخدال (بالكسر) جمع خدله: العظيمة .

<sup>(</sup>٧) الأكبال: القيود. دحناً (بكسر الحاء): عظيم البطن، وهو يصف نفسه بعد أن شبع من أكل الضب الدآل (بفتح الدال)، وصف من الدالان، وهو مشي فيه ضعف كانه مثقل من حمل. (٨) ديوانه /٣٩٢.

<sup>(</sup>٩) القُفُّ (بالضم): ما رغع من الأرض وصلب. المجمول: العظيم من الضباب.

<sup>(</sup>١٠) الكدى (بالضم) جمع كدية: الموضع الصلب المرتفع . الدماث: الأرض السهلة .

<sup>(</sup>١١) الحيوان للجاحظ ٥٧/٦.

سَقَى اللَّهُ أَرْضاً يَعْلَمُ الضَّبُّ أَنَّها عَـذِيَّةُ بَـطْنِ القاعِ طَيِّبَةُ البَقْلِ (١) يَسرُودُ بِهِا بَيْسًا عَلِل رَأْسِ كُلْيَةٍ وكلُّ آمْرِيءٍ في حِرْفَةِ العَيْشِ ذُو عَقْلِ

وقال أعرابيُّ (٢) :

قَد آصْطَدْتُ يا يَقْظانُ ضَبّاً ولَمْ يَكُنْ

لِيُصْطَاد ضَبُّ مِثْلُهُ بِالحَبَائِل يَظُلُّ رُعاءُ الشَّاءِ يَـرْتَمِضُـونَـهُ حَنِيذاً ويُجْنَى بَعْضُهُ لِلْحَلائِلِ (٣) عَظِيمُ الكُشَى مثلُ الصَّبِيِّ إذا عَدا يَفُوتُ الضَّبابَ حِسْلُه في السَّحابِل (٤)

وقال أبو أسِيدَة الدُّبَيْرِيُّ (٥) :

وإنْ يُرْصَدا يَوْماً يَخِبْ راصِداهُما(٧)

إِنَّ لنا شَيْخَيْنِ لا يَنْفَعانِنا غَنِيَّيْنِ لا يُجْدِي عَلَيْنا غِناهُما هُما سَيِّدانِ يَــزْعُمانِ وإنَّما يَسُودانِنا أَنْ يَسَّرَتْ غَنَماهُما كَانَّهُما ضَبَّانِ ضَبًّا عَرادَةٍ كَبيرانِ عِلْوَدَّانِ صُفْراً كُشاهُما(٦) فَإِنْ يُحْبَلا لا يُوجَدا في حِبالَةٍ

<sup>(</sup>١) العذية (بالفتح): الطيُّبة.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٢/٩٧.

<sup>(</sup>٣) يرتمضونه، يريد: يرمضونه. يقال رمض الشاة: شقها وعليها جلدها وطرحها على الرضفة وجعل فوقها الملَّة لتنضج. الحنيذ: المشوى. الحلائل: الزوجات.

<sup>(</sup>٤) الحسل: ولد الضب. السحابل، جمع سحبل: العريض البطن.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الألفاظ لابن السكيت /١٣٥ . الدبيري ( بضم الدال ) نسبة الى دُبير بطن من أسد، وهو لقب كعب بن عمرو بن قعين ( اللباب ٤١١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) العرادة: شجرة صلبة العود، جمعها: عراد: علودًان (بتشديد الادل) تثنية علود (بكسر العين واسكان اللام وفتح الواو، وتشديد الدال) وهو الكبير الغليظ.

<sup>(</sup>V) يحبلا: ينصب لهما حبالة لاصطيادهما .

#### وقال أبو الهندي<sup>(١)</sup>:

أَكُلْتُ الضَّابِ فما عِفْتُها ولَحْمَ الخَرُوفِ حَنِيلاً وقَلْ فأمَّا البَهطُّ وحِيتانُكُمْ وقَدْ نِلْتُ مِنْها كما نِلْتُمُ ولا في البيُوضِ كبَيْضِ الدَّجاجِ ومُكْنُ الضَّابِ طَعامُ العُرَيْبِ

وقال آخر،(٧) :

لَعَمْري لَضِبٌ بالعُنَيْزَةِ صَائِفٌ أَحَبُ إِلَينا أَنْ يُجاوِرَ أَرْضَنا وقال ابن أبي عيينة (١٠):

وإنِّي لأشْهَى قديد الغَنَمْ (٢) أَيْتُ بِهِ فاتِراً في الشَّبَمْ (٣) فَما زِلْتُ مِنْها كثيرَ السَّقَمْ (٨٠٣٤ فَمَا زِلْتُ مِنْها كثيرَ السَّقَمْ (٨٠٣٤ فَمَا أَرَ فِيها كَضَبِّ هَرِمْ وَبَيْضُ الدَّجاجِ شِفاءُ القَرُمْ (٩) وبَيْضُ الدَّجاجِ شِفاءُ القَرُمْ (٩) ولا تَشْتَهيهِ نُفُوسُ العَجَمْ (١)

تَضَحَّى عَراداً فهو يَنْفَخُ كالقَرِمْ <sup>(^)</sup> مِن السَّمَكِ البُنِّيِّ والسَّلْجَمِ الوَحِمْ <sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس.

<sup>(</sup>٣) الحنيذ: المشوي. الشبم (محركة): البرد.

<sup>(</sup>٤) البهط (بفتح الباء والهاء وتشديد الطاء) قال في لسان العرب: كلمة سنديَّة، وهي الأرز يطبخ باللبن والسمن خاصة بلا ماء، واستعملته العرب بالهاء فقالت: بهطَّة طيِّبة، وأورد البيت المذكور. أقول: وهذا الصنف من الطعام شائع إلى الآن بين القبائل وسكان الأرياف في جنوب العراق ووسطه، ويسمونه (بحث) ولا بد أن التسمية مأخوذة من البحت أي الصرف غير الممزوج ويعنون اللبن الخالص.

<sup>(</sup>٥) القرم: شدة الشهوة إلى اللحم.

<sup>(</sup>٦) المكن (بضم فسكون): بيض الضبة.

<sup>(</sup>٧) الحيوان للجاحظ ٢/٨٦.

 <sup>(</sup>٨) عنيزة: واد في اليمامة. صائف: دخل في فصل الصيف. العراد (بالفتح): شجر، واحدته عرادة. القرم (بفتح فكسر): الفحل المتروك للفحلة.

 <sup>(</sup>٩) البنّي: من أحسن أنواع السمك. السلجم نبات معروف، تعريب (شلجم) ويسمّى في الشام
 ( لفت) وفي العراف (شلخم) محرف (شلجم).

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ٢١٧/١ .

تَـبِلغُـهِا قيمةٌ ولا ثَمَنُ يا جُنَّةً فاتَتِ الجنانَ فَما الفتُها فاتَّخذْتُها وَطَناً إِنَّ فوادي لحُبِّها وطن فَهذه كَنَّةٌ وذا خَتَنُ (١) زوّج حِيتانها الضّباب بها

وقال آخر في حزم الضب وخبثه (٢) :

مِن اليَرْبُوعِ والضَّبِّ المَكُونِ (٣) ويَامَنُ سَيْلَ بارِقَةٍ هَتُـونِ(٤) ويَجْعَلُ مَكْوَهُ رأسَ الوَجِين (٥) رَاوغَ الفَهْدِ مِن أَسَدٍ كَمِينِ ويُعْمِلُ كيدَ ذي خدعٍ طَبِينٍ فهذا الضبُّ ليسَ بذي حَريم مَعَ اليَرْبُوعِ والدُّئُبِ اللَّعِينِ

وبعضُ النَّاسِ أَنْقصُ رأيَ حَزْمٍ يَـرَى مِـرْداتَـهُ مِن رأس مِيـل ويَحفِرُ في الكُدّي خَوْفَ آنْهيارِ ويَخْدَعُ ۚ إِنْ أَرَدْتَ لَـهُ ٱخْتَيَـالاً ويُدْخِلُ عَقْرَباً تُحَتَ الذُّنابَي

<sup>(</sup>١) الختن (محركة): كلُّ من كان من قبل المرأة. مثل الأب والأخ.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) المكون (بفتح فضم): التي جمعت البيض في بطنها وبيضها يسمَّى المكن، ويقال: ضبَّة

<sup>(</sup>٤) المرادة: حجر يرمى به، يقال: رديت فلاناً بحجر، وقد تقدم في فصل الأمثال (كلُّ ضب عند مرادته) لأنَّ الضب قليل الهداية فلا يتخذ جحره إلَّا عند جحر يكون علامة له .

<sup>(</sup>٥) الكذّى جمع الكدية ( بالضم فيهما ): الموضع الصلب. المكو ( بفتح الميم واسكان الكاف ): الجحر. الوجين: سند الجبل، أو هو متن من الأرض ذو حجارة.

<sup>(</sup>٦) الطبين، من الطبانة وهي الخدع وشدة الفطنة.

# الضَّبُعُ (١)

الضَّبُعُ، والضَّبُعُ: أنثى وهي ضرب من السباع ، والجمع أضْبُع وضِباع وضُبُع وضُبُع وضَبُعات، واسم الذكر ضِبْعان، والجمع ضَباعين مثل سِرْحان وسَراحين، وضِبْعانات وضباع، وهذا الأخير جمع للذكر والأنثى مثل سبع وسباع، وإذا آجتمعت الأنثى والذكر قيل: هما ضبعان، وليس شيء يجتمع منه مذكّر ومؤنّث إلا عُلّب المذكّر ما خلا هذا الحرف.

# ومن أسماء الضباع، وصفاتها التي يجري معظمها مجرى الأسماء وكناها

الجُراهِمَة : الضبع العظيمة الرأس الجافية.

جَعار، وجَيْعَر، وأمُّ جَعار، وأمُّ جَعْور، وقولهم: تيسي جَعار: مثل يضرب في إبطال الشيء والتكذيب به.

الجُلُعْلُع، ويشترك معها في الإِسم الخنفساء والقنفذ.

<sup>(</sup>١) المصائد والمطارد /٢١٣، والمخصص ٢٩/٨/٢، وحياة الحيوان ٨١/٢، ونهاية الأرب ٩ المصائد والقاموس ، ولسان العرب، وأقرب الموارد ، ومعجم متن اللغة . في حدود المواد المذكورة .

الجُمْعَلِيلَة، ويشترك معها في الإسم: الناقة الشديدة الوثيقة. جَيْال، وجَيْالَة.

حَضاجِر، للذكر والأنثى. قيل سميت بذلك لسعة بطنها الحفصة.

الخامعة، لأنَّها تخمع إذا مشت، أي أنها تظلع. والجمع: الخوامع. والخامعات.

الخُتَع (كصُرَد).

الخِنْشِع، والخَنْعَس.

ذِيخ: للذكر، والجمع أَذْياخ وذيوخ، والأنثى: ذيخة.

عتبان: للذكر، والأنثى : أم عتبان.

أُعْثى: للذكر ، ومعناه: كثير الشعر في الوجه، والأنثى: عَثْواء.

العَرْجاء: الضبع، ولا يقال للذكر: أعرج.

عَفْشَلِيل: الضبع لكثرة شعرها.

العِلْيان : الطويل من الضباع

العَيْثُوم : الضبع، ويشترك معها: الأنثى من الفيله؛ والجمل.

العَيْلام : الذكر، جمعه : عيالم.

الغَثْراء : الضبع ، سمّيت بذلك لغثرة في لونها، والغثرة:

لون كالغبشة تخلطها حمرة ، وغبرة إلى خضرة.

قَشَم : للذكر، والأنثى: قَثَام.

المَثْعاء : والمَشْع : مشية قبيحة .

المَدْراء : العظيمة البطن ، والذكر أمدر.

النَّعْثَل : الذكر منها.

ومن كنى الضِّباع:

أم جَعار؛ وأم خَنُّور، وأم خَنُّوز (بالراء المهملة، والزاي المعجمة) وأم

الطريق، وأم عامر، وأم عَتَّاب، وأم عَتْبان، وأم عَنْثَل، وأم القُبُور، وأم قَشْعَم، وأبو كَلَدَة، وأم نَوْفَل، وأم الهِنْبِر، وأبو الهِنْبِر.

## ممًّا جاء في الأمثال

(أحمق من الضبع)<sup>(١)</sup>

تقول العرب إذا رأت ما تنكره: والله لا يخفى هذا على الضبع وتنسب إليها أشياء في الحمق، منها: أنَّ الضَّبع وجدت تودية (٢) في غدير، فجعلت تشرب من ماء الغدير، وتقول: حبَّذا طعم اللَّبن، واضِياحاه (٣)، وتشرب حتى انشقَّ بطنها فماتت.

أعْيَث من جعار)(١) وهي الضبع.

يقال ذلك لأن الضبع إذا وقعت في الغتم عاثت فيها، ولم تكتفر بدا يشبعها، ولم تبقي ولم تذر. (أفسد من الضبع)(٥)

من إفراط الضبع في الفساد، والعيث والعيث استعارت العرب أسمها للسنة المجدبة، فيقال: أكلتنا الضبع، وقيل معنى ذلك: أنَّهم إذا أجدبوا ضعفوا عن الإنبعاث، وسقطت قواهم فعاثت فيهم الضباع وأكلتهم.

(خامري أمَّ عامي) (٢).

يضرب مثلًا للأحمَّق يجيء بالباطل والكذب الذي لا يخفى بطلانه على أحد، ومعنى خامري: إستتري، والضبع ـ كما يقال ـ من أحمق الدواب، لأنهم

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢/١ ٣٩ و ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) التودية : عود يشدُّ على رأس خلف الناقة لئلاً يرضعها ولدها.

<sup>(</sup>٣) الضياح (بالكسر): اللبن إذا كثر ماؤه.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/٢٧، وثمار القلوب /٢٠١.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ٢/٤٠١، وثمار القلوب /٤٠١.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال ١/٢٣٨.

إذا أرادوا صيدها رموا في جحرها بحجر فتحسبه شيئاً تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك (روغي جعار وأنظري أين المفرُّ)(١).

يضرب مثلًا للجبان يفزع فيستكين ويخضع.

(لا أكون كالضبع تسمع اللَّدْم فتخرج حتى تصاد<sup>(٢)</sup>.

أي لا أغفل عمَّا يجب التيقُظ له.

(مجير أمِّ عامر)<sup>(۳)</sup>.

يضرب مثلاً للمحسن يكافأ بالإساءة ، وأصل المثل أن قوماً خرجوا للصيد في يوم حار، فطردوا ضبعاً حتى ألجؤها إلى خباء أعرابي فاقتحمته ، فأجارها الأعرابي ، وحال بينها وبينهم ، وجعل يطعمها ويسقيها اللّبن ، وبقيت عنده بخير حال . فبينما هو نائم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه ، ومضت هاربة ، فجاء آبن عم له يطلبه فإذا هو مبقور البطن ، والتفت إلى موضع الضبع فلم يرها ، فقال : هي التي فعلت فعلتها ، والله لأجدنّها ، وأخذ كنانته وآقتفى أثرها حتى أدركها ورماها فقتلها .

## مما جاء في القصص

ـ الضبع والثعلب<sup>(٤)</sup>

تزعم العرب أنَّ الضبع صادت ثعلباً ، فقال الثعلب : منِّي عليَّ أمَّ عامر ، فقالت : خيَّرتك بين خَصلتين ، إمَّا أن آكلك ، وإمَّا أن أقتلك ، فقال الثعلب : أما تذكرين أمَّ عامر يوم نكحتك بهوب (٥) دابر؟ فقالت الضبع : متى ذا؟ فانفتح فوها فأفلت الثعلب .

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب /٤٠١.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/١٧٧.

<sup>(</sup>٥) اسم موضع. انظر معجم البلدان ١٩٥/٤.

#### ـ الضبع والثعلب ايضاً: <sup>(١)</sup>

وقالوا: إِنَّ الثعلب أطلع في بئر وهو عاطش، وعليها رشاء في طرفيه دلوان، فقعد في الدلو العليا فانحدرت، فشرب ، فجاءت الضبع فاطلعت في البئر فأبصرت القمر في الماء منصفاً والثعلب قاعد في قعر البئر فقالت له: ما تصنع هنا؟ فقال: إني أكلت نصف هذه الجبنة ، وبقى نصفها لك فأنزلي فكليها، فقالت: وكيف أنزل ؟ قال: تقعدين في الدلو، فقعدت فيها فأنحدرت، وآرتفع الثعلب في الدلو الأخرى، فلما التقيا في وسط البئر قالت له : ذا هذا ؟ قال : كذا التجَّار تختلف . فضربت بهما العرب المثل في المختلفين.

#### \_ الضبع والصيَّاد: (٢)

وقولهم : إنَّ الصائد يدخل يده في وجار الضبع فيقول: أطرقي أمَّ طريق، خامري أمَّ عامر، فتتقبَّض، فيقول: أمُّ عامر ليست في وجارها، فتمدُّ يديها ورجليها، فيقول: أمَّ عامر أبشري بكمر الرجال، أبشري أمَّ عامر بشاء هَزْلَي، وجراد عَظْلَي، ويشدُّ عراقيبها فلا تتحرُّك.

# ممًّا جاء عنها في الشعر

قال البحتري من قصيدة في مدح أحمد بن عبد العزيز:(٣)

وهو آلمرء ما غَزا بَلداً بالرأ ي إلَّا كفاهُ غَـزْوَ ٱلْجُنُـود يَغْتَدي جَيشُهُ فَتَغْدُو المَنايا بَينَ راياتِهِ وبينَ البُنُودِ ضامِناً رِزْقَ كلِّ طيرِ كما ضُمِّ۔ ـنَ أَرْزاقُ كلِّ ضَبْع وسِيدِ

<sup>(</sup>١) شرح مقامات الحريري للشريشي ٢٤٩/٤,

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ١/٢١٦.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۹۰/۲.

وقال الأخطل (١) من قصيدة في مدح خالد بن يزيد بن معاوية ويفتخر على قىس :

أَمْشَرَ قَيْسٍ لَمْ يُمَتَّعْ أَحْوِكُم عُمَيْسٌ بِأَكْفَانٍ ولا بِطَهُورِ تَدلُّ عليه الضَّبْع ِ رَبِحُ تَضَوَّعَتْ بِلا نَفْح كَافُورٍ ولا بِعَبِيرِ

وقال الشنفري الأزدي<sup>(٢)</sup> وقيل : الشعر لتأبُّط شرّاً: (

لا تَقْبِرُونِي إِنَّ قَبْرِي مَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ولكنْ أَبْشِرِي أُمَّ عامِرٍ إِذَا آحْتُمِلتْ رَأْسِي وفي الرأسِ أَكْثَري وغُودِرَ عنِد المُلْتَقَى ثَمَّ سائِري هُنَالِكَ لا أَرْجُو حَياةً تَشُرني سمِير اللَّيالي مُبْسَلًّ بالجَرائِرِ(٤)

وقال ابن الرومي من قصيدة في هجاء محمد بن عبد الله بن طاهر: (٥)

إِذَا حَسُنَتْ أَخْلَافُ قَومٍ فَبِئْسَما خَلَفْتُمْ بِهِ أَسْلافَكُم آلَ طاهِرٍ جَنُوْ الكم أنْ تُمْدَحُوااً وجَنَيْتُم لِمَوْتاكُم أنْ يُشْتَمُوا في المَقابِرِ فَلُوْ أَنَّهِم كَانُوا رَاوْا غَيْبَ أَمْرِكُمْ لَقَدْ وَأَذُوكُمْ سِيَّما أُمَّ عامِرِ (أَ)

أَجَيْنَلةً عَـرْفاء تَسْحَبُ رِجْلَها أَجِدُّك لا يُرْضِيكَ مِدْحَة شاعِرِ(٧)

وقال أعرابي في من يضع المعروف في غير أهله: (^)

<sup>(</sup>۱) دیوانه /۳۵.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) سمير الليالي؛ أي أبد الدهر.. مبسلا: مسلماً ؛ وأبسله بجريرته: أسلمته بها.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٩٨١/٣.

<sup>(</sup>٦) الواد: دنن البنت في القبر وهي حيَّة ، كما كان يفعل بعض الاعراب قبل الاسلام أم عامر: الضبع .

<sup>(</sup>٧) الجيئلة: الضبع،

<sup>(</sup>٨) ثمار القلوب /٤٠٢.

ومَنْ يَصْنَعِ المَعْرُوفَ في غَيرِ أَهْلهِ للآقِ الَّذي لاقَى مُجيرُ آمٍّ عامر أعدَّلَها لَهَا لمَّا آسْتَجارَتْ بِبْيتِهِ أَحَالِيبَ ٱلبَّانِ اللَّقَاحِ الدُّوائِر وأَسْمَنَها حتَّى إذا ما تُمَكَّنَتُ فَقُلْ لَذَوِي الْمَعْرُوفِ هَذَا جَزَاءَ مَنْ يَجُودُ بِمَعْرُوفٍ إِلَى غَيرِ شَاكِرٍ

وقال الأخطل من قصيدة طويلة: (١)

فَاقْسِمُ لَوْ أَدْرَكْنَهُ لَقَـلَافْنَهُ إلى صَعْبَةِ الأرْجاءِ مُظْلِمةِ القَعْر فَوسَّدَ فيها كفَّهُ أَوْ لَحَجَّلَتُ ضِباعُ الصَّحاري حَوْلَه غِيرَ ذي قَبْرِ

وقال الكميت بن زيد يهجو قوماً (٢) :

أمَّا أخسوكَ أبسو السوّليد مدِ فَلابسٌ ثَوْبَي مُخامِرْ (٣) فِعْلَ المُقِرَّةِ لِلْمَقالِةِ خامِري يا أَمَّ عامِرٌ(١) حتَّى إذا نَشَبَ الضَّفِي برُ بجاذِبٍ لِلحَبْلِ باتِرْ(٥) ذَهَبَتْ تَحيرُ إِلَيهِ وَهُ عِي بِغيرِ مَنْزِلَةِ المُحاوِدُ

وقال العباس بن مِرداس السلمي (٦) من قصيدة وهي من المنصفات :

بَرَتْهُ بِأَنْيَابِ لَهِا وأَظَافِرِ ا

ومارَسَ زيدٌ ثم أقْصَرَ مهْرَهُ وحُقَّ لَه في مِثلِها أَنْ يُمارِسا وقُرَّةُ يَحْميهمْ إِذَا مِا تَبَـدُّوا ويَطْعَنُهم شَزْراً فَأَبْرَحْتَ فارِسا(٧) ولَوْ ماتَ مِنْهُم مَن جَرَحْنا لأَصْبَحَتْ ضِباعٌ بأَكْنافِ الأراكِ عَرائِسا

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٣٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) المخامر: المتستر.

<sup>(</sup>٤) خامري أم عامر: مثل تقدم شرحه في فصل الأمثال.

<sup>(</sup>٥) الضفير: حبل من شعر.

<sup>(</sup>٦) الأصمعيات/٢٠٦.

<sup>(</sup>Y) ابرحت: جثت بأمر مفرط معجب.

وقال أبو فراس الحمداني (١):

ما لِلعَبيدِ مِن الَّذي يَقْضي بهِ الله آمْتِناعُ ذُدْتُ الأسُودَ عَن الفَرا يُس ِ ثمَّ تَفْرِسُني الضِّباعُ

وقال الحاج عبد الحسين الأزري(٢):

صادنَ الضَّبعُ في الرَّوابي آبْنَ آوَى وأوَيْساً مِن النَّرِّابِ هَـلُوعا

فَانْبَرَى سائِلًا إلى أينْ ؟ قالا :

إِنَّ فِي الغَـوْدِ مِنْ فِـراءِ قَـطِيعـا(٢)

بَشَرَتْهُ النَّعالُ بِالكَّلِّمِ ٱلرَّطْ

حبُ فَخَلَّ الشَّتاءَ عادَ رَبيعا وإذا الغَوْرُ ماطِرٌ وقَطيعُ الْ حَرِمِ مُسْتَوْجِلٌ لِيَنْفُقَ جُوعا

وقال أبو زياد الكلابي (٤): أكلت الضباع شاة رجل من الأعراب فجعل يخاطبها ويقول:

ما أنا يا جَعارُ من خُطَّابِكْ عَليَّ دَقُّ العُصْلِ من أَنْيابِكْ عَليَّ دَقُّ العُصْلِ من أَنْيابِكْ عَلَى حِذا جُحْوِكِ لا أَهابُكْ

\* \* \*

ما صَنَعَتْ شاتي الَّتي أكَلْتِ مَلْاتِ منها البَّطْنَ ثمَّ جُلْتِ

<sup>(</sup>١) ديوانه/١٨٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه/۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) الفراء (بالكسر): حمر الواحش.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢/٤٤٣.

### وخُنْتِني وبِئسَ ما فَعَلْتِ

\* \* \*

قَالَتْ له لا زِلتَ تَلقَى الهَمَّا وأرْسَلَ الله عليكَ الحُمَّى لقد رأيتُ رَجُلاً مُعْتَمَّا

\* \* \*

قالَ لهَا كَذِبْتِ يا خَباثِ قَد طالَ ما أَمْسَيْتُ في آكْتِراثِ أَكُذَلتِ شَاةً صِبْيَةٍ غِراثِ

\* \* \*

قَالَتْ لَه والقَولُ ذُو أَشُجوُنِ أَسْهَبْتَ فِي قَولِكَ كَٱلْمجنُونِ أَسْهَبْتَ فِي قَولِكَ كَٱلْمجنُونِ أَمَا ورَبِّ السَّمِينِ (١) وَأَلِّ السَّمِينِ (١) وأمِّهِ وجَحْشِهِ القَرِينِ حتَّى تَكونَ عُقْلَةَ العُيُونِ وَأَلِّهِ وَجَحْشِهِ القَرِينِ حتَّى تَكونَ عُقْلَةَ العُيُونِ

\* \* \*

قىالَ لَهَا وَيْحَكِ حَلِّرِيني وَآجْتَهِدِي الجَهْدَ وَوَاعِدِيني وَاجْتَهِدِي الجَهْدَ وَوَاعِدِيني وَبِالأمانيِّ فَعَلِّلِيني لأَقْطَعَنْ مُلْتَقَى الوَتِينِ منكِ وأشفي الهَمَّ مِن دَفِيني فَصَدِّقِيني أَوْ فَكَذِّبِيني منكِ وأشفي الهَمَّ مِن دَفِيني إذاً فَشُلَّتُ عِنْدَها يَمِيني أَوِ إِنَّرُكي حَقِّي ومِا يَلِيني إذاً فَشُلَّتُ عِنْدَها يَمِيني أَوْ الْسَيْقِينِ تَعَرَّفي ذَلِكَ باليَقِينِ

米 米 米

قَالَتْ أَبِالْقَتْلِ لِنَا تُهَدُّدُ وَأَنْتَ شَيْخٌ مُهْتَرٌ مُفَنَّدُ

(١) العير (بالفتح): الحمار.

# قولُكَ بِالجُبْنِ عليكَ يَشْهَدُ منكَ وأنتَ كالَّذي قد أَعُهَدُ

\* \* \*

إذا تَجَرَّدْتُ لِشَانِي فَاصَّبِرِي أَحْلِفُ بِاللهِ العَليِّ الأَحْبَرِ الْحُليِّ الأَحْبَرِ للْحُضِبَنَّ مِنكِ جَنْبَ المنحرِ أَوْ تَشْرُكِينَ أَحْمُري وبَقَري(١)

قالَ: لَها: فأبْشِري وأبْشِري أنْتِ زَعمتِ قَد أمنتِ مُنْكَري يَمينَ ذِي ثَرِيَّةٍ لم يَكُفُرِ بِسرَمْ يَةٍ مِن نازِعٍ مَلَكُور

\* \* \*

فَأُقْبَلَتْ لِلْقَدَرِ المُقَدَّرِ فَأَصْبَحَتْ فِي الشَّرَكِ المُزَعْفَرِ مَحْرُرِ (٢) مَحْرُرِ والشيخ قد مال بغربِ مجْزَرِ (٢) ثمَّ آشْتَوَى من أَحْمَرِ وأَصْفَرِ منها ومَقْدُورٍ وما لَمْ يُقْدَرِ (٣)

(١) النازع: الذي ينزع في القوس، أي يجذب وترها في السهم.

<sup>(</sup>٢) الغرب: الحدّ. المجزر (بكسر الميم): آلة الجزر.

<sup>(</sup>٣) المقدور: ما طبخ في القدور، ومثله القدير.

# الضَّفْدَعُ(١)

الضَّفْدَع (كقنبر) والضَّفْدِع (كخنصر) لغتان فصيحتان، والأنثى ضَفْدَعَة، وضِفْدِعة، وقال أناس: ضِفْدَع (بكسر الضاد وفتح الدال). قال الخليل بن أحمد: ليس في الكلام (فِعْلَل) إلّا أربعة أحرف: دِرْهَم، وهِجْرَع، وهِبْلَع، وقِلْعَم (٢). وجمع الضفدع: ضفادع، وربَّما قانوا: ضفادي، كما قالوا: أرانب، وأراني. وللضفادع أسماء كثيرة منها:

الشُّرْنُوغ (بالضم).

العُدْمُول (بالضم).

العُلجُوم (بالضم): الضفدع الذكر، ويشترك معه في التسمية: البستان الكثير النخل، والماء الغمر، وظلمة الليل، وموج البحر، والقراد، والظبي الأدم، والظليم، والكبش، والوعل، والثور المسن، والبطة الذكر، وطائر أبيض، والشديدة من الإبل. جمعها علاجيم.

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/٨٤، ولسان العرب، والصحاح، والقاموس، وأقرب الموارد، ومعجم متن اللغة في حدود المواد التي سيرد ذكرها.

 <sup>(</sup>٢) الهجرع: الطويل، والأحمق، والمجنون. الهبلع: الأكول، وقلعم: إسم. وجاء في حياة الحيوان (بلعم) مكان (قلعم).

الفَدَّادَة .

النقَّاق : الذكر، والأنثى: نقاقة .

ولصغار الضفادع أسماء منها:

الشرغ (بالكسر)، ويفتح، والكسر أفصح.

الشُّرْغُوف، والشرعوف (بالغين المعجمة، والعين المهملة).

الشَّفْدَع .

وكنية الضفدع: أبو المسيح، وأبو معبد، وأبو هبيرة، والأنثى أم هبيرة.

#### ما ورد في القرآن المجيد

﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ﴾ (الأعراف/١٣٣).

# ممَّا جاء في الأمثال

(أرسح من ضفدع)<sup>(۱)</sup>.

يقال: رسح الحيوان، والرجل رسحاً: قلَّ لحم فخذيه، فهو أَرْسَح وهي رسحاء، والجمع رُسْح.

(أجحظ عيناً من ضفدع)(٢).

#### مما جاء في القصص (٣)

زعموا أنَّ أسود من الحيَّات كبر، وضعف بصره، وذهبت قوَّته فلم يستطع صيداً، ولم يقدر على طعام، وأنَّه انساب يلتمس شيئاً يعيش به حتى انتهى إلى

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) كليلة ودمنة/٢٩٨.

عين ماء كثيرة الضفادع ، قد كان يأتيها قبل ذلك فيصيب من ضفادعها رزقه ، فرمى نفسه قريباً منهن مظهراً للكآبة والحزن، فقال له أحدهما: ما لي أراك أيها الأسود كئيباً حزيناً ؟ قال: ومن أحرى بطول الحزن مني ؟ وإنّما كان أكثر معيشتي بما كنت أصيب من الضفادع فآبتُليت ببلاء حَرُمَت عليّ الضفادع من أجله حتى إنّي إذا آلتقيتُ ببعضها لا أقدر على إمساكه .

فانطلق الضفدع إلى ملك الضفادع فبشره بما سمع من الأسود، فأتى ملك الضفادع إلى الأسود فقال له: كيف كان أمرك؟ قال: سعيت منذ أيام في طلب ضفدع وذلك عند المساء فاضطررته إلى بيت ناسك ودخلت في أثره في الظلمة، وفي البيت إبن للنّاسك فأصبت إصبعه فظننت أنّها الضفدع فلدغته فمات، فخرجت هارباً، فتبعني الناسك في أثري ودعا عليّ ولعنني وقال: كما قتلت إبني البريء ظلماً وتعدّياً أدعو عليك أن تذل وتصير مركباً للضفادع فلا تستطيع أخذها ولا أكل شيء منها إلا ما يتصدّق به عليك ملكها. فأتيت إليك لتركبني مقرّاً بذلك راضياً به .

فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسود، وظنَّ أنَّ ذلك فخرٌ له وشرف ورفعة، فركبه وآستطاب ذلك. فقال له الأسود: قد علمتَ أيها الملك أنِّي محروم فاجعل لي رزقاً أعيش به. قال ملك الضفادع: لعمري لا بدَّ لك من رزق يقوم بك إذا كنت مركبي، فأمر له بضفدعين يؤخذان في كلِّ يوم، فعاش ولم يضرَّه خضوعه للعدو الذليل بل انتفع.

#### ممًّا ورد في الشعر

قال بعض الشعراء وقد عوتب على قلَّة كلامه(١):

قَالَت الضَّفْدَعُ قَوْلًا فسَّرَتْه الحُكَماءُ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/٨٥.

في فَمي ماءً هَـلْ يَنْ طقُ مَن في فيـهِ مـاءُ وقال آخر يصف الضفدع (١):

دَعَتْكَ في فاضَةٍ مُدَنَّرةٍ ليسَ لها طُرَّةٌ ولا هُدُبُ (٢) قد نُسِجَتْ مِن زَبَرْجَدٍ فَجَرى بينَ تَضاعِيفِ نَسْجِها الذَّهَبُ يَطُلُّ صَمْتاً نَهارَهُ فإذا أَدْرَكَهُ اللَّيلُ باتَ يَصْطَخِبُ وهمو وإنْ لم يُغطِّ مُقلَته جفنٌ ولا آمْتَدٌ خَلْفَه ذَنَبُ يُعْجِبُني ما أراهُ مِنه فَفِي خِلْقَتِه واحْتِلافِها عَجَبُ

قال المقري التلمساني (٣): حدَّث أبو عبد الله بن زرقون: أن أبا بكر ابن المنخل، وأبا بكر الملاح الشلبيين كانا متواخيين متصافيين، وكان لهما إبنان صغيران قد برعا في الطلب، وحازا قصب السبق في حلبة الأدب، فتهاجى الإبنان بأقذع هجاء.

فركب ابن المنخل في سحر من الأسحار مع ابنه عبد الله ، فجعل يعتبه على هجاء بني الملاح ويقول له: قد قطعت ما بيني وبين صديقي وصفيي أبي بكر في إقذاعك في آبنه ، فقال له آبنه : إنّه بدأني والبادي أظلم ، وإنما يجب أن يلحى من بالشر تقدّم ، فعذره أبوه : فبينما هما على ذلك إذ أقبلا على وادٍ تنقُ فيه الضفادع فقال ابن المنخل لابنه : أجز: تَنتُ ضَفادعَ الوادي .

فقال ابنه: بصَوْتٍ غيرِ مُعْتادٍ .

فقال الشيخ : كَأَنَّ نَقِيقَ مِقْوَلِها .

فقال ابنه: بَنُو المَدلاح في النَّادي.

فْقَالَ الشيخ : وتَصْمتُ مثلَ صَمتهمُ

فقال ابنه : إذا آجْتَمعوا عَلَى زادِ

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) يريد بالفاضة : الفضفاضة وهي الدرع الواسعة، أو القميص الواسع.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٢٠/٥٣ .

فقال الشيخ : فَلا غَوْثٌ لمَلْهوفِ فقال الإبن : ولا غَيْثُ لِمُرْتادِ

وقال السيد الحميري(١):

قد ضَيَّعَ الله ما جَمَّعْتُ من أدّبٍ بَين الحَمِيرِ وبينَ الشَّاءِ وِالبَقَرِ لا يَسْمَعُونَ إلى قَوْلِ أَجِيءُ بِهِ وكيفَ تَسْتَمِعُ الأَنْعَامُ لِلْبَشَوِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قُلتُ الضَّفادِعَ بينَ الماءِ والشَّجَرِ

وقال ابن الرومي في هجاء جحظة البرمكي (أحمد بن جعفر) $^{(7)}$ :

تخاله أبداً من قُبح منْظرِه مُجاذِباً وَتَراً أَوْ بالِعا حَجَرا كَأَنَّه ضَفْدعٌ في لَجَة هَرِمٌ إِذَا شَدَا نَغَماً أَوْ كَرَّرَ النَّظْرَا لَو كَانَ اللهِ في تَخلِيدِنا قَدَرٌ مَعْ قُرْبهِ مَا أَرَدْنا ذلك القَدَرا

وقال الأخطل من قصيدة (٣):

تَنِقُ بِلا شَيْءٍ شُيُوخُ مُحارِبِ ضَفادِعُ في ظَلْماءِ لَيلِ تَجاوَبَتُ

وقال الصَّلَتان العبدي(٤):

فأَقْسِمُ لا آلُـو عَن الحَــقّ بَيْنَهم فإنْ يَكُ بَحْرِ الحَنْظَلِيِّينَ واحِداً وما يَسْتَوي صَدْرُ القَناةِ وزُجُّها

وما خِلْتُها كانَتْ تَرِيشُ ولا تَبْري فَدَلَّ عَليها صَوْتُها حَيَّةَ البَّحْرِ

فإِنْ أَنَا لَم أَعْدِلُ فَقُل أَنت ضَالِعُ فَما تَسْتَوي حِيتانُهُ والضَّفادِعُ وما يَسْتَوي شُمُّ الذُّرَى والأكارِعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه/٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۹۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه/١٣٢ ،

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء/٨٠٤.

وقال زهير بن أبي سلمي من قصيدة في مدح هَرم بن سنان(١): وخَلْفَها سائقً يَحْدُو إذا خَشِيَتْ

مِنه العَذابَ تَمُدُّ الصَّلْبَ والعُنُقا(٢) وْقابِلٌ يَتَغَنَّى كلَّما قَدَرَتْ عَلَى العَراقي يَداهُ قائماً دَفَقا(٣) يُحِيلُ في جَدْوَل تَحْبُو ضَفادِعُهُ حَبْوَ الجَواري تَرَى في مائِهِ نُطُقا(٤)

يَحْرُجْنَ من شَرَباتٍ ماؤها طَحِلٌ عَلَى الجُذُوعِ يَخَفْنَ الغَمَّ والغَرَقا(٥)

وقال الخوارزمي(٦):

أرَّقَني واللَّيكُ لمَّا يَنْطُقِ صَوْتُ غَرِيقٍ نِصْفُهُ لَم يَغْرقِ وجاحظِ العَيْن ولَمَّا يُحْنَقِ بِلَحْظِ مَخْنُوقِ ولَفْظِ أَشْرَقِ

وقال الأخطل من قصيدة في جرير(٧):

وكُنْتُمْ معَ السَّاعي المُضِلِّ بَني آسْتِها

جَـرِيـرٍ وسَـلَّاكيـنَ شَـرَّ الـمَسـالِـكِ ضَفادعُ غَرَّتُها صَراةً فَقَصَّرَتْ مِنَ البَحْرِ عَن آذِيِّهِ المُتَدارِكِ(^)

<sup>(</sup>١) ديوانه/٣٩.

<sup>(</sup>٢) (وخلفها) الضمير يعود إلى ناقته في أبيات سابقة. العداب: الضرب. الصلب (بالضم): عظم في الظهر ذو فقار.

<sup>(</sup>٣) القابل: الذي يتلقى الدلو فيصبه في الحوض. العراقي ( بالفتح ) : خشبتان كالصلقب على

<sup>(</sup>٤) يحيل: يصب. النطق ( بضمتين ) : الطرائق ، واحدها نطاق، وهو أن يجتمع الغثاء على الماء فيصير كأنه نطاق حوله إذا يبس.

<sup>(</sup>٥) الشربات (بفتح الشين والراء): حياض تحفر في أصول النخل فتملأ ماء. الطحل: الكدر الذي أخضر لونه .

<sup>(</sup>٦) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) ديوانه/٢٨٦ .

<sup>(</sup>٨) الأذي: موج البحر. المتدارك: المتلاحق.

وقال السيد أحمد الصافي النجفي (١):

مُغَنِّيَتِي في اللَّيلِ ضفدعةٌ جَذْلَى مِن الماءِ في فيها أَصْطَفَتْ وَتَراً لهَا فَتَعْزِفُ لَحْناً بِالمِياةِ قد آبْتَالًا تُغنِّي بماءٍ وهي بالماءِ تَنتَشِي فَمَنْ مثلُها بالخَمْرِ غَنَّى لَنا قَبْلا قد أتَّخذَتْ من حَلْقِها نايَ عَزْفِها وبالماءِ عَنْ رِيحٍ رَأْتُ بَدَلًا أَغْلَى لَقَد طَرِبَ الماءُ الذي عَزَفَتْ بِهِ لقد سَكر الماءُ الَّذي سَكرَتْ بهِ فَهَلْ ذَاكَ لَحَنُ المَاءِ أَمْ هُو لَحْنُهَا

وقال الكميت بن زيد(٢):

يُوَلِّفُ بِينَ ضفدعَةٍ وضَبِّ وعَـطُّفَت الصِّبـاب أكــف قَـوم

تَعبُّ الطِّلا ماءً فَتَغْدُو بهِ ثَمْلَى فماجَ بِرَقْص مِ يُرْقصُ القَلْبَ والعَقْلا فأصْبِحَ في فيها يُعَرْبِدُ مُخْتَلاً فَكُلُّ بِمَيْدَانِ الغِنا والطِّلا جَلَّى

ويَعْجَبُ أَنْ نَبَرَّ بني أبِينا عَلَى فُتَّخ الضَّفادِعِ مُّرْئِمِينا(٣)

<sup>(</sup>۱) دیوانه (شرر)/۱٤۹ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الفتح (محركة): استرخاء المفاضل ولينها، وعِرَض في الكفِّ والقدم، والضفدع أفتخ، والجمع فتخ ( بضمتين ) . مرئمين، من رئمت الناقة الولد، والبوِّ: عطفت عليه ولزمته، فهي رؤوم .



# الطَّاؤوسُ(١)

الطاؤوس: طائر هندي معروف، حسن الهيئة والألوان، والذكر منه في غاية الحسن. له في رأسه رياش خضر تتخلَّلها ألوان أخرى زاهية، وفي ذنبه ريش طويل أخضر فيه عيون ملوَّنة، وليس للأنثى شيء من ذلك.

يلقي ريشه في أيام الخريف كما يلقي الشجر ورقه حينئذ، فإذا بدا طلوع أوراق الأشجار طلع ريشه .

في طبعه العفّة، والمخيلاء، والإعجاب بريشه، وعقده لذنبه كالطاق الاسيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه، فإذا نظر في أعطافه ورأى ألوانه المختلفة زُهيَ بنفسه وتاه، وإذا نظر إلى ساقيه وجم لذلك، وآنكسر نشاطه وزهوه فصاح صياح العويل، وذلك لدقّة ساقيه ونتوء عرقوبيه.

همزة الطاؤوس بدل من واو لقولهم في جمعه: طواويس. ويقال في مفرده للذكر والأنثى: طاؤوس بهمزة بعدها واو، وطاووس بواوين. وقال

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ۸۸/۲، وصبح الأعشى ۷۹/۲، ورحلة ابن معصوم (سلوة الغريب) ولسان العرب، وتاج العروس مادة (ط و س).

الصغاني: والإختيار أن يكتب الطاووس علماً بواو واحدة (طاوس) كداود : وتصغيره طويس بعد حذب الزيادة، وقال ابن منظور: أراه تصغير طاووس مرخَّماً .

كنيته: أبو الحسن، وأبو الوشي .

#### ممَّا ورد عنه في الأمثال

ـ ( أحسن من طاووس ) و ( أزهى من طاووس )<sup>(۱)</sup> .

يضربان مثلًا للإنسان الحسن الهيئة والخلقة .

- ( أضيع من طاووس في ناووس )(7) والناووس: مقبرة النصارى .

## ممَّــا ورد في وصفه نثراً

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(T) عليه السلام:

ومن أعجبها خلقاً الطاوس الذي أقامه في أحسن تعديل، ونضَّدَ ألوانه في أحسن تنضيد، بجناح أشرج قصّبه (٤) وذنبٍ أطال مسحبة، إذا دَرَج إلى الانثى نشره من طيِّه، وسما به مُطلاً على رأسه، كأنَّه قِلْعُ دارِيٍّ عَنَجهُ نُوتيُه (٣) يختال بألوانه ويميس بزيفانِه . يُفضي كإفضاء الدِّيكة ، ويَؤرُّ بملاقحه أرَّ الفحول المغتلمة للضِّراب (٥) . أحيلُكَ من ذلك على معاينةٍ ، لا كمن يُحيل على

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: شرح ابن أبي الحديد ٢٦٨/٩ ، وشرح الشيخ محمد عبده/٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) القصب (هنا): عروق ريش الجناح وغضاريفه. أشرجها: ركَّب بعضها في بعض.

 <sup>(</sup>٥) القلع (بالكسر): شراع السفينة. الداري: جالب العطر من دارين وهي فرضة في البحرين.
 عنجه: عطفه. النوتي: الملائح.

<sup>(</sup>٦) يؤرُّ: يسفد، والأرُّ: الجماع .

ضعيفٍ إسنادُهُ. ولو كان كزعم من يزعم أنَّه يُلقح بدمعة تسفحها مدامعُه فتقف في ضَفَّتي جفونه، وأنَّ أنثاه تطعم ذلك ثم تبيض لا من لقاح فحل سوى الدمع المنبَجِس لما كان ذلك بأعجب من مُطاعمة الغراب(١).

تخال قصبه مَداري من فضَّة، وما أُنبت عليها من عجيبِ داراتهِ وشموسه خالص العِقيان، وفِلَذ الزَّبَرْجَد (٢) فإن شبَّهته بما أنبتت الأرض قلت: جنيًّ جنيً من زهرةِ كلِّ ربيع، وإنْ ضاهَيتَه بالملابس فهو كَموْشيِّ الحُلل، أو كمونق عَصْب اليمن، وإن شاكلته بالحُليِّ فهو كفصوص ٍ ذات ألوان قد نُطِّقت باللَّجين المُكلَّل.

يمشي مشي المَرِح المختال ، ويتصفَّح ذنبه وجناحه فيقهقه ضاحكاً لجمال سرباله ، وأصابيغ وشاحه ، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا<sup>(٣)</sup> معولا بصوت يكاد يبين عن استغاثته ، ويشهد بصادق توجُّعهِ ، لأِنَّ قوائمه حمشٌ كقوائم الدِّيكة المِخلاسيَّة (٤) .

وقد نجمت من ظنبوب ساقه صِيصِيّة (٥) خفيّة، وله في موضع العُرف قُنْزُعَةٌ خضراء موشَّاة، ومخرج عنقه كالإبريق، ومغرزها إلى حيثُ بطنهُ كصبغ

<sup>(</sup>١) زعم قوم أن الذكر تدمع عينه فتقف الدمعة بين أجفانه، فتأتي الأنثى فتطعمها فتلقح من تلك الدمعة، قال الشيخ محمد عبده رضوان الله عليه: قوله: لما كان ذلك بأعجب من لمطاعمة الغراب: أي لو صحَّ ذلك الزعم في الطاووس لكان له نظير فيما زعموا في مطاعمة الغراب وتلقيحه لأنثاه حيث قالوا: إن مطاعمة الغراب بانتقال جزء من الماء المستقر في قانصة الذكر إلى الأنثى تتناوله من منقاره، والمماثلة بين الزعمين في عدم الصحة. ومنشأ الزعم في الغراب: اخفاؤه لسفاده.

<sup>(</sup>٢) القصبة: عمود الريشة. المداري جمع مدرى (بالكسر): القرن، وشيء كالمسلّة تصلح بها الماشطة شعور النساء . الدارات، جمع دارة: هالة القمر. الفلذ، جمع فلذة: القطعة .

<sup>(</sup>٣) زقا : صوَّت ، صاح .

<sup>(</sup>٤) حُمش، جمع أحمش: دقيق. الديك الخلاسي: المتولَّد من الدجاج الهندي والفارسي.

<sup>(</sup>٥) نجمت: ظهرت. الظنبوب: حرف الساق، وهو عظمة الأسفل. الصيصية (بكسر الصادين): شوكة في رجل الديك.

الوَسْمة اليمانيَّة، أو كحريرة ملبسةٍ مرآةً ذاتَ صِقال، وكأنَّه متلفِّع بِمِعْجَرٍ أَسْحم (١) إلاَّ أنَّه يخيَّل لكثرة مائِه وشدة بريقه أنَّ الخضرة الناضرة ممتزجة به، ومع فتق سَمْعِه خطُّ كمستَدَقِّ القلم في لون الاقحوان، أبيض يَققُ (٢) فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلقُ، وقلَّ صِبْغٌ إلا وقد أخذ منه بقسط، وعلاه بكثرة صِقاله وبريقه، وبصيص ديباجه ورونقه، فهو كالأزاهير المبثوثة لم تربها أمطار ربيع، ولا شموس قيظ.

وقد ينحسر من ريشه، ويَعْرى من لباسه فيسقط تَثرَى، وينبت تباعا، فينحتُ من قصبه (٣) انحتاتَ أوراق الأغصان، ثمَّ يتلاحق نامياً حتى يعود كهيئته قبل سقوطه، لا يخالف سالف ألوانه ولا يقع لون في غير مكانه، وإذا تصفَّحت شعرةً من شعرات قصبه أرتك حمرة وردية، وتارة خضرة زبرجديَّة، وأحياناً صفرة عسجديَّة، فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن (١٤) أو تبلغه قرائحُ العقول، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين، وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أنْ تُدركه، والألسنة أن تصفه.

فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلقٍ جلًاه للعيون، فأدركته محدوداً مكونًا، ومؤلَّفاً مُلوَّناً، وأعجز الألسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن تأدية نعته.

وقال الدكتور زكي مبارك في وصفه (٥):

الطاووس : طاثر ذو جناحين، ولكنَّه لا يستطيع النهوض لأنَّ ريشه عبء

<sup>(</sup>١) الوسمة: العظام الذي يخضب به الشيب. المعجر: ما تشده المرأة على رأسها كالرداء. الأسحم: الأسود.

<sup>(</sup>٢) يقق (بفتحتين): أبيض خالص البياض.

<sup>(</sup>٣) تترى: أي شيء بعد شيء بينهما فترة. ينحت: يتساقط.

<sup>(</sup>٤) عمائق الفطن: البعيدة الغور.

<sup>(</sup>٥) كتابه: ذكريات باريس/٢٢٦ ـ ٢٢٨ .

ثقيل. وهو طائر ذو كرامة ينفر من الإبتذال، وهو الطائر الوحيد الذي رأيته في حديقة النباتات في باريس يتعفف عن هدايا الزائرين، فقد تلقى إليه قطع المحلوى فيتعامى عنها في أنفة وكبرياء.

وريش الطاووس مشهور بالحسن، ويكاد صدره يفعل بالناظرين ما تفعل المصهباء بالألباب، وليس شيء يجلُّ عن الوصف بقدر ما يجلُّ صدر الطاووس. والناظر الذي ألف ذوقه أن يقتات من الحسن لا يدري كيف يواجه تلك الفتنة العجيبة التي وهبها الله لذلك الطائر العزوق.

ولقد طال ارتيادي لوادي الطير في حديقة النباتات، وكان الطاووس في كلِّ مرة هو أفتن ما أرى، ولكن كان يضايقني منه شيء واحد هو تعقُّلُه، والتعقُّل هو أشد ما يؤذينا من أهل الجمال.

غير أنِّي دهشت في الزورة الأحيرة: فقد رأيت الطواويس كلَّها في فرح يشبه الجنون لتوديع الشتاء واستقبال الربيع، ولأوَّل مرَّة رأيت كيف يعجب الطاووس بنفسه وكيف يفهم أنَّه من أجمل المخلوقات، رأيته وهو ينشر جناحيه في زهو واختيال، ثمَّ يدور على قدميه لِيراه الزائرون من جميع الجوانب، وفي هذا ما يدلُّ على أنَّه يشعر بجماله، وأنَّه بذلك مفتون.

وله لحظات يقوم فيها برعشات كهربائية يسمع لها صرير يشبه حفيف الريح بين الأوراق. وأقول يشبه فقط: لأن تلك الرعشة الكهربائية التي يقوم بها الطاووس تعرض على الناظرين ألواناً فتّانة من ريشه الجميل، وهذا الجانب من زهو الطاووس يدقُّ عن الوصف والتمثيل، ولا يدرك قيمته إلا من يراه. ولا يملك جمهور المتفرِّجين إلا جملةً واحدة يكررونها في تواتر وانجذاب، إذ يقولون: ما أجمله، ما أجمله.

الطاووس طائر رقيق الذوق وله عواصف وأهواء، وهو في عالم الطيريشبه الشاعر في عالم الإنسان.

ليس للطاووس قلم يستهوي به أهل الجمال كما يفعل فريق من الكتّاب والشعراء، وليس لديه قيثارة يغزو بها القلوب كما يفعل الموفقون من أهل الفنون، ولكنّه يملك تلك الرعشة الكهربائية حين يبسط جناحيه: فهو يتقرب بها إلى من يهوى في عالم الطواويس.

فيا ليت شعري وقد فهم كيف يكون الغزل، أهو أيضاً يفهم كيف يكون الأسي، وكيف يكون الأنين ؟ وهل كتب عليه يوماً أن يرى كيف تكون حسناته ذنوباً عند بعض الأسراب؟ .

إني لأحنو على الطاووس أيَّها القرَّاء، فهو فيما رأيت يُعنِّي نفسه في نشر محاسنه، وتظهر في سِيماه علائم القلق في سبيل الوصل. فإن كان هو أيضاً يخفق كما يخفق بعض الناس فليست الدنيا إذاً إلَّا دار شقاء للجميع.

بك بعض ما بي أيُّها الطائر الجميل، وليس لديَّ بعض ما لديك من آيات الحسن والإشراق.

أنت تملك ذلك الريش الأخضر البراق، وأنا أملك ذلك القلم الأسود المقصوف، فيا بُعد ما بيني وبينك حين تقوَّم النفائسُ والأعلاق.

كلانا غريب في هذه الديار، ولكن الحسان تسعى إليك أسراباً أسراباً في الضحى والأصيل، أمّا أنا فأتعقّب الحسان من ملعب إلى ملعب، ومن بستان إلى بستان، ثم أعود وليس لديّ ما أذهب به وحشة اللّيل غير ترتيل ما قاله المعذّبون من شعراء الوجدان وسلام الله على كلّ ساهر الجفن مفطور الفؤاد.

#### ممَّا قيل فيه شعراً

قال أمية بن عبد العزيز الأندلسي يصفه(١):

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١٧/١٠ .

فِ يَخْتَالُ فِي حُلَلِ مِنِ الْخُيَلاءِ فَنَبُ لِـه كَالَـدُّوْحَةِ الْغَنَّاءِ أَوْ يَسْتَطيعِ إِجَابَـةً لِنِـدائي أَوْ يَسْتَطيعِ إِجابَـةً لِنِـدائي الْحُسْنِ رَوْضَ الْحَزْنِ غِبَّ سَماءِ للمُسْنِ رَوْضَ الْحَزْنِ غِبَّ سَماءِ لَمَّا رأيتُكَ مِنْـه تَحْتَ لِـواءِ لَـواءِ

أَهْلًا بِهِ لمَّا بَدا في مَشْيِهِ كَالرَّوْضِةِ الغَنَّاءِ أَشْرَفَ فَوقَه نادَيْتُه لَـوْ كَانَ يَفْهَـمُ مَنْطِقي يا رافِعاً قوسَ السَّماءِ ولابِساً ايْقَنْتُ أَنَّكَ في الطَّيُورِ مُمَلَّكً

وقال الشيخ عبد المحسن الكاظمي(١):

رَبُسرَبٌ غير أنَّه قد تَرَبَّى في ظِلال مِن الكُرُومِ رُواءِ فهوَ مثلُ الطَّاوُوسِ يَخْتالُ في المَشْ عي ويَسْرُنُو كالرِّيسمِ لِلْجُلَساءِ

وقال أبو طالب المأموني من قصيدة وصف فيها دار أبي نصرا بن أبي زيد(٢) :

وكَانَّ الأَبْسُوابَ صَحْبٌ تَلاقَيْ لَنْ الْغِلاقاً ثم اَفْتَرَقْنَ انْفِتاحا وكَانَّ السُّتُورَ قَد نَشَر الطَّنا ووسُ مِنها في كلِّ بابٍ جَناحا

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في تهنئة القاسم بن عبيد الله بمولود (٣):

لا تَرَى القاسِمَ المؤمَّل إِلَّا باكِرَ الرَّفْدِ شاكرَ المَرْفُودِ مُنْشَدَ المَدْح تحت أَفْياءِ عُرْفٍ ناشَدٌ طالبِيهِ لا مَنْشُودِ مُسْتَمَداً مِن فِعْلِه كلُّ قَولٍ قِيلَ فيه فَما له مِن نُفُودِ مُسْتَمَداً مِن فِعْلِه كلُّ قَولٍ قِيلَ فيه فَما له مِن نُفُودِ ومِن الطَّا وُوسِ ذي الوَشْي وَشْيُ تلك البُرُودِ

وقال أمية بن عبد العزيز الأندلسي يصفه(٤):

<sup>(</sup>١) شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي/١٩٥.

<sup>(</sup>۲) يتيمة الدهر ١٧٠/٤ و ١٧١.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۲۲۱/۲.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢١٦/١٠ .

أَبْدَى لِنَا الطَّاوُوسُ عِن مَنْظِ لِم تَرَ عَيْنِي مِثْلَه مَنْظُرا مُنْظِرا مُنْظَرا مُنْظَرا مُنْدَى بِنَ ساسان يَكُنْ قَيْصَرا في كلل عُضْو ذَهَبٌ مُفْرَعٌ في سُندُس مِن ريشهِ أَخْضَرا نُوهِ أَخْضَرا نُوهِ أَنْ مَنْ فَكَرَ وآسْتَبصَرا تَبِارَكَ الخِالِقُ في كلِّ ما أَبْدَعَهُ منه وما صَوَّرا

وقال ابن الرومي في وصف ناعورة(١):

وناعُورَةٍ شَبَّهتُها حين البِسَتْ من الشَّمْسِ تَوْباً فوقَ أَثُوابِها الخُضْرِ بطاؤوس بُسْتانٍ يَـدُورُ ويَنْجَلي ويَنْفُضُ عَن أَرْياشِهِ بَلَلَ القَطْر

وقال آخر يصفه (٢):

شُبْحِانَ مَنْ مِنْ خَلْقِه السَّااوُوسُ

طيرٌ عَلى أشْكالِهِ رَئِيسُ كأنَّهُ في نَفْسِهِ عَرُوسُ كأنَّما يَحْلُو به التَّعْريسُ دِيباجَةٌ تُنْشَرُ أَوْ سدُوسُ في الرِّيشِ منه رُكِّبَتْ فُلُوسُ (٣) تُشْرِقُ مِن داراتِها شُمُوسُ في الرَّأسِ منه شَجِرٌ مَعْروسُ كأنَّه بَنَفْسَج يَمِيسُ أَوْ زَهَرُ مِن خُزَمٍ يَنُوسُ

وقال ابن الرومي من أرجوزة في الحسن بن عبيد الله بن سليمان (٤):

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/١١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب/٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) السدوس ـ بالضم ويفتح ـ : الطيلسان الأخضر .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/١١٧٧ .

تَرُوقُكُ النَّوْرَةُ مِنها الناكِسَهُ بعينِ يَقْضَى وبِجيدِ ناعِسَهُ لُوْلُوة السطَّلِ عليها قارِسَهُ وخُرَّمٌ في صِبْغَةِ الطَّيالِسَة (١) يُحكي الطَّواويسَ غِدَتْ مُطاوِسَهُ كأنَّما تلكَ الفُروعُ المائِسَه تَعْمسُها في اللَّزَوْرْدِ غامِسَهُ (٢)

وقال أبو منصور الثعالبي $^{(7)}$ :

طالعٌ يَومي غير مَنْحوس فَسَقِّني يا طارِدَ البؤسِ خَمراً كَعَيْنِ الدِّيكِ في روضةٍ كأنَّها حُلَّةُ طاوُوسِ

وقال الخبزارزي (نصر بن أحمد)(٤):

طاؤوسُ حُسْنِ بَل أَتَمُّ محاسِناً جَمعَ الملاَحَة بَلْ أَعَزُّ وأَلْطَفُ مِا ضَيدً فَ الله يكونَ مُقلَّداً سَيْفاً وفي عَيْنيهِ سَيْفُ مرهَفُ سَلْقُ وَرَدَ خَدُك أيُّ وردٍ جنْسهُ إنِّي أراهُ يَعودُ ساعَة يُقْطَفُ

وقال البحتري من قصيدة في مدح محمد بن حميد الطوسي (٥): لي منه في كلّ يَـوْم نَـوالٌ لم تَـنَلْهُ كـدُورَةُ التَّـرْنِـيتِ عِـنـدَه اوَّلٌ وعِـنديَّ ثانٍ من جَداهُ وثالثُ في الطَّرِيقِ عِـنـدَه الْمُهَفْهَفَ كالطَّا وُوسِ حُسْناً والطَّرْف كالسَّوْذَنِيقِ بَهْبُ الأَغْيَد المُهَفْهَفَ كالطَّا وُوسِ حُسْناً والطَّرْف كالسَّوْذَنِيقِ

وقال مطيع بن إياس (٦) من أبيات خاطب بها جارية له تسمى رُوفَة :

<sup>(</sup>١) قارسة : جامدة. الخرِّم : نبات كاللوبياء زكي الرائحة .

<sup>(</sup>٢) اللازورد: حجر كريم مشهور (معرب).

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن معصوم (سلوة الغريب (. انظر مجلة المورد البغدادية العدد الثاني/٣٤١ من المجلد الثامن.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب/٤٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٤٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) المحيوان للجاحظ ١٧١/٧.

رُوقُ يَا رُوقُ لَوْ تَرَيْنَ مَحَلِّي بِبلادٍ مَعرُوفُها مَجْهُولُ بِبلادٍ بها تَبِيضُ الطَّواوِي سُ وفيها يُزاوَجُ الزَّنْدَبِيلُ(١)

وقال الصاحب بن عباد في آبن متويه(٢):

يا فَتَى متويِّ رِفْقاً لستَ مَنْ يُنكرُ أَصْلُهُ إِنَّما يُنكرُ أَصْلُهُ إِنَّما يُنكرُ مِنه ثقلُهُ أَنَّ في الطَّاوُوسِ رِجْلُهُ أَنتَ في الطَّاوُوسِ رِجْلُهُ وقال أيضاً في معناه (٣):

أبوكَ أبو عَليٌ ذُو عَلاءٍ وإنَّ أباكَ إِذْ تُعْزَى إليه

وقال كشاجم يرثي طاووساً (٤):

بُوْسَى اللَّيالِي عَقِيبَةُ النَّعَمِ مَن ساوَرَتْه الخُطورُ أَقْصَدهُ اللَّ وَكُلُّ مَا صِحَّةٍ إلى سَقَم وكلُّ ما صِحَّةٍ إلى سَقَم وللمنايا عَينُ مُوكَّلَةً والله وأيُّ عُذْرٍ لمُقْلَةٍ بَعُدَ الله رُوْضَةً تَرفُ ولَمْ رُوْضَةً تَرفُ ولَمْ جُشْلَ اللَّذابَى كأنَّ سُندُسَهُ مُتَوَجًا خِلْقَةً حَباهُ بِها مُتَوَجًا خِلْقَةً حَباهُ بِها

إذا عُدَّ الكرامُ وأنتَ نَجْلُهُ

إِذَا عُـدُّ الكرامُ وأَنتَ نَـجُـلُهُ لَـكَالطَّـاوُوسِ تَقْبِحُ منـه رِجْلُهُ

وكلُ ما غِبْطَةٍ إلى نَلَمِ مَحْتُفُ وَمِن أَغْفَلْتُهُ لَم يَرِمِ وَكُلُ ماجِدَّةٍ إلى هَرَمِ وَكُلُ ماجِدَّةٍ إلى هَرَمِ بِالحيِّ لَمْ تَغْتَمِضْ ولَم تَنَمِ طَاوُوسُ عَنْها إِنْ لَم تَفِضْ بِدَم سُمَعْ بِرَوْضِ يَسْعَى عَلى قَدَم سُنَتْ عَليهِ مَوْشِيَّةُ العَلَم شُنْتُ عَليهِ مَوْشِيَّةُ العَلَم فُو الفِطر المُعْجِزاتِ والحِكم (٥)

<sup>(</sup>١) الزندبيل: الفيل العظيم.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢٧١/٣ .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٤) ديوانه/٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) في نهاية الأرب ٢١٧/١٠ (خلعة) مكان (خلقة).

كَانُّهُ يَـزْدُجُـرْدُ مُـنْتَـصِباً يُسطبقُ أجْفَانَـهُ ويَحْسـرُ عَن أذَلُّ بِالحُسْنِ فَأَسْتَـذَالَ لَـه ثم مَشَى مِشْيَةَ العَروسِ فَمِنْ زَيْنُ صُحُونِ الدِّيارِ عُوِّضَ مِن وللرَّدَى هِمَّةٌ يَغُولُ بِها كلَّ نَفيسٍ وكلَّ ذي هِمَمٍ ما أحْسَنَ الصَّبْرِ في البَلاءِ وما

يُثْني فَيُعْلي مآثِسرَ العَجَم (١) فَصَّيْنِ يُسْتَصْحَبانِ في الظُّلَم (٢) ذَيْـلًا من الكِبْرِ غيـر مُحْتَشم مُستَظْرِفٍ مُعْجَبِ ومُبْتَسِم فَسِيحِها خِيقُ وَهُدَةِ الرَّجَمِ أجملهُ عِصْمَةً لمُعْتَصِم

وقال أحمد شوقي تحت عنوان (سليمان والطاووس) (٣):

طًيْسِ أَذْيالًا وأردانا

سمعتُ بأنَّ طاوُوساً أتَى يَوماً سُلَيْمانا يُسجِرِّرُ دُونَ وَفْدِ ال ويُسطهِرُ ريسسَهُ طَوْراً ويُخفِي الرِّيشَ أَحْيانا فعَالَ: لَدَيَّ مَسْأَلَةٌ أظنُّ أوانها آنا وها قَد جِئتُ أعْرضُها عَلى أعْتاب مَوْلانا الستُ الرَّوضَ بالأَرْهارِ والأَنْوارِ مُودانا مُردانا السَّر فِ الشَّكالَا والْوانا السَّر فِ الشَّكالَا والوانا المَامُ اصْبِحْ بِبابِكُمُ لَجَمْعِ الطَّيْرِ سُلْطانا فكيفَ يَليتُ أَنْ أَبْقَى وقومي الغُرُّ أَوْثانا فحسنُ الصَّوتِ قَد أَمْسَى نَصِيبِي منه حِرْمانا فحسنُ الصَّدُتُ آذانا

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق (يبني) مكان (يثني).

<sup>(</sup>٢) في حاشية المصدر المذكور علَّق المحقِّق على كلمة (يستصحبان) بقوله (لعلها يستصبحان) أي يستضاء بهما .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ( الشوقيات ) ١٥٤/٤ .

وهذى الطّير أحْقَرُها يَزيدُ الصّبُ أشجانا وتَهُتَزُّ الملُوكُ لَه إذا ما هزَّ عيدانا

رُ نُعْمَى الله كُفْرانا

فقالَ له سُلَيْمانُ لَقَدْ كانَ الَّذي كانا تَعالَتْ حِكْمةُ الباري وجَلَّ صنِيعُهُ شانا لَقد صَغَّرتَ يا مَغْـرُو ومُلك الطّيرِ لم تَحْفَلْ بِهِ كِبْراً وطُغْيانا فلُوْ أَصْبَحتَ ذَا صَوْتِ لَمَّا كَلَّمْتَ إنسانا

وقال آخر(١):

أيا طاوُوسَةَ الحُسْنِ ويا عُصْفُورَةَ الجَنَّهُ ويا مَنْ قُبلةً مِن فِي بِهِ لِي أَحْلَى مِن المنَّهُ

وقال البحتري يهجو إسرائيل الأعْور الكاتب النصراني لأنَّه قوَّم غلاماً له أراد بيعه بدون ثمنه(٢):

أرانا لا نَزالُ نُسامُ خَسْفاً بِرِجْسِ النَّفْسِ رِجْسِ الوالدَيْنِ مَتَى نَرْضَى ودَجَّالُ النَّصارى يُقَـوِّمُ ما يَـراهُ بِفَرْدِ عَيْنِ (٣) وأجْ وَدُ خُطَّةٍ طاوُوس حُسْنِ يُولِّي الحُكمَ فيهِ غُرابُ بَيْنَ (١)

وقال عبد الباقي العمري في عتاب الزمن(٥):

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب / ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) شبُّهه بالدُّجال، لأنَّه ـ كما ورد في الأخبار ـ أعور .

<sup>(</sup>٤) شبُّهه بغراب البين، لأنه يقال له الأعور، وذلك لتغميض إحدى عينيه.

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ٢٩٥ .

ما . لِزَماني دُونَ كُلِّ الأَزْمُن أَوْقَعَهُ اللَّهُ بلداءٍ مُلزَّمِن يُقْصِي الأعالي ويُقَرِّبُ الدُّني ويَعْتَني بِهِمْ وعَنْهُم يَغْتَني فَكُلُّ طَاوُوسِ طُوَيْسُ المَدَني وكُلُّ قَرْنَانٍ أُوَيْسُ القَرني (١) مِن زَمَني واحَربي واحَرني واأسفِي والهَفي مِن زَمَني (٢)

كأنَّها حِينَ لَجَّتْ في تَدَفُّقِها

وزادَها زِينَةً مِن بَعـدِ زِينَتِهـا

مَحْفُوفةٌ بِرِياضٍ لا تَـزال تَرَى

وقال البحتري من قصيدة في مدح المتوكل العباسي ووصف البركة (٣) :

يَدُ الخَليفَةِ لمَّا سالَ واديها أنَّ اسْمَهُ حِينَ يُدْعَى من أسامِيها(٤) رِيشَ الطَّواوِيس تَحْكِيهِ ويَحْكِيها

وقال ابن الهبّاريّة في قصّة الطاووس مع البوم (٥):

في طَلبِ القُوتِ المَشُومِ فَرَعَى فعاد من ذليك في أشراكِيهِ في حِيرَةٍ يَرَى الرَّدَى والهَلَكَهُ وما تشُكُّ نفسُهُ في عَطَبِـهُ كَفَى بِذَاكَ سُبَّةً ونَقْضًا أو منْ شُرِيكٍ في الأذَى رَفِيقِ يا حبَّذا لو أنَّ لي مُساعِدا

قال: سَمِعْتُ أنَّ طاؤُوساً سَعَى حَبّاً لِصَيّادٍ عَلى شِباكِـهِ قد صارَ مأسُوراً يُعانى الشُّبَكَةُ فقالَ لمَّا أَنْ رَأَى ما حَلَّ بِهُ لقد هَلَكْتُ شَرَهاً وحِرْصا فهَلْ إلى الخَلاص مِن طَرِيقِ فإنَّ في الوَحْدَةِ هَمَّاً زائِدا

<sup>(</sup>١) طويس المدني واسمه عيسى بن عبد الله من أشهر المغنين في العهد الأموي، وفيه المثل اشأم من طويس، توفى سنة ٩٢ هـ (الأعلام للزركلي ١٨٩/٥).

<sup>(</sup>٢) أويس القرني، من أشهر التابعين زهداً، وتواضعاً، قتل مع أمير المؤمنين علي في حرب صفين، وقيل غير ذلك (ميزان الاعتدال ٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٤٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) اسم المتوكل: جعفر، واسم البركة: الجعفرية.

<sup>(</sup>٥) ديوانه (الصادح والباغم) /٥٥.

فساءَهُ وقالَ بئسَ المُؤنِس(١) هذا أشدُّ ما لَقِيتُ من أَذَى(٢) أَنْ يُبْتَلَى مِنْ جِنْسِهِ بِالضِّلِّ فإنَّها كَيٌّ عَلى الفُؤادِ ما بِتُ بالحَبْسِ رَفِيقَ البُومِ ورُبُّما فاز الفّتي إذا صَبَرْ ادْنُ تَعالَ ها هُنا وقَرّبا كنتُ بِهِ بالأمْسِ مَعْ طاوُوسِ (٣) ثُمْ جَـزَى بِرِّي بكُـلِّ حَيْفِ ضَيْفاً. حلفتُ أنَّهُ مَنْحُوسُ عَلَى جدارِ مَنْزِلي وقد شَحَطْ فحار إذْ أَعْوَزُهُ اللَّهابُ فهو كَريمٌ ظاهِرُ الوَسامَة للمَجْدِ في أعْطافِهِ عَلامَة عَنْ حِالِهِ فَقَصَّ مَا ذَكَرْتُهُ رَحْبٌ وكِنٌ والجَمِيلُ أَجْمَلُ فقالَ: إِنَّ الجُوعَ عِنْدي اطْيَبُ مِنْ زادِ بُومٍ والكرِيمُ يَسْغُبُ (٤) فقلتُ: خَلِّ هذهِ الحَماقَةُ ووافِقِ النَّاسَ لأَجْلِ الفاقةُ وهاجَتِ الأشْجانُ والألْبابُ

فجاءَهُ في الحال ِ بُومٌ أَطْلَسُ ما نجُرُنا متَّفِقٌ فكيفَ ذا أعْظمُ ما يَلْقى الفتَى مِن جَهْدِ جَهْدُ البَلاءِ صُحْبَةُ الأضدادِ لَـوْلَا نَفَاذُ القَـدرِ المَحْتُـومِ صَبْراً عَلى أَحْوالها ولا ضَجَره وقال: أهْلًا بِأَخِي ومُرْحَبا من أيْن؟ قال البُومُ: مِن ناوُوسِ نادَمَني فيهِ فكانَ ضَيْفي قَالَ: وكيفَ جاءَكَ الطاوُوسُ قـالَ: نَعَمْ جَنَّ الظَّلامُ وسَقَطْ عَنْ وَكُـرِهِ واللَّيْـلُ والسَّحـابُ فقلتُ: ضَيْفٌ فاصْنَعُوا طَعاما ورَوَّقُوا الشَّرابَ والـمُداما ثُمُّ دَنَـوْتُ منهُ فـاسْتَخْبَـرْتُـهُ فَقَلْتُ: طِبْ نَفْساً فَهَذَا مَنْزَلُ ثُمَّ دخلتُ الوَكْرَ وهو خَلْفي في فاقَةٍ يَعْجِزُ عنها وَصْفي وقُدِّمَ الطَّعامُ والشَّرابُ

<sup>(</sup>١) الأطلس: الأسود.

<sup>(</sup>٢)/ النجر: الأصل، والحسب، واللون.

<sup>(</sup>٣) الناووس: القبر، وموضع قرب همذان ذكره ياقوت في معجمه.

<sup>(</sup>٤) يسغب: يجوع .

زادُ اللَّئِيمِ طُعْمَةُ اللَّئِيمِ وما الَّـذي الْمَّنِي وكـرَّمَـكُ كم حَسَنٍ وهـو لَئِيمٌ جاهِـلُ وخُلُقٍ حُلِّ وجود مُقْتَسَمْ وباح كُلُّ القَوم بالسَّرائِرِ وشَرَّ ما لَقِيتَهُ مِن دَهْرِكا؟ حِمَى فُؤادي كُلَّهُ واجْتاحا ـ أنِّي كنتُ جالساً في وَكْري فَسَخَتْ أَنْثَى فهاجَتْ صَبْوَتِي (١) لها وقد أمْسَيتُ فيها طامِعا وَكُراً لها في رَأْس نَبْقٍ فَعَدتْ(٢) وسَجَعَتْ ورجَّعَتْ هَدِيلَها وزَوْجُها من غَيْظِهِ قد شَدُّها فشوَّهُ وني أقْبَحَ التَّشويهِ لَقِيتُ ما لَمْ يَلْقَهُ قَبْلِي أَحَدْ في لَيلَةٍ بارِدَةٍ مَطِيرَهُ أَحْضَرْتُ قُلْبِي واسْتَشَرْتُ ذِهْنِي لأنَّهُ خيرٌ مِن التَّبَلَّدِ والصَّبْرُ عندَ، النَّائِباتِ أَجْمَلُ كلاً ولا يَخْضَعُ للنَّواثِبِ لا يَغْلَبُ الأيَّامَ إلَّا مَنْ رَضى

يقولُ: لا آكلُ زادَ البُومِ فقلتُ: ما أخَّرَني وقَــدَّمَــكُ لَيسَ بقَدْرِ الصُّورِ التَّفاضُلُ وإِنَّمَا الفَضْلُ بِفِعْسَلِ وَكَسَرَمْ فطَهَرَتْ دَفائِنُ الضَّمائِسِ فقالَ: ما أعْجِبُ ما مَرَّ بكاً قلتُ له والسُّكرُ قد أبَاحا أعجب ما لَقِيتُهُ في عُمْري عَشيَّةً وزَوْجَتى وصِبْيَتى فطِرْتُ من عِند فِراخِي تابعا ولم أزَلْ أَتْبَعُها حتّى أُتتُ وأخبرت بقصّتي حليلها وقلتُ: تَدْعُونِي فَجِئْتُ قَصْـدها َ ثُمُّ أتاني في بَني أبِيهِ ونَـتَفُـوا رِيشي وألْقَـوْني وقد عَلَى ثُلُوج وَقَعَتْ كَثِيرَهُ فَكِدْتُ أَنْ أَهْلَكَ لَوْلا أَنِّي فقلتُ لا بُدُّ من التَّجَلُّدِ فالحرُّ لِلْعِبْء الثَّقِيلِ يَحْمِلُ لا يَجْزَعُ الحُرُّ مِن المَصائِبِ لكُلِّ شَيءٍ مُلَّةٌ وتَنْقَضِي

<sup>(</sup>١) في الديوان (عيشة) مكان (عشيّة) وهو تحريف مخل بالوزن والمعنى .

<sup>(</sup>٢) في رأس نبق، كذا ورد في الديوان، وفسّر الشارح كلمة ( نبق)، بشجر السدر، والصواب أنه ثمر شجر السدر. في اعتقادي أن الكلمة مصحفة عن (نبق)، والنبق: أعلى موضع في الجبل.



# الظُّبْسِيُ (١)

الظّبي: الحيوان المعروف بالغزال، والصحيح أن الغزال من الظباء \_ كما سيأتي \_ والجمع: أظب، وظِباء، وظُبِيًّ، والأنثى: ظبية، والجمع: ظبيات ( بالتحريك ) ، وظِباء .

وتكنى الظبية بأمِّ الطَّلا، وأُمِّ الخشف، وأُمِّ الشادن.

يقال لولد الظبية أوَّل ما يولد: طَلاَ (بالفتح).

ثم في أول مشيه: خشف (بالكسر).

ثم إلى أن يبلغ أشدَّه: غزال.

ثم إذا طلع قرنه فهو: شادن .

ثم إذا ترعرع واستغنى عن أمه فهو رشأ، وجحش ( في لغة هذيل ) .

ثم إذا عدا ولحق بالظّباء فهو: شاصِر (بكسر الصاد)، وجَداية (بالفتح) ذكر أكان أو أنثى .

<sup>(</sup>۱) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري ٦٣٩/٢، وحياة الحيوان ١٠٢/٢، والمخصص ٢/٨/٢ ـ ٢٩. ولسان العرب، والصحاح، وأقرب الموارد، ومعجم متن اللغة في حدود المواد المذكورة.

ثم جذع (بالتحريك).

ثم ظبي، إذا أتم .

ثم ثني (بكسر فسكون).

ثم لا يزال ثِنياً حتى يموت هرماً، وإنَّما يعرف سنه بقرنيه لكل عقدة سنة .

#### من أسماء الظباء وأسماء صفاتها:

الأشعب: الظبى إذا تباعد طرفا قرنيه.

الأعْقف: معطوف القرن.

الأغيد من الظباء: الطويل العنق.

الخاذِل من الظباء: المتخلفة عن السرب لانشغالها بولدها.

رغُوت: المرضع من الظُّباء .

العاطِف: الظبية التي تعطف عنقها إذا ربضت.

العاقِد: الظبي الذي في عنقه التواء، وقيل: الظبية التي انعقد طرف ذنبها .

العُطْبُول: الطويلة العنق.

العَيْثَميل من الظّباء: الطويل الذنب.

غادة: الفتية من الظباء.

الفارد: الظبية التي انفردت عن القطيع .

الفُور (بالضم): الظباء، لا واحد لها.

مُشْدِن: المطفل من الظباء.

المُصَمَّع من الظباء: الملتزق الأذن .

. مُغْزِل: المطفل من الظباء .

الهميج: الظبية المغزل التي أهزلها الرضاع.

الهَوْجُع: الظبية التامة الخلق.

الوَكُوب: الظبية الملازمة لسربها .

يعفور: (بفتح الياء وتضم): الظبي، والجمع يعافير.

#### أسماء جماعة الظّباء:

الأَجْل، والأَمْعُوز، والسِّرْب، والصَّدْعَة، والصَّدِيع، والقطيع.

#### ألوان الظِّباء:

الظُّباء مختلفة الألوان، وهي ثلاثة أصناف:

صنف الأرام، وهي بيض خالصة البياض، واحدها: ريم ومسكنها الرمال .

وصنف العُفر (بالضم) ولونها العُفرة، وهي البياض مشوب بحمرة، واحدها أعْفر، وهي عفراء. تسكن المرتفعات والأرض الصلبة، وهي أضعف الظباء عدواً.

والصنف الثالث: الأدم (بضم فسكون) وهي التي لونها الأدْمَة أي السَّمرة، واحدها آدم، وهي أدماء.

## ممَّا يشرك في اسم الظبي والظبية:

الظبي: سِمّة لبعض العرب، واسم موضع.

الظبية: جراب صغير يعمل من جلد الظباء، وفي الحديث أنه أهدي إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم ظبية فيها خرز فأعطى الآهل منها والغرب.

وفي حديث زمزم، قيل له: أحفر ظبية، قال: وما ظبية؟ قال: زمزم. سميت به تشبيهاً بالظبية وهي الخريطة لجمعها ما فيها والظبية: الحياء من كل ذات خُفّ، أو ظلف.

والظبية: منعرج الوادي .

#### ممّا جاء في الحديث الشريف(١)

أمر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم الضحَّاك بن قيس أن يأتي قومه فقال: إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبياً (٢).

وتأويله أنه عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قوم مشركين ليتبصر ما هم عليه، ويتجسَّس أخبارهم ويرجع إليه بخبرهم، فأمره أن يكون منهم بحيث يراهم ويتبيَّنهم ولا يتمكنون منه فإن رابه منهم ريب تهيًّا له الهرب وانفلت منهم فيكون مثل الظبي الذي لا يربض إلَّا وهو متباعد متوحش بالبلد القفر، ومتى ارتاب أوْ أحسَّ بفزع نفر(٣).

# ممّا ورد في الأمثال

(آمَن من ظباء الحرم)(٤).

يضرب بها المثل في الأمن لأنَّها لا تُهاج، ولا تصاد لمجاورتها الحرم، فهي ترتع، وتلعب آمنة.

(أنزى من ظبي) (٥٠) .

( أنشط من ظبي مُقْمِر )<sup>(١)</sup> .

لأنَّ النشاط يأخذه في القمراء فيلعب.

( أنفر من ظبي )<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ظبياً منصوب على التفسير .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة (ظبا).

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٤٠٨، وحياة الحيوان ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال ٢/٣١٧ .

<sup>(</sup>٧) جمهرة الأمثال ٢٩٨/٢.

( أنوم من غزال )<sup>(۱)</sup> .

لأنَّهُ إذا رضع أمَّه فروي امتلأ نوماً .

( به داء الظبی )<sup>(۲)</sup> .

أي أنَّه لا داء به كما لا داء بالظبي، يقال انَّه لا يمرض إلَّا إذا حان موته، وقيل: يجوز أن يكون بالظبي داء ولكن لا يُعرف مكانه.

(به لا بظبي أعْفر)<sup>(۳)</sup>.

أي لتنزل به الحادثة لا بالظبي، يضرب المثل عند الشماتة. قاله الفرزدق عندما بلغه نعى زياد ابن أبيه:

أَهُسُولُ لَهُ لَمَّا أَتَانِي نَعِيَّهُ بِهِ لاَ بَظَيْيٍ بِالصَّرِيمَةِ أَعْفَرا ( تركه ترُكَ ظبي ظِلَّه )(٤) .

يضرب مثلًا لمن فرَّ من شيء ولم يرجع إليه أبداً.

## ممًّا جاء في القصص

- الظبية والضبع<sup>(٥)</sup>:

زعموا أنَّ الضبع رأت ظبية على حمار، فقالت: إردفيني، فأردفتها، فقالت: ما أفره حمارك، ثم سارت يسيراً فقالت: ما أفره حمارنا، فقالت الظبية: إنزلي قبل أن تقولي: ما أفره حماري.

\_ الخشف والغزال (الظبي)(٢):

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) منجمع الأمثال ٩٠/١، وديوان الفرزدق ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة /٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ١/١٦٤ و١١٧.

<sup>(</sup>٦) ثمرات الأوراق ١٩٠/١ مطوع على المستطرف.

رَعموا أن بعض التجار كان له ولد وكان مشغوفاً به فاتحفه بعض معارفه بخشف فعلق قلب الصبي به فكان لا يفارقه، وجعلوا في جيده حلياً نفيساً، وربطوا له شاة ترضعه حتى اشتدَّ ونجم قرناه فأعجبه بريقهما وسوادهما، وقال لأهله: ما هذا الذي ظهر في رأس الخشف؟ قالوا: قرناه، وقالوا له: إنَّهما سيكبران ويطولان، فقال الغلام لأبيه إنى أحب أن أرى غزالاً كبيراً له قرنان كاملان فأمر أبوه بعض الصيادين أن يصيد له غزالًا قد استكمل قوَّة ونموًّا فأعجب الغلام، وحلَّى جيده أيضاً فاستأنس الغزال الكبير بالخشف للمجانسة الطبيعية، فقال الحشف للغزال: ما كنت أظن لى في الأرض شكلًا قبل أن أراك، فقال له الغزال: إنَّ أشكالك كثيرة، فقال الخشف: وأين هي؟ فأخبره الغزال بتوحُّشها وآنفرادها في فلوات الأرض وتناسلها، فارتاح الخشف لذلك وتمنَّى أن يراها، فقال له الغزال: هذه أمنية لا خير لك فيها لأنك نشأت في رفاهية من العيش ولو تحصُّلت على ما تمنيت لندمت. فقال الخشف: لا بدُّ من اللُّحاق بأشكالي فلما رأى الغزال أن الخشف غير راجع، لم يجد بدّاً من قضاء أربه لحرمة الألفة، فرصدا وقتاً قابلًا، وخرجا معاً حتى لحقا بالصحراء، فلمَّا عاينها الخشف فرح ومرح، ومرَّ يعدو ولا يلتفت الى ما ورائه فسقط في إخدود ضيِّق قد قطعه السيل، فانتظر أن يأتيه الغزال فيخلُّصه فلم يأته. وأما ولد التاجر فإنه تنكُّد لفقد الخشف والغزال، وأشفق أبوه عليه، فاستدعى كلُّ من يعانى الصيد فعرَّفهم القصَّة وكلُّفهم طلب الخشف والغزال، ووعدهم بالمكافأة. وركب التاجر معهم، وفرَّق أتباعه على أبواب المدينة ينتظرون من يأتي من الصيادين، وانطلق هو وعبيده حتى دخلوا الصحراء فرأوا على بُعد رجلًا منكبًا على شيء بين يديه فأسرعوا نحوه، فرأوا صيَّاداً قد أوثق غزالًا كبيراً وقد عزم على ذبحه، فتأمَّله التاجر فإذا هو الغزال الذي لولده فخلَّصه من الصيَّاد، وأمر عبيده ففتَّشوه فوجدوا معه الحليّ الذي كان على الغزال، فسأله كيف ظفر به وأين وجده، فقال: إنى بتُّ في هذه الصحراء ونصبت شركاً ومكثت قريباً منه، فلمَّا أصبحت مرَّ عليًّ إ الغزال ومعه خشف يعدو ويمرح في جهة غير جهة الشرك، وجاء هذا الغزال يمشني حتى حصل فيه فقنصته وقصدت به، فلما بلغت هذا الموضع ظهر لي يمشني حتى حصل فيه فقنصته وقصدت به، فلما بلغت هذا الموضع ظهر لي أني مخطىء في إدخال هذا الظبي إلى المدينة حيّاً، لعلمي أنه إذا رؤي حيّاً طولبت بما كان عليه من الحليّ، فرأيت أن أذبحه وأدخل به لحماً، فقال له التاجر: لقد جنى عليك طمعك الخيبة، فماذا عليك لو خلّصت ما كان عليه من المحليّ ثم أطلقته؟، وعندها أرسل التاجر الغزال الى ولده مع أحد عبيده، وقال للصيّاد ارجع معي فأرني الجهة التي رأيت الخشف سعى نحوها، فرجع به الى للصيّاد ارجع ممن قريب صوته، فصاح به التاجر فعرف الخشف صوته، قصوت فسمع من قريب صوته، فصاح به التاجر فعرف الخشف صوته، فصوّت فسمع التاجر الصوت فأدركه فإذا هو في ذلك الأخدود مُلقى فأخذوه، وهب التاجر للصيّاد ما رضى به فصرفه.

ورجع التاجر بالخشف الى ولده فكملت مسرَّة الغلام وجعل الخشف يتجنَّب الغزال الكبير إذا رآه ولا يألفه، فتنغصَّت مسرَّة الغلام لذلك، وجهد أهله بكلِّ حيلة أن يجمعوا بين الخشف والغزال فلم يقدروا على ذلك. فبينما المخشف نائم في كناسه إذْ دخل عليه الغزال فأيقظه وعاتبه على نفاره منه، فقال المخشف: أما ألت الذي غدرت وقد علمت احتياجي في غربتي الى معاونتك، فقال له: والله ما أخرني عن ذلك إلا وقوعي في شرك الصيَّاد، وقصَّ عليه القصَّة فقبل عذره، وعاد إلى الألفة كما كانا . . .

#### ممّا جاء في الشعر

قال الشيخ عبد المحسن الكاظمي (١) من قصيدة في وصف رحلة : ويا زَماناً غَفَلَتْ وُشاتُهُ عَزَّ عليَّ باللِّوَى آنْقِضاؤُهُ كنتُ مع الغِيدِ بجَرْعاءِ الحِمَى والينومَ لا الحِمى ولا جَرْعاؤُهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه (المجموعة الثالثة)/١٠ .

شتَّانَ محمودُ الظِّبا وحِجْرُهُ وحاجِرٌ عنديَ أَوْ ظِباقُهُ فإنَّ ظبي الجزْع مَأواه النَّقا ومَن أحبُّ أَضْلُعي أَنْقاؤهُ

مَمْلُوكَةً بِالسَّيفِ مَغْصُوبةً لها ذَلالٌ مالكُ غاصِبُ تَسْتَـوْهِبُ الجِيـدَ إذا أَتْلَعَتْ مِنْ ظَبْيَـةٍ أَفْـزَعَها طالِبُ

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في ابن الحاجب(١):

بَيْضاءَ خَوْداً رِدْفُها ناهِدٌ غَيْداءَ رُوداً ثَديُها كاعِبُ

وقال العرجي من قصيدة:(٢)

عَــزمُوا الفــراقَ وقرَّبُــوا لِرَحِيلهِمْ كالهَضْبِ في يَومٍ يَظَلُّ سَرابُهُ يَجْرِي عَلَى جُدْبِ المِتانِ كَأَنَّهُ مَاءً أَغَاثَ بِهُ البِلاَّذَ سَحَابُهُ (٣) يَخْرَى عَلَى جُدْبِ المِتانِ كَأَنَّهُ قَعْرَ الكِناسِ ولا يُحَسُّ ضِبابُهُ يَكتَنُّ مِن وَهَجِ السَّمُومِ كَأَنَّما جُددُ المَلاءِ من البيَاضِ ثيابُهُ (٤)

وقال ابن الرومي <sup>(٥)</sup> من قصيدة:

يا ظَبِيَّةً مِن ظباءٍ كان مَسْكنُها في ظلِّ غُصْنِي إِذا ظِلَّ الضُّحى ٱلتَّهَبا فِيئي اليكِ فقد هَـزَّتْه مُعْصِفَةٌ لم تَتَّرِكُ وَرَقاً مِنه ولا هَدَبا(٢) أَصْبَحتُ شَيْخاً له سَمْتٌ وَأَبَّهَةٌ يَدْعُونَني البِيضُ عَمَّا تارةً وأبا

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٢٤.

<sup>(</sup>٣) المتان (بالكسر) جمع المتن : ما صلب من الأرض وارتفع، وقيل: ما ارتفع من الأرض

<sup>(</sup>٤) الملاء (بالضم) جمع الملاءة (بالضم): ثوب، وأربطة ذات الفقين. .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) فيئي اليك: راجعي الى نفسك. الهدب من الأشجار. ما ليس بورق الاَّ أنَّه يقوم مقام الورق.

وقال أيضاً من قصيدة في يحيى بن على المنجّم: (١)

ضِلَّةً ضِلَّةً لِمَنْ وعَظَنْهُ غِيَرُ الدَّهْرِ وهو غيرُ مُنِيبٍ يَسَدُّرِي غِرَّةَ الضِّباءِ مُرِيغاً صَيْدَ وَحْشِيِّها وصَيْدَ الرَّبِيبِ مُولَعاً مُوزَعاً بها الدَّهَريَرْمِيــها بسَهْمِ الخِضابِ غير مُصِيبٍ

وقال بعضهم في صيد الظبي بالحبالة<sup>(٢)</sup>

لمَّا غَدا القانصُ في غَداتِه غُـدُوَّ مِـغْـوارٍ إلى غـاراتِـهِ يُحملُ ما يَحملُ مِن آلاتِهِ فنساط أوتساداً إلى حافساتيه إذا لَـواهُنَّ عَلى مَشْقاتِـهِ ظبي فلاةٍ القَفرِ في فَلاتِه مُبْتَغِياً لِلصَّيْدِ مِن مَبْغاتِهِ وقيفتُ أَسْتَمتِعُ مِن مَوْآتِه إِذ للَّتِي في الصَّيدِ من لَذَّاتِهِ

وقال العرجي: (١)

عُــوجي عَلينــا ربَّــةَ الهَــوْدجِ أيْســرُ ما نـالَ مُحبُّ لَـدَى فَما آسُتطاعَتْ غَيرَ أَنْ أَوْمَأَتْ يَــاُوي إلى أدْمـاءَ مِن حُبِّهِ تُريكَ وَحْفاً فَوْقَ جِيدٍ لَها تُحوُذُ بِالبُرْدِ لِهَا عَبْرَةً

مِن شَرَكٍ أَوْثُقَ أُنْشُوطاته (٣) تَــأنُّقَ الكاتبِ في واواتِــهِ يَغْتَالُ والغِيلةُ من عاداتِهِ

إنَّـكِ إِنْ لا تَفْعَلي تُحْرجي بَيْنِ حَبيبٍ قولُهُ: عَرِّجَ نَحَوي بِعَيْني شادِنٍ أَدْعَجِ تَحنْـوُ عليهِ رائِمٌ عَـوْهَجِ (٥) مِثْلَ رُكامِ العِنْبِ المُدْمَجِ جادَتْ بها العَيْنُ ولم تُنشِج

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۳۹/۱.

<sup>(</sup>٢) المصائد والمطارد /٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الأنشوطة: عقدة يسهل انحلالها، إذا اخذ بأحد طرفيها انفتحت.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٧ - ١٩.

<sup>(</sup>٥) العوهج: الطويلة العنق.

مَخافَةَ الـواشِينَ أَنْ يَصْطِنُـوا لِشَانِها والكاشِح المُـزْعِج كَانُّهَا دِيمٌ بِنْ مَنْوَبِ أَخْوَرُ يَقْرُو مُصَعَ العَوْسَج (١) كِناسُهُ الأرْطَى ومُصطافه مع الغضا المُورِسِ والعَرْفجِ (٢)

وقال ذو الرمة من قصيدة: (٣)

ذَكرتُكِ إِذْ مَرَّت بِنا أمُّ شادنٍ أمامَ المَطايا تَشْرئِبُ وتَسْنَحُ مِن المُولِفاتِ الرَّمْلَ أَدْماءُ حرَّةٌ شُعاعُ الضُّحَى في مَتْنها يَتَوضَّحُ تُغادِرُ بالـوَعْساءِ وَعْسـاء مشرفٍ رَأَتْنا كَأَنَّا قِـاصِـدُونَ لِعَهْـدِهـا هِي الشُّبُهُ أعْطافاً وجِيداً ومُقْلَةً

طَلًّا طَرْفُ عَيْنَيْها حَوالَيْهُ يَلْمَحُ (٤) بهِ فَهْيَ تَدْنُو تارَةً وتَزَحْزَحُ ومَيَّةً أَبْهَى بعـدُ مِنهـــا وأمْلَحُ

وقال الوليد بن يزيد بن عبد الملك: (٥)

ولقَدْ صِدنا غَزَالًا سانِحاً عد أرَدْنا ذَبْحه لمَّا سَنَعْ فَإِذَا شِبْهُكُ مَا نُنْكِرهُ حِينَ أَزْجَى طَرْفَهُ ثمَّ لَمَحْ فَستَسرَكْسناهُ ولَولا حُبُّكم فَآعْلَمي ذاكَ لقد كانَ آنْذَبَحْ أَنْتَ يِا وَظَبْيُ طَلِيقٌ آمِنُ فَآغْدُ فِي الغِزْلانِ مَسْرُوراً وَرُحْ

وقال البحتري من قصيدة في مدح إسماعيل بن بلبل: (٦)

لا يَرمْ رَبْعَكَ السَّحابُ يَجُودُهُ تَبْتَدي سَوْقَه الصِّبا وتَقُودُهُ

<sup>(</sup>١) مثوب (كعقرب): بلد باليمن يقرو: يقصد ؛ ويتتبُّع. المصع كصرد): ثمر العوسج.

<sup>(</sup>٢) الأوطى: شجر يشبه الغضى، لنوره رائحة طيبة. المورس: المخضر. العرفج: شجر سهلي، قيل: هو القتاد.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٧٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الوعساء الرملة الليُّنة . الطلا: ولد الظبية.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٩.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/٢٥٧.

غَدِقاً يَسْتَجِدُ صَنْعَةَ رَوْضِ صَنْعَةَ البُرْدِ عامِلٌ يَسْتَجِيدُهُ كَلَّما بَكَّرَتْ عَلَيهِ سَماءً حِيكَ إِفْرِنْدُهُ وصِيغَ فَرِيدُهُ قَد اللهِ التَّصابي خُدُودُهُ مِن غَزال يَصِيدُني أَوْ غَزال يَتَابَّى مُمانِعاً لا أصِيدُهُ يَسَرَتْ مُقلَتاهُ لُبِّي وجِيدُهُ يَسَرَتْ مُقلَتاهُ لُبِّي وجِيدُهُ يَسَرَتْ مُقلَتاهُ لُبِّي وجِيدُهُ

وقال أيضاً في مستهل قصيدة مدح بها عبيد الله بن يحيى بن خاقان: (١)
رُنُوّ ذاكَ الغَرالِ أَوْ غَيَدُهُ مُولِعُ ذي الوَجْدِ بالَّذي يَجِدُهُ
عِنْدَكَ عَقْلُ المُحِبِّ إِنْ فَتَكَتْ بِهِ عِيُونُ الظِّباءِ أَوْ قَوَدُهُ (٢)
دَمْعٌ إِذَا قُلْتُ كَفَّ هَامِلُهُ أَجْرَاهُ هَجْرُ الحَبِيبِ أَوْ بُعُدُهُ

وقال أبو دلامة عندما رمى الخليفة المهدي ووزيره علي بن سليمان ظبياً سنح لهما ـ وقد أرسلت عليه الكلاب ـ بسهمين فأصاب الخليفة الظبي وأصاب الوزير الكلب فقتلاهما: (٣)

قد رَمَى المَهْدِيُّ ظَبْياً شَكَّ بِالسَّهْمِ فُؤادَهُ وَعَلِيُّ بِنُ سُلَيْما نِ رمى كلباً فصادَهُ فَهنيئاً لَهُما كُلُ آمْرِيءٍ يَاكِلُ زادَهُ

وقال البحتري في مستهل قصيدة مدح بها المتوكِّل: (٤)

شُغْلانِ مِن عَذَلٍ ومن تَفُنِيدِ ورُسِيسِ حُبُّ: طالفٍ وتَليدِ وأَمَا وأَرْآمُ الظَّباءِ الغِيدِانِ وتَليدِ وأمَا وأَرْآمُ الظَّباءِ الغِيدِانِ الغِيدِانِ الغِيدِانِ الغِيدِانِ العَليدِانِ العَيدِانِ العَيدِ العَيدِانِ العَيدِانِ العَيدِانِ العَيدِانِ العَيدِ العَيدُ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدِ العَيدَ العَيدِ العَيدِ العَيد

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) العقل \_ هنا \_: الدية . القود (محركة): القصاص .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٦/٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٧٩٢.

<sup>(</sup>٥) أرآم. جمع رئم (بكسر فسكون): الظبى الأبيض.

طالَعْنَ غَوْراً مِن تِهامَةَ واعْتَلَى لمَّا مَشَيْنَ بِذِي الأراكِ تَشابَهَتْ أَعْطَافُ قُضْبانٍ بلَّهِ وقُدُودِ

وقال ابن الرومي من قصيدة في مدح عبيد الله بن سليمان: (٢)

قالتَ الغادَتانِ إِذْ أَوْقَدَ الشَّيْ بِ سَناهُ فَلَجَّ فِي إِيقادِهُ: فَرَّمنكَ الغَزالُ يا لابِسَ الشَّيْ بِ فِرارَ الغَزالِ مِن صَيَّادِهُ وَإِذًا اصْطَادَكَ المَشِيبُ فطارَدْ تَ غَزالًا فَلَسْتَ بالمُصْطادِهُ لَسْتَ عِند الطِّرادِ مِنْ قانِصِيهِ فَعَــزاءً إِنَّ آبِنَ سِـتِّينِ يَعْيِي ومن النُّكْرِ لَهْـو شَيْخ ِ ولَوْ أَمْــ

وقال مجنون ليلي: (٣)

فما أمُّ خِشْفٍ بالعَقِيقِينِ تَرْعَوي بمخضلَّةٍ جادَ الرَّبيعُ زُهاءَها تقلُّبُ عَيْنَي خـاذِل ٍ بَينَ مُرْعَــوٍ بأحْسَنَ مِن لَيْلَى مُعِيدةً نَظْرةً

وقال العرجي من قصيدة:(١)

نَـظَرتْ بمُقْلَةِ مُغْرِلٍ عَلِقَتْ يُشْنِي بَناتَ فُوادِها رَشاً طَفْلُ تَخَوَّنَ مَشْيَهُ فَتْرُ (٥)

أنْتَ عمد الطِّرادِ مِنْ طُرَّادِهُ عَنْ طِرادِ الغَزالِ عِندَ طِرادِهُ حَنَّهُ الطبي عُنْوَةً مِن قِيادِهُ

عَنْهُنَّ رَمُّلًا عالج ٍ وزَرُودِ (١)

إلى رَشَاً طَفْلِ مفاصِلُهُ خُدْرُ رَهائِمَ وَسُمِيٍّ سَحائِبَهُ غُزْرُ وآثـارِ آياتِ وقَـد راحَتِ العُفْرُ إِليَّ التفاتاً حينَ ولَّتْ بها السَّفْرُ

فَنَناً تَنَعَمُّ نَبْتُهُ نَضْرُ

<sup>(</sup>١) تهامة، وعالج، وزرود: أسماء مواضع.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۷۰۲/۲.

<sup>(</sup>۳) دیوانه /۱۲۸.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٤٣.

<sup>(</sup>٥) بنات الفؤاد: الهموم. الطفل (بالفتح): الرخص الناعم من كل شيء. تخوَّن: تنقص . الفتر (كسعد) الضعف.

وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة: (١)

فسما أم خِيشْف بالعَلايَةِ شادِنِ

تُنُوشُ البرير حيثُ نالَ اهْتِصَارُهَا(٢)

مُسولُعة بالسطَّرَيْنِ دَنا لَها جَنَى أَيْكَةٍ يَضْفُو عَليها قِصارُها(٣) به أَبلَتْ شَهْرَي رَبِيع كِلَيْهِما فقد مارَ فِيها نَسْؤُها وآقْتِرارها(١٤٤) وسسوُّد ماء المَرْدِ فاهاً فَلَوْنُه كَلُوْنِ النَّوُورِ فَهْيَ أَذْماء سارُها (٥) بساحْسسَنَ مِنها يوم قَامَتْ فاعْرضَتْ

تُـواري الـدُّمُـوعَ حِينَ جَـدً آنْحِـدارُهـا

وقال نُحفاف بن نُدبة السلمي من قصيدة: (٦)

غشيتُ حزُّوناً بِبَطْنِ الضِّباعِ فَالْمَحْتُ من آلِ سَلْمَ دِثارا (٧) نَسَطْرُتُ وَأَهْلِي عَلَى صَائِفٍ هُدُوّاً فَآنَسْتُ بِالفَرْدِ نَارا (٨) على صَائِفٍ هُدُوّاً فَآنَسْتُ بِالفَرْدِ نَارا (٨) عليها خَدُدُولٌ كَامً الغَزا لِ تَقْرُو بِذَرْوَةَ ضِالاً قِصارا(٩)

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) العلاية اسم موضع البرير: ثمر شجر الأراك. اهتصر الشيء: اجتذبه وأماله.

<sup>(</sup>٣) مولّعة: ملوّنة. الطرتان: حيث ينقطع اختلاف لون الظهر من لون البطن. يضفو عليها يريد: كل قصير من اغصان شجرة الأيك سابغ عليها.

<sup>(</sup>٤) أبلت (بالتحريك): أجتزأت عن الماء بالرطب من النبات مار فيها: جرى فيها. النسوء: بداية الحمل. الاقترار: تخثر البول عند الحيوان من أكل اليبس.

<sup>(</sup>٥) المرد (بفتح فسكون): الغضُّ من ثمر الأراك. النوور (وتقلب واوه همزة): دخان الشحم يعالج به الوشم، ويخشى به حتى يخضر. الأدماء من الظباء: البيضاء. سارها ، يريد : سائرها .

<sup>(</sup>٦) ديوانه /٨٧.

<sup>(</sup>٧) بطن الضباع واد في بلاد بني ضبيعة بن قيس. الدثار: ثوب يلبس فوق الشعار، وما يتغطى به المناثم، ويطلق على عامة الناس.

<sup>(</sup>٨) صائف: موضع بالحجار. الفرد. جبل.

<sup>(</sup>٩) المخذول: المتخلُّفة عن صواحبها. تقرو: تقصد. الضال: شجر السدر البرِّي.

تَـنُضُ لِـرَوْعـاتِـهِ جِـيـدَهـا إذا سَمِعَتْ من مُغِمِّ جُوارا(١) وقال مجنون ليلي: (٢)

رأيت غَـزالًا يَـرْتَـعـي وَسْطَ رَوْضَـةٍ

فقلتُ أرّى لَيْلَى تَراءَتْ لنا ظُهْرا فإِنَّكَ لي جارٌ ولا تَرْهَب الدَّهْرا حُسامٌ إِذَا أَعْمَلْتُه أَحْسَنَ الهَبْرا فَخَالُطَ سَهْمِي مُهْجَةَ الذِّئْبِ والنَّحْرا

فَيا ظَبْئُ كُلْ رَغْداً هَنِيثاً ولا تَخَفْ وعِنْديَ لكم حِصْنٌ حَصِينٌ وصارِمٌ فَما راعَني إلاَّ وذِئْبٌ قَد آنْتَحَى فأعْلَقَ في أحْشائِهِ النَّابِ والظُّفْرا ِفَبُوَّاتُ سَهْمِي في كَتُوم<sub>ٍ</sub> غَمَزْتُها فَاذْهَبَ غَيْظِي قَتْلُهُ وشَفِّي جَوىً بِقَلْبِي إِنَّ الْحُرَّ قَدْ يُدِرِّكُ الوتْرَا

وقال ايضاً:(٣)

تِلْكَ الضِّباءُ الَّتِي لا تَأْكُل الشَّجَرا وهُنَّ أَحْسَنُ مِن أَبْدَائِها صُورا إذا تُذَكَّرَ مِنْ مَكْنُونِهِ اللِّكَرا

إنَّ الضِّباءَ الَّتي في الدُورِ تُعْجِبُني لَهُنَّ أَعْنِـاقُ غِــزُلانِ وَأَعْيُنُهـا وَلِي فُوْادٌ يَكَادُ الشَّوْقُ يَصْدَعُهُ

وقال الفرزدق يهجو مسكين الدارمي وكان رثى زياد ابن أبيه:(١٠) أمِسْكِينُ أَبْكَي اللَّهُ عَيْنَكَ إِنَّما جَرَى في ضَلال دَمْعُها إذْ تَحَدَّرا أتَبْكى آمْرَأً مِن أهْل مَيْسانَ كافِراً كَكِسْرَى عَلَى عَدَّانِهِ أَوْ كَقَيْصَرا(٥)

<sup>(</sup>١) تنصُّ جيدها: ترفعه. المغمُّ من غمُّ الدابة: غطَّى فاها، أو عينها بغمامة (بكسر الغين) وهي كالكعام، أو مخلاة أو شبهها مما يمنعها من الأعتلاف، أو أن تظار على حوار غيرها.

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٧٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) ميسان: كورة واسعة كثيرة الفرى والنخيل في جنوب العراق، وقصبتها ميسان، وهي الآن البلدة التي فيها قبر العزيز وتسمى باسمه (العزيز). العدَّان (بالفتح وبكسر): زمان الشيء وعهده.

أَقُولُ لَهُ لمَّا أَتَانِي نَعِيُّهُ بِهِ لا بِظَبْيٍ بالصَّرِيمَةِ أَعْفَرا(١) وقال البحتري من قصيدة في مدح المتوكّل (٢):

إِنَّ الظُّبَاءَ غَداةً سَفْحِ مُحَجَّرِ هَيَّجْنَ حَرٌّ جَويٌّ وَفَرْطَ تَذَكُّرِ (٣) من كُلِّ ساجِي الطَّرْفِ أَغْيَد أَجْيَدٍ ومُهَفْهَفِ الكَشْحَيْنِ أَخْوَى أَخْوَر أَقْبَلْنَ بِيْنَ أُوانِسٍ مَالَ الصِّبا بِقُلُوبِهِنَّ وبَيْنَ حُودٍ نُفُّرِ بُرَحاء وَجْدِ العاشِقِ المُسْتَهْتِر

فَبَعَثْنَ وَجْـداً لِلْخَلِيِّ وزِدْنَ في

وقال أبو الهندي (٤) (عبد الله بن ربعي بن شبث ) (٥) :

بتُّ أُسْقاها وقَدْ غابَ القَمَرْ عِنْدَنا صِنَّاجَةً رَقَّاصَةً وَغُلامٌ كُلُّما شِنْنا زَمَرْ قامَ يَمْشِي مِشْيَةً اللَّيْثِ الهَصِرْ نَتَعِاطاها بكاسات الصُّفُرُ والَّـذي في الكفُّ مَلْشُومٌ اغَـرْ مشلُ فَرْخِ هَبَّ فِي غَيْسِطَلَةٍ حَدَّرَ الصَّقْسِ فِاقْعَى وَلْظُرْلا) أَوْ كَظَبْيِ اللِّصْبِ وافَى مَرْقَباً حَدَرَ القانِصِ صُبْحاً فَنَفَرْلا) قُلَّةَ الطُّودِ عَلَى رَأْسِ الحَجَرْ

حَبَّــذا الشِّـربُ بِــداريـنَ إذا وإذا قُلتُ لـهُ قُمْ فَـاسْقِنــا وأتانا بشمول تموق وأباريت تناهث سعة فَعلا ثمُّ آسْتَوَى مُرْتَبِئاً

وقالت قسمونة بنت إسماعيل اليهودي مخاطبة ظبية كانت عندها(^) :

<sup>(</sup>١) أرسل الشاعر عجز البيت مثلاً يضرب في الشماتة عند نعي العدو، وقد تقدم ذكره في فصل الأمثال .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۱۰۳۹ .

<sup>(</sup>٣) محجر (بكسر الجيم المشددة وتفتح): اسم لعدة مواضع.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن المعتز /١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في تعيين اسم أبي الهندي خلاف. انظر الاعلام للزركلي ٣٠٣/٥

<sup>(</sup>٦) الغيطلة: شدة سواد الليل، والغيطل: الشجر الكثيف.

<sup>(</sup>٧) اللَّصب: مضيق الوادي، والشعب الصغير في المجبل. المرقب: الموضع المشرف.

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ٣/ ٥٣٠ .

يا ظَبْيَةً تَرْعَى بِرَوْضِ دائِماً إِنِّي حَكَيتُكِ فِي التَّوَحُشِ والحَوَرْ أَمْسَى كِلانا مُفْرِداً عن صاحِبٍ فَلْنَصْطَبِرِ أَبَداً عَلَى حُكْمِ القَدَرْ

وقال الشاب الظريف (محمد بن سليمان التلمساني)(١):

بينَ بانِ الحِمَى وبانِ المُصَلِّى فاتِناتٌ مِنْ الظِّباءِ الجَوازِي(٢) كُلُ هَيْفهاء ردفُها في آرْتِجاج ِ حِينَ تَمشي وعِطْفُها في آهْتِزازِ غادَةٌ وَعْدُها مَجازٌ ومَن ذا

يَتَرجَّى حَقِيقَةً مِنْ مَجازِ

وقال البهاء زهير بن محمد بن على (٣):

قَملٌ تُضِيءُ بهِ الحَنادِسُ يْلَ في المَلاَحَةِ والمقايسْ س لَهُ ويا زَيْنَ الكَنائِسُ

طَلَعَ العِــذارُ عليهِ حــارِسْ كالرُّمْح مَهْزُوزُ القَوام وكالْقضِيبِ اللَّدْنِ مائِسْ ويَرُوحُ يَسْفُطانَ الجُسْفُو نِ تَخالُهُ كَالظُّبْي ناعِسْ البَدْرُ أَمْسَى أَكْلَفًا مِن حُسْنِهِ والغُصْنُ ناكِسْ والطُّبْيُ فَرَّ مِنْ الحيا ءِ إلى المَهامِهِ والبَسابِسْ عَجَباً لهُ عَدِمَ المُمَا ويُقالُ يا ريمَ الكِنا

وقال عبد الغفار الأخرس(٤):

تَصدَّى لحَرْبِ المُسْتَهامِ ومالَهُ سِوَى اللَّحْظِ سَهْمٌ والنَّقابِ دلاصُ فَلمَّا أَجَلْتُ الطَّرفَ أَدْمَيْتُ خَدَّه

وَظَبْيِ دَعَتْنِي للحُرُوبِ لحاظُهُ وهَيْهاتَ مِنْ تِلْكَ الحُرُوبِ خَلاصُ وأدْمَى فُؤادي والجُرُوح قصاصُ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الجوازي جمع الجازية، وهي التي تكتفي بالرطب من الكلأ عن الماء.

<sup>(</sup>۳) ديوانه /۱۷۳ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٢٤٧ .

وقال مجنون ليلي (١) وقد مرَّ بقانِصَيْن قد قنصا ظبياً وعَقَلاه :

وذَكُرني مَن لا أبُوحُ بذِكْرِهِ مَحاجِرُ خِشْفٍ في حَبائِل قانصِ فقلتُ ودَمْعُ العَينِ يَجْرِي بحُرقةٍ ولَحْظِي إلى عَيْنَيْهِ لَحْظَةُ شاخِصَ الخِشْفَ خَلِّهِ وإكنتَ تأباهُ فَخُذْ بِقلائِصي الخِشْفَ خَلِّهِ وإكنتَ تأباهُ فَخُذْ بِقلائِصي خِفِ اللَّهَ لا تَقْتُلُهُ إِنَّ شَبِيهَةً حَياتي وقد أَرْعَدْتَ منِي فَرائِصي خِفِ اللَّهَ لا تَقْتُلُهُ إِنَّ شَبِيهَةً

وقال آخر في الجمع بين عين الظبي وعين الديك في بيت واحد. قال الثعالبي: ولعله لم يُسْبَق إليه (٢):

ولَيْلِ كَعَيْنِ الظَّبْيِ غَيَّرْتُ لَوْنَه بِكأس كَعَيْنِ الدِّيكِ بَلْ هِي الْمَعُ فِلمَّا مَزَجْتُ النَّهُ والهَمُّ أَجْمَعُ فِلمَّا مَزَجْتُ النَّهُ والهَمُّ أَجْمَعُ

صاد مجنون ليلي ظبية ثم أطلقها وقال (٣):

ألا يا شِبْهَ لَيْلَى لا تُراعي ولا تَنْسَلً عَنْ وِرْدِ التِّلاعِ الْأَلْ الْعُراعِ اللهِ لَهُ اللهُ الكُراعِ اللهُ المُراعِ أَنْ الفَرْنِ أو حَمْشَ الكُراعِ أَنْ الفَرْنِ أو حَمْشَ الكُراعِ أَنْ الفَرْنِ أو حَمْشَ الكُراعِ أَنْ الْعَرْنِ أو حَمْشَ الكُراعِ أَنْ الْعَرْنِ أو عَمْشَ الكُراعِ أَنْ الْعَرْنِ أو عَمْشَ الكُراعِ أَنْ اللهَ اللهُ الل

وقال بهاء الدين زهير بن محمد (٦):

أغُصْنَ النَّقا لَوْلا القَوامُ المُهَفَّهَفُ

لما كَانَ يَهْواكَ المُعَنَّى المُعَنَّى المُعَنَّى المُعَنَّ وَصَفَ ويا ظَبْئ لَوْلا أَنَّ فِيكَ مَحاسِناً حَكينَ الَّذي أَهْوَى لما كُنتَ تُوصَفُ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ثمار القلوب /٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المخطاب في تنسل للشبه.

<sup>(</sup>٥) الكراع (بالضم): مستدق الساق. حمشت الساق: دقَّت.

<sup>(</sup>٦) ديوانه / ٢٠٩ .

كَلِفْتُ بِغُصْنِ وهِ غُصْنٌ مُمَنْطَقٌ وهِـمْتُ بـظَبْـي وهـو ظَبْـيُ مُشَـنَّفُ وهـو ظَبْـيُ مُشَـنَّفُ وممَّا دَهانِي أَنَّهُ وهـو مُرْهَفُ فَيا ظَبِي هَلَّا كَانَ فِيكَ ٱلْتِفاتَةُ وِيا غُصْنِ هَلَّا كَانَ فيكَ تَعَطُّفُ

وقال آخر ملغزاً في غزال<sup>(١)</sup> :

إِسْمُ مَنْ قَدْ هويتُهُ ظاهرٌ في صُروفِه فإذا زالَ رُبْعُهُ زالَ باقى خُرُوفُهُ

وقال مجنون ليلى مخاطباً ظبية أطلقها من الشرك (٢):

أيا شِبْهَ لَيْلَى لا تُراعي فإنَّني لكِ اليَّومَ مِنْ بيْنِ الوُّحُوشِ صَديقُ ويا شِبْهَ لَيْلَى أَقْصِري الخَطْوَ إِنَّني

بـقُـربِـكِ إِنْ ساعَـفْتِنـى لَـخَـلِيـتُ ويا شِبْهَ لَيْلَى رُدَّ قَلْبِي فَإِنَّهُ لَهُ خَفَقَانٌ دَائِمٌ وبُرُوقُ

ويا شِبْهَها أَذْكُرْتُ من ليسَ ناسِياً

وأشْعَلْتَ نِيراناً لَهُنَّ ويا شِبْهَ لَيلَى لو تَلَبَّثْتَ ساعَةً

لسعـلَّ فُــوَادي مِــن جَــواهُ

ويا شِبْهَ لَيْلَى لَنْ تَزالُ بِرَوْضةٍ

عَلَيْكَ سَيحابٌ دائِمٌ وبُرُوقُ عُتِقْتِ فَأَدِّي شُكرَ لَيْلَى بِنِعْمَةِ فَانْتِ لِلَيْلَى إِنَّ شَكرْتِ طَلِيقُ فأنْتِ لِلَيْلَى إِنَّ شَكرْتِ طَلِيقُ

<sup>(</sup>١) المستطرف ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۲۰۲ .

### فَعَيْنَاكِ عَيْنَاهِا وجِيدُكِ جِيدُها سِوَى أنَّ عَظْمَ الساقِ مِنْكِ دَقِيقُ

وقال الأعشى من قصيدة (١):

دٍ تَلِيعٍ تَنزِينُهُ الأطْواقُ · طُلُ فِيهِ عُذُوبَهُ وآتِساقُ عَلْوَبَهُ وآتِساقُ بِ لَعُسوبٌ غَسريسرَةٌ مِفْساقً (٢) يَةِ لا عابِسٌ ولا مِهْزاقًا(١٣) لِيثِ قَفْراً خَلا لَها الأسْلاقُ (١) تَنْفُضُ المَرْدَ والكَبَاثَ بِحِمْلا جِ لَطِيفٍ في جانِبَيْهِ ٱنْفِراقُا(٥) ذَرَّتِ الشَّمْسُ ساعَةً يُهْراقُ (١٦) فاتِرَ الطَّرْفِ في قُواهُ آنْسِراقُ الْا جُوهُ إِلَّا عُفَافَةٌ أَوْ فُواقُ اللَّا

يـومُ ٱبْدَتُ لَنـا قَتِيلَةُ عَن جِيــ وشَتِيتٍ كَالْأَقْحُوانِ جَالاهُ الـ وأثيثٍ جَثْلِ النَّباتِ تُـرَوِّيـ حُرَّةٌ طَفْلَةُ الأنامِلِ كالـدُّمْ كَخَذُولٍ تَرْعَى النَّواصِفَ مِن تَثْ ني أراكٍ مَـرْدٍ يَكـادُ إذا مــا وهي تْتْلُو رَخْصَ العِظامِ ضَئيلًا ما تَعَادَى عَنْهُ النَّهارَ ولا تَعْـ

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) جارية مفناق: منعَّمة .

<sup>(</sup>٣) طفلة ( بالفتح): ناعمة. المهزاق ( بكسر فسكون ): المرأة الكثيرة الضحك.

<sup>(</sup>٤) المخذول: الظبية التي تخلفت عن سربها وانفردت. النواصف، جمع ناصفة: المكان الكثير الماء والنبات. تثليث: موضع، وفي تعيين مكانه خلاف كبير، يراجع معجم ما استعجم للبكري ٣٠٤/١ ، ومعجم البلدان لياقوت وغيرهما. الأسلاق، جمع سلق (بالتحريك): القاع الصفصف.

<sup>(</sup>٥) المرد: ثمر الأراك الأخضر، فإذا نضج فهو كباث (بالفتح) الحملاج: منفاخ الصائغ شبه به قرنيها. الانفراق: انفساح ما بين القرنين.

<sup>(</sup>٦) ذرِّت الشمس: طلعت . هراق الماء: صبَّه.

<sup>(</sup>٧) الرخص: اللِّين. الإنسراق: الضعف.

<sup>(</sup>۸) تعادى: تتباعد. تعجوه، من عجت الأم ولدها: أرضعته، وأخرت رضاعه عن ميعاده، وهو من الإضداد، العفافة ( بالضم ): اجتماع اللَّبن في الضرع. الفواق ( بالضم): وقت ما بين المحلبتين .

مُشْفِقاً قَلْبُها عَليهِ فما تَعْ وإذا خمافَتِ السِّباعُ مِن الغِيـ رَوَّحَتْهُ جَيْداءُ ذاهِبَهُ المَـرْ

وقال ابن الرومي<sup>(۲)</sup> :

وَقَفَتْ وَقُفَةً بِبِابِ الطَّاقِ بـنْتُ سَـبْـع وأرْبَـع وتـُـلاثٍ قُلتُ مَن أنتَ يا غَزالُ فقالت لا تَــرُمْ وَصْلَنا فهــذا بَنــانٌ

وقال الكميت بن زيد يصف الظبية وولدها(٣):

تَحْنُو عَلَى خَدِرِ القِيامِ وتَرْعَوي بَكَرَتْ وأصْبَحَ في المَبِيتِ يَؤُودُها

وقال أحمد شوقى في محاورة بين الغزال والكلب (٥):

كَانَ فِيمَا مَضَى من الدَّهْرِ بَيْتٌ مِنْ بُيوتِ الكِرامِ فيهِ غَزَالُ يَـطْعَمُ اللَّوزَ والفَطِيـرَ ويُسْقَى فَأْتَى الكَلْبَ ذاتَ يَوْمٍ يُناجِيـ قالَ: يا صاحِبَ الأمانَةِ قُلْ لي

ـدُوهُ قَد شَفّ جِسْمَها الإشفاقُ ل ِ وأمْسَتْ وحانَ مِنها ٱنْطِلاقُ تَع لا خَبَّةً ولا مِغْللقُ(١)

ظَبْيَـةً مِنْ مُخَـدُّراتِ العِـراقِ أسَرَتْ قُلْبَ صَبِّها المُشْتاقِ : أنا مِن لُطْفِ صَنْعَةِ الخَلَّاقِ قَد صَبَغناهُ من دَم العُشَاقِ

بِفِناهُ في سَمْح ِ الوِعاءِ مُعَلَّقِ (١) لُوتُ ٱلمُغَفَّلِ وَآعْتِناقُ الأخْرَقِ

عَسَالًا لَم يُشْبِهُ إِلَّا السَّوْلَالُ السَّلْالُ السَّلْالُ السَّلْالُ السَّلْسِ تَسْرَحَةٌ ومَالالُ : كيفَ حالُ الوَرَى وكَيْفَ الرِّجالُ فأجابَ الأمِينُ وهـو القَتُول الـ حصادِقُ الكامِلُ النُّهَى المِفْضالُ

<sup>(</sup>١) يريد بقوله خبُّة: تخبىء لبنها. المغلاق: الضجرة والقلقة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٧١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) يريد بالوعاء المعلّق: الضرع.

<sup>(</sup>٥) ديوانه (الشوقيات ١٤٩/٤).

وأذاة وغيبة وأنتيحال

سائِلي عَن حَقِيقَةِ النَّاسِ عُذْراً لَيْسَ فِيهم حَقِيقَةٌ فَتُقالُ إِنَّمَا هُمْ حِقْدٌ وغِشٌّ وبُغضٌ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَسْتَرِيحُ فَوْادي كم أدارِيهُم وكَمْ أَحْتَالُ فَرِضًا البَّعْضِ فيه للتبعضِ سُخْطٌ ورضًا الكُلِّ مَطْلَبٌ لا يُنالُ ورضا اللَّهِ نَـرْتَجِيهِ ولكِنْ لا يُؤدِّي إليهِ إلَّا الكَـمالُ لا يَغُرَّنْكَ يا أَخا ٱلْبِيدِ مِن مَوْ لاكَ ذاكَ القَبُولُ والإِقْسِالُ أَنْتَ فِي الأَسْرِ مَا سَلِمْتَ فَإِنْ تَمْ حَرْضْ تُقَطَّعْ مِن جِسمِكَ الأوصالُ

فاطْلُب البِيدَ وآرْضَ بالعُشْبِ قُوساً

فَهُناكَ الْعَيْشُ الهَنِيُّ الحَلالُ

أنا لَـوْلاَ الـعِـظامُ وَهْـيَ حَـيـاتـي

لم تَطِبُ لي مَع ابْنِ آدَمَ حالُ

وقال عمرو بن قميئة من قصيدة(١) :

وكانً غِزلانَ الصَّرِيمِ بِها تحت الخُدُورِ يُظلُّها الظُّلَلُ

تَامَتْ فُؤادَكَ يَومَ بَينِهُمُ عِندَ التَّفَرُّقِ ظَبْيَةً عُطُلُ سَبَقَتْ إلى رَشَاءٍ تُسربّبه ولَها بِذاتِ الحاذِ مُعْتَزَلُ(٢) ظِلٌّ إذا ضَحِيَتْ ومُرْتَقَبٌ كَيْلا يكونَ لِلَيْلِها دَغَلُ (٣)

وقال عبد الغفار الأخرس (٤):

بَدا وَرَنَتْ لواحِظُهُ دَلالا فَما أَبْهَى الغَزالَةَ والغَزالا

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٥.

<sup>(</sup>٢) تربّبه: تربيه. ذات الحاذ: موضع بنجد.

<sup>(</sup>٣) الدغل: الموضع يخاف فيه الاغتيال.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٤٤٦ .

ولكنْ قد وَجَدتُ به الضَّلالا وأَسْفَـٰـر عَن سَنا قَمــرِ مُنيــرِ وقال بهاء الدين زهير من قصيدة في مدح الملك الناصر صلاح الدين

يوسف بن الملك العزيز محمد(١):

وعَلِقْتُهُ كَالغُصْنِ أَسْمَر أَهْيَفاً وعَشِقْتُهُ كَالظُّبِي أَحْوَرَ أَكْحَلا وَسَطِ السَّماءِ وذاكَ في وسَط الفَلا فَضَحَ الغَزَالةَ والغَزلَ فتِلكَ في

وقال أحمد بن عبد ربِّه (٢) :

وكـــانَّمـا تَـــرْنُـو بِعَينِ غَـــزالــةٍ بَيْضاءُ تُسْتَرُ بِالحِجالِ ووجْهُها

فَقَدَتْ بأعْلَى الرَّبْوَتَيْنِ غَزَالَها كالشَّمْس يَسْتُرُ بالضِّياءِ حِجالَها

وقال الأخطل من قصيدة (٣):

تَرنُو بِمُقْلَةِ جُؤْذُرِ بِخَميلَةٍ وبِمُشْرِقٍ بَهِجٍ وجِيدِ غَزالِ

وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة (٥):

لَعَمْرُكَ مَا عَيْسَاءُ تَتْبِعُ شَادِناً يَعِنُّ لَهَا بِالجِزْعِ مِن نَخَبِ النَّجْلِ (١) إِذَا هِيَ قَامَتْ تَقْشَعِرُ شَواتُها ويُشْرِقُ بِينَ اللَّيْتِ مِنها إلى الصَّقْلِ (٧)

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) التشبيهات / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تقتلت المرأة في مشيها: تقلبت وتثنّت.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين ١/٣٥.

<sup>(</sup>٦) عيساء: ظبية بيضاء. الجزع: منعطف الوادي. النخب: واد بالسراة. النجل: النزُّ يخرج من الأرض، ومن الوادي.

<sup>(</sup>٧) الشواة: جلدة الرأس، واليدان والرجلان. اللِّيث: صفحة العنق. الصقل: الخاصرة.

تَرَى، حَمَشاً في صَدْرِها ثُمِّ إِنَّها إِذَا أَدْبَرَتْ وَلَّتْ بِمُكْتَنِزٍ عَبْلِ (١) وَمَا أُمُّ خِشْفٍ بِالعَلايَةِ تَـرْتَعِي وتَرْمُقُ أَحْياناً مُخاتَلَةَ الحَبْلِ (٢) بِالْحَسَنَ مِنها يَـومَ قالَتْ كُلَيْمَةً أَتَصْرِمُ حَبْلِي أَمْ تَدُومِ عَلَى الوَصْلِ

وقال البحتري من قصيدة في مدح خمارويه بن أحمد بن طولون (٣):

أجِلُكِ إِنَّ لمَّاتِ الخَيالِ لَمُذْكرَتِي بساعاتِ الوصالِ تُوَدِّقُني إِذَا الرَّقِباءُ نامُوا أناةُ الخَطْوِ فاتِنَةُ الدَّلالِ لَعَرَّدُ الخَالِ ومُقْلَتاهُ ولمْ تُلْمِمْ بِشِبْهِ شَوَى الغَزالِ لَغَزالِ ومُقْلَتاهُ ولمْ تُلْمِمْ بِشِبْهِ شَوَى الغَزالِ

وقال أبو محمد عبد الله المحض بن الحسن المثنَّى بن الحسن بن عليه السلام (٤):

بِيضٌ حَرابُرُ مَا هَمَمْنَ بِرِيبَةٍ كَظِباءِ مَكَّةَ صَيْدُهُنَّ حَرامُ يُحْسَبْن مِن لينِ الكَلامِ فَواسِقاً ويَصدُّهُنَّ عن الخَنا الإِسْلامُ وقال مجنون ليلي<sup>(٥)</sup>:

راحُوا يَصِدُونَ الطِّباءَ وإِنَّنِ لأرَى تصيَّدَها عَلَيَّ حَراما اشْبَهُن مِنكِ سَوالِفاً ومَدامِعاً فأرَى عَلَيَّ لها بذاكَ ذِماما اعْرَزْ عَلَيَّ بأنْ أُروِّعَ شِبْهَها أَوْ أَنْ يَذُقْنَ عَلَى يَدَيَّ حِماما

وقال صفي الدين الحلي في غلام فارس يرمي الظبي بالسهام، وفيه سبعة تشبيهات على الترتيب طياً ونشراً (٦):

<sup>(</sup>١) بريد: ترى دقة في صدرها، واكتنازاً في مؤخرها.

<sup>(</sup>٢) العلاية: موضع.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۷۱۸/۳.

<sup>(</sup>٤) أنوار الربيع ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٧٣ .

وظَبْي بِقَفْرٍ فَوْقَ طِـرْفٍ مُفَرِّقٍ بِقَوْسِ رَمَى فِي النَّقْعِ وَحْشاً باسْهُم ِ كَشَنْمْس مِ بَافْتٍ فَوقَ بَـرْقٍ بِكَفِّهِ هِلالٌ رَمَى فِي اللَّيْل ِجِنَّا بانْجُم

وقال البحتري من قصيدة في مدح ابن حميد الطائي(١):

أأنتِ دِيارِ الحيِّ أَيَّتُهَا الرَّبَى آلُ عَانِيقَةُ أَمُّ دارُ المَها والنَّعائمِ وسِرْبُ ظِباءِ الوَحْشِ هذا الذِي أرَى

أمامَكِ أَمْ سِرْبُ الظِّباءِ النَّواعِمِ وَأَدْمُعُنا اللَّتي عَفاكِ آنْسِجامُها وأَبْلاكِ أَمْ صَوْبُ الغُيُوثِ السَّواجِمِ

وقال الشريف المرتضى (علي بن الحسين (من قصيدة (٢):

وبِالمُحَصَّبِ ظَبِيٌ سَلَّ مِعْصَمَهُ يَرْمِي الجِمارَ فأخطاها وأصْمانا أهْدَتْ إلينا وما تَدْرِي مَلاحَتُه لِلعَيْنِ بَـرْداً ولِلأَحْشَاءِ نِيـرانـا

وقال مجنون لیلی<sup>(۳)</sup> وتنسب لغیره :

أيا جَبّلَ الثَّلْجِ الذي في ظِلالهِ غَـزالانِ مَكْحُـولانِ مُؤْتَلِفانِ غَـزالانِ شَبَّا في نَعِيمٍ وغِبْطَةٍ ورَغْـدَةِ عَيْشِ ناعِمٍ عَـطِرانِ أَرَغْتُهما خَتْلًا فلم أَسْتَطِعْهُما فَفَرَّا وَشِيكاً بَعـدَما قَتَـلاني

وقال بعض الأدباءِ ، ورمى ظبياً وهو يحك أُذنه بظلفه (٤) :

لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ ولا كَحُسْنِهِ قانِصَ ظَبْيِ راعَهُ في أَمْنِهِ عَنَّ لنَا في السَّهْلِ أَوْ في حَزْنِه يَحُكُّ بِالظُّلْفِ طَرِيفَ أَذْنِهِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۶۹/۳.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۹۹/۳ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه/۲۷۳ .

<sup>(</sup>٤) المصائد والمطارد/١٦٥ .

وظَـلٌ يَرْمِيهِ ولَـم يُـهَـنّهِ بِواحدٍ أَغْـنَى فلَم يُـشَنّهِ يَضُمُّ بينَ ظلْفِه وقَرْنِهِ

وقال الشاب الظريف (محمد بن سليمان التلمساني)(١):

مشلُ الغَزالِ نَظْرَةً ولَفْتَةً مَن ذا رآهُ مُقْبِلًا ولا آفْتَتَنْ أَحْقُ بالحُسْنِ فَمَنْ أَحْقُ بالحُسْنِ فَمَنْ أَحْقُ بالحُسْنِ فَمَنْ في جِسْمِهِ وصُدْغِهِ وشكْلِهِ الماءُ والخُضْرَةُ والوَجْه الحَسَنْ

وقال مجنون لیلی، وقد مرَّ برجلین صادا ظبیاً فلم یزل بهما حتی أطلقاه (۲):

يا صاحِبَيَّ اللَّذَيْنِ اليومَ قَد أَخَذَا

في التحبّل شِبْها لِلَيْلَى ثمّ غَلَّها إِنِّي ارَى اليومَ في أعْطافِ شَاتِكُما

مُشابِها أشبَهَتْ لَيْلَى فَحُلَّاها

وأرْشِداها إلى خَضْراءَ مُعْشِبَةٍ

يَـوْماً وإِنْ طَلَبَـتْ إِلْـفاً فَـدُلّاها

وأوْرِداها غَدِيراً لا عَدِمْتُكُمَّا

مِنْ مَاءِ مُزْنٍ قَرِيبٍ عِندَ مَرْعاها

وقال جميل بثينة(٣)

بُنْيْنَةُ تُزْرِي بِالغَزَالَةِ فِي الضُّحَى إِذَا بَرَزَتْ لَم تُبْقِ يَوْماً بِهَا بَهَا لَهُ اللهَا مُقْلَة كَحْلاء نَجْلاء خِلْقَةً

كَأَنَّ أَبِاهِا النَّطُّبْيُ أَوْ أُمَّهَا مَهَا

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٨٢ .

وقال كشاجم في من يلهج بالصيد وكان فيه محروماً (١):

ومُواصِل لِلصَّيْدِ يُسْخِطُ نَفْسَهُ في حُبِّهِ وكَأَنَّهُ يُرْضِيها خَابَتْ جَوارِحُهُ وَأَفْنَتْ كَلْبَهُ عُفْرُ النظِّباءِ وغَيرُهُ يَحْوِيها واسْتَانَسَتْ وَحْشُ الفَلاةِ بِشَخْصِهِ

ثِلَقَةً بِأَنَّ سِهِامَهُ تُـخْطِيها فَتَرى الظِّباءَ رَواتِعاً مِن حَوْلهِ قد أَكْثَبَتْهُ وليسَ يَطْمَعُ فيها

وقال عبيد بن أيوب وقد كان جوَّالاً في مجهول الأرض لمَّا اشتدَّ خوفه وأبعد في الهرب(٢):

أذِقْنِيَ طَعْمَ الأمْنِ أَوْ سَلْ حَقِيقَةً

عَليَّ فإنْ قَامَتْ فَفَصًلْ بنَانِيا خَلَعْتَ فَوَادي فَآسْتُطِيرَ فَأَصْبَحَتْ

تَرامَى بِيَ البِيدُ القِفارِ تَرامِيا كَانَّدى وآجَالَ الظِّباءِ بِقَفْرَةٍ

لَنا نَسَبُ نَـرْعـاهُ أَصْبَـحَ دانِيا رَأَيْنَ ضَرِّيلً الشَّخصِ يَـظْهَـرُ مَـرَّةً

ويَخْفَى مِراراً ضامِرَ الجِسْمِ عارِيا ﴿ فَاجْفَلْنَ نَفْراً ثُمَّ قُلْنَ آبْنُ بَلْدَةٍ

فَ اجفَلْنِ نَفُرا ثُم قَلَنَ ابنَ بِلَدَةٍ قُلْدِلُ الْأَذَى أَمْسَى لَكُنَّ مُصافِياً

الا يا ظِباءَ الوَحْشِ لا تُشْهِرُنَّنِي وأَخْفِينَني إِذْ كُنْتُ فِيكُنَّ خافِيا

<sup>(</sup>١) المصائد والمطارد/١٦٧ ، وقد خلا الديوان منها .

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ١٦٥/٦.

# الظّربان(١)

الظربان (بفتح الظاء وكسر الراء) وفيه لغات، منها:

الظُّربان، على صيغة المثنَّى (بكسر الظاء وإسكان الراء، و: الظَّرِبَى، والظَّرِباء، وظُرْبَى، وظِرْباء، وظَرْباء، وظَرْباء، وظَرْباء، وظَرْبانة .

لهو دابة على قدر الهرّة، طول قوائمه نصف إصبع، وعرضه نحو شبر، وطوله نحو ذراع. مجتمع الرأس، أصلم الأذنين بارز الخرطوم، أسود الظهر، أبيض البطن، منتن الريح، كثير الفسو، وقد عرف ذلك من نفسه فجعله سلاحاً \_ كما عرفت الحبارى ما في سلحها من السلاح إذا قرب الصقر منها ويقال إنّه إذا فسا في الثوب لم تذهب رائحته منه حتى يبلى، ويتوسّط الهجمة من الإبل (وهي ما زاد على الأربعين) فيفسو فيها فتتفرق هاربة فلا يردّها الراعي إلّا بجهد.

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ۱۰۷/۲، والمخصص ۸٤/٨/۲، ولبسان العرب، وتاج العروس (مادة: ظرب).

#### ممًّا جاء عنه في الأمثال(١)

(أفسى من ظربان):

يقال إنه يدخل جحر الضب وفيه حسوله وبيضه فيفسو فيه فيخرُّ الضبُّ مغشيًا عليه فيأكله ويأكل حسوله وبيضه .

(أنُّومُ من الظربان):

لأنَّه طويل النوم، وقال بعضهم: ينام نوم الظربان وينتبه انتباه الذئب.

(تشاتما فكأنَّما جزرا بينهما ظرباناً):

شبُّهوا فحش تشاتمهما بنتن الظربان .

(فسا بينهم الظربان):

أي تفرَّقوا وتقاطعوا .

#### ممَّا جاء في الشعر

قال الفرزدق من قصيدة في مناقضة جرير (٢):

بَنُو شَمْسِ النَّهارِ وكلِّ بَـدْرٍ إِذَا آنْجَـابَتْ دُجُنَّتُه آنْجِيابا فكيفَ تَكَلَّمُ الـظُّرْبَى عَلَيْها فِـراءُ اللَّوْمِ أَرْباباً غِضابا لَنا قَمرُ السَّماءِ عَلى الثَّرَيَّا ونحنُ الأكثَرونَ حَصًى وغابا

وقال الربيع بن أبي الحُقَيق (٣):

قَليلٌ غَناؤُهُم في الهِياجِ إِذَا ما تَنَادَوْا لأَمْرٍ شَدِيدِ وَأَنْتُم كلابٌ لَدَى دُورِكُمْ تَهِرٌ هَرِيرَ العَقُورِ الرَّصُودِ

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١٠٥/٢ و ٣١٨ ، وتاج العروس مادة ( ظرب ) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ٢٤٨/١ .

وأنتُمْ ظَرابِيُّ إِذْ تَجْلِسُونَ وما إِنْ لَنا فِيكُمُ مِنْ نَدِيدِ وقال البَعيث المجاشعي (خداش بن بشر)(١) في هجاء جرير:

أبَى لِكُلَّيْبٍ أَن تُسامِيَ مَعْشِراً مِن النَّاسِ أَنْ لَيْسُوا بِفَرْعٍ ولا أَصْلِ سَواسِيةٌ شُودُ الوُجُوةِ كَأَنَّهُمْ ظَرابِيٌ غِرْبِانٍ بِمَجْرُودَةٍ مَحْلِ فقُلْ لجَرِيرِ اللُّؤْمِ مَا أَنْتَ صَانِعٌ وَبَيِّنْ لَنَا إِنَّ البِّيانَ مِن الفَصْلِ

وقال الفرزدق يهجو جريراً (٢):

عَشِيَّةَ سَالَ المِرْبَدَانِ كِلَّاهُمَا عَجَاجَةً مَوتٍ بِالسُّيُوفِ الصَّوارِمِ بمنزلة القِرْدان تَحتَ المّناسِمِ وما تَجعَل الظُّرْبَى القِصارَ أَنُوفُها إلى الطِّمِّ مِن مَـوجِ البِحارِ المَخضَارِمِ (٣) وبيَّنَ عَنْ أحْسابِنا كُـلُّ عـالِم كُلِّيبًا لَهَا عَادِيّةٌ في المَكارِم

هُنالِكَ لـوْ تَبْغي كُلَيْباً وَجَـدْتَها يَقُولُ كِرامُ النَّاسِ إِذْ جَدٌّ جِدُّنا عَلامَ تَعنَّى يا جَرِيرُ ولم تَجِدُ

وقال الحكم بن عَبْدَل من قصيدة في هجاء محمد بن حسَّان بن سعد (٤) :

ٱلْقَيْتَ نَفْسَكَ في عَرُوضِ مَشَقَّةٍ ولَحَصْدِ ٱنْفِكَ بِالمَناجِلِ أَهْوَنُ أنتَ آمْرِقٌ فِي أَرْضِ أَمِّكَ فُلْفلٌ جَمٌّ وفُلفُلنا هُنَاكَ اللَّهُ للهِ أَنْ (٥) بِالْبِرِّ واللَّطَفِ الذي لا يُخْزَنُ

فبِحَقِّ أُمِّكَ وهيَ مِنْكَ حَقِيقَـةً لا تُدْنِ فاكَ مِن الأميرِ ونَحِّهِ حَتَّى يُداوي ما بأنْفِكَ أَهْرَنُ (٦)

<sup>(</sup>۱) نقائض جریر ۱۰٦/۱.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>٣) الظربان طويل الخرطوم، لذلك وصف الشاعر قبيلة المهجو بأنهم ظرابين ولكنهم قصار الأنوف .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٥) الدندن (كسمسم): ما اسود من حب، أو نبات لقدمه.

<sup>(</sup>٦) أهرن: هو أهرن القس بن أعين الطبيب ( فهرست ابن النديم/٢٩٧ ، وتاريخ الحكماء/٨٠ و . 478

إِنْ كَانَ لِلظَّرِبانِ جُحْرٌ مُنْتِنٌ فَلَجُحْرِ أَنْفِكَ يَا مُحمَّدُ أَنْتَنُ وَقَالَ عَبِدَ الله بن الحجاج بن محصن (أبو الأقرع)(١):

مَن مُبلِغٌ قَيْساً وخِنْدِفَ أَنَّني ضَرَبتُ كَثِيراً مَضْرِبَ الظَّرِبانِ<sup>(٢)</sup> فَأَقْسِمُ لا تَنْفَكُ ضَرِبَةُ وَجْهِهِ تُذِلُّ وتُخْزِي الدَّهْرَ كلَّ يمَانِ

وقال أسد بن ناغصة <sup>(٣)</sup> :

ألا أَبْلِغَا فِتْيَانَ دُودانَ أَنَّنِي ضَرَبْتُ عُبَيْداً مَضْرِبَ الظَّرِبانِ (٤) غَداةَ تَوَخَّى المَلْكَ يلتَمِس الحِبا فصادَفَ نَحْساً كانَ كالدَّبِرانِ (٥)

وقال أبو عبد الله الغوَّاص في قوم من المتفقَّهة وسخي الثياب جيدي الأكل (٦):

أناسٌ نَتْنُهمْ يُرْبي عَلى نَتْنِ الظَّرابِينِ وَأَكْلُ التَّعابِينِ وَأَكْلُ التَّعابِينِ

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) كثير: هو كثير بن شهاب بن الحصين، كمن له الشاعر ليلاً فضربه غيلة بعمود، مكنَّه معاوية من القصاص ولكنه عفا عن المعتدي. مضرب الظربان، أي ضربته في وجهه، وذلك أن للظربان خطأ في وجهه فشبه ضربته بذلك الخط.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٧١/١ه (مادة ظرب).

<sup>(</sup>٤) عبيد: شخص قتله الشاعر بأمر النعمان بن المنذر في يوم بؤسه.

<sup>(°)</sup> الدبران : نجم من منازل القمر، يقال له التابع والتوبيع .

<sup>(</sup>٦)، يتيمة الدهر ٤٤٢/٤ .

## العُصْفُ ور(١)

العصفور ( بضم العين وسكون الصاد ) وفي رواية ( بفتح العين ) والأنثى عُصفورة، والجمع عصافير : طافر معروف، وهو أنواع، منها :

النقّاز، والنّغر، والراعية، والحُزّق، والحُمَّر، والصرَّار، وعصفور الشوك، وعصفور الجنّة وهو الخطاف (تقدم ذكره في حرف الخاء)، وقيل: يطلق اسم العصفور على كلِّ ما هو دون الحمام من الطير قاطبة.

أما المقصود هنا فهو النوع المعروف بالدوري (نسبة إلى دور السكن) وهو أشهرها، والقُبَّرة، والزَرْزور.

كنيته : أبو الصعو ( والصعو : العصفور الصغير ) ، وأبو محرز ، وأبو مزاحبم ، وأبو يعقوب .

لكلمة العصفور معان كثيرة منها:

<sup>(</sup>۱) الحيوان للجاحظ ٢١٦/٥ ، حياة الحيوان ٢١٦/١ ، صبح الأعشى ٧٧/٢ ، المخصص ٢ / ١٥٥/٨ ، لسان العرب، تاج العروس مادة (عصفر) ، أقرب الموارد، معجم متن اللغة مادة (عصف) .

- ـ عظم ناتىء في جبين الفرس، وهما عصفوران يمنة ويسرة .
  - ـ الشمراخ السائل من غرة الفرس لا يبلغ الخطم .
    - ـ السيّد .
    - ـ الذكر من الجراد.
    - ـ خشبة في الهودج تجمع أطراف خشبات فيها .
      - ـ الخشب الذي تشدُّ به رؤوس الأحناء .
      - ـ الخشب الذي تشد به رؤوس الأقتاب.
        - ـ مسمار السفينة .
        - \_ عصفور القتب: أحد عيدانه .
- \_ عصفور الناصية: أصل منبتها، وقيل: هو العُظَيْم الذي تحت ناصية الفرس بين العينين .
- ـ العصافير: ضرب من الشجر له صورة كصورة العصافير، ويسمَّى أيضاً: من رأى مثلى .
  - ـ العصافير: نجائب كانت للنعمان بن المنذر.

#### ممَّا جاء في الأمثال

(أخفُّ حلماً من العصفور)(١).

( أسفد من عصفور )<sup>(۲)</sup> .

العصفور مشهور بكثرة السفاد حتى قيل: ربَّما سفد في الساعة الواحدة مائة مرَّة، ولذلك قصر عمره.

أنزى من عصفور )<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/١١٧ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/٢٩٩.

ذلك لأنَّ العصفور دائم الحركة لا يستقرُّ أبداً ما كان خارج وكره .

(طارت عصافير رأسه) (١).

كناية عن الكبر.

(عصفور في يدك خير من كركي في الهواء)(٢).

( العصفور في النزع، والصبيان في اللُّعب)(٣) .

(كالعصفور إنْ أرسلته فات، وإنْ قبضت عليه مات)(٤).

( نقَت عصافير بطنه ) (٥) .

كناية عن الجوع .

#### ممًّا جاء عنه في الشعر

قال بعض الشعراء في الزرزور<sup>(٢)</sup> :

أمِنْبِرٌ ذاكَ أَمْ قَضِيبُ يَقْرَعُهُ مِصْقَعٌ خَطِيبُ يَخْتَالُ فِي بُرْدَٰتِيْ شَبَابٍ لَم يَتَوضَّحْ بِهَا مَشِيبُ أَخْسَرَسُ لَكَنَّهُ فَصِيحٌ أَبْلَهُ لَكَنَّهُ لَبِيبُ

وقال آخر <sup>(۷)</sup> :

سَقْياً لأيّامِ الصّبا إِذْ أنا في طَلَبِ اللَّالَّةِ عِفْرِيتُ

أصِيدُ كَالْبِازِي ولكنَّني أَسْفِدُ كَالعُصْفُورِ مَاشِيتُ

<sup>(</sup>١) تاج العروس، مادة (عصفر).

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة/٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة/٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس مادة (عصفر).

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٢٤٢/١٠ .

<sup>(</sup>٧) ثمار القلوب/٤٩٠ .

وقال الأخطل(١):

وأَبْيَضَ لا نِكْسِ ولا واهِنِ القُّوَى سَقَيْنا إِذَا أُولَى العَصافِيرِ صَرَّتِ صَرَّتِ حَبَسْتُ عَليهِ الكَاسَ غَيرَ بَطِيشَةٍ

من اللَّيل ِ حتَّى هَـرَّهـا وأهَرَّتِ(٢)

وقال ابن الرومي في مطلع قصيدة هجا بها سوَّار بن أبي شُراعَة<sup>٣٠</sup>) :

أرَى العُصْفُورَ يَعْبِثُ بِالفَحَاخِ وَمَا لِخِنَاقِهِ فَيهَا مُراخِي وَمَا لِخِنَاقِهِ فَيهَا مُراخِي وَقَالَ الشَّعْرَ يُغْرِبُ فيه حتَّى لِخَيلَ من اليَمامَةِ أَوْ أَضاخِ (٤)

وقال الراعي النميري في نطق العصفور وهو يصف ثوراً وحشيّاً(٥):

ما زالَ يَـركبُ رَوْقَيْهِ وكَلْكَلَهُ حتى اسْتَثارَ سَفاةً دُونَها الثَّأَدُ(٢) حتى إذا نَـطَقَ العُصْفُـورُ وَانْكَـشَفَتْ

عَمايَةُ اللَّيْلِ عَنْهُ وهَوَ مُعْتَمِدُ

وقال آخر في تكلُّم العصفور(٧) :

زَعمُوا بِأَنَّ الصَّقْرَ صادفَ مرَّةً عُصْفورَ بَرِّ ساقَهُ المَقْدُورُ فَتَكَلَّم العُصْفُور تحتَ جَناحِه والصَّقْرُ مُنْقَضٌ عَليه يَبطِيرُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) هرُّ الكأس: كرهها.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٨٧٥ .

<sup>(</sup>٤) أضاخ: من قرى اليمامة .

<sup>(</sup>٥) ديوانه/٤٩ .

 <sup>(</sup>٦) الروق (بفتح فسكون): القرن، الكلكل: الصدر. السفاة: الكبّة من التراب.
 الثاد(محركة): الثرى، والندى، والقررُ.

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة/٣٦٧ .

ما كنتُ خَامِيزاً لمثلِكَ لُقْمَةً ولئِنْ شُويتُ فإنَّني لَحَقِيرُ (١) فَتَهاوِنَ الصَّقرُ المُدِلُّ بِنَفْسِهِ كَرَماً وأفيلتَ ذلكَ العُضفُورُ

وقال الشاعر القروي (رشيد سليم خوري ) من قصيدة عنوانها (العصفور والباشق والإنسان ) (٢):

#### العصفور:

يا باشِقُ آرْحَمْني ورقَّ لحالَتي لا قبَّةٌ لي لِللَّفاع فإنَّني ما في حياتي للسِّوَى ضَرَرٌ ولا عِند الصَّباحِ اكونُ أَوَّلَ مُنْشِدٍ مُتنقِّلً بينَ الغُصونِ كأنَّنى إِنِّي خَطيبٌ والغُصونُ منابري فتُصفِّقُ الأوراقُ عندَ سماعِها ما آمْتازَعنا الآدَميُّ بنُطْقِهِ حتَّى الجَمادُ لَه لسَّانٌ ناطِقٌ فلربَّما نَـطقَ النَّسِيمُ مُهَيْنِماً فَامْنُنْ عَلَى بِغَفُوكَ السَّامِي ولا

دَعْني لأفْراخي الصِّغارِ أطِيـرُ طَيرٌ ضَعِيفُ الجانِحَيْن صَغيرُ ظُلمٌ ويَكفي أنَّني عُصْفُورُ فأنا بِأَنُوارِ الصَّباحِ بَشيرُ ظِلٌّ يَظلُّ مَدَى النَّهارِ يَدُورُ والسَّامِعونَ جَداولٌ وزُهُورُ صَوْتِي ويَهتِفُ بالخَرير غَـدِيرُ لو كَانَ يَفْهَمُ مَا حَكَى الشَّحْرُورُ والله رَبُّكَ ما عَليهِ عَسِيرُ ولَـرُبَّما لغـة المياة خريـرُ تَسلُبْ حَياتي فالكبيرُ غَفُورُ

الباشق:

خَلِّ البُّكاءَ فليسَ دمعُكَ مُرْوياً جَوْفي ونارُ الجُوعِ فيهِ سَعِيرُ أنا إِنْ رَثِيتُ لَأِنَّةٍ أَو زَفْرَةٍ أَيَستُ جُوعى أَنَّـةٌ وزَفِيرُ

<sup>(</sup>١) الخاميز : كلمة أعجمية معناها مرق السكباج المبرِّد المصفِّي من السمن، تعريبها ( آمص ) ، و(آميص). انظر القاموس، والألفاظ الفارسية المعربة.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/١٣٤ .

لَوْ لَم يَكُنْ بَعضُ الطُّيُورِ فَرائِساً أَنَّى تَعيشُ بَـواشِتٌ ونُـسُـورُ إِنَّ الطَّبِيعَةَ أَوْجَدَتْنِي نَاهِشًا أَنَا لَم أَشَا بَلْ شَاءَ ذَاكَ قَدِيرُ

لَو كَانَ لِي ضِرْسُ الخَرُوفِ لَقاتَني عشبٌ طرِيٌّ في المرُوجِ نَضِيرُ

وآبْدَأ بنفسِكَ حين تطلبُ رَحْمَةً

أوَ لَسْتَ أنتَ عَلَى الضَّعيفِ تَجُورُ أنْتَ الكبيرُ عَلَى البَعوضِ لضَعْفِه وأنا عَلَى هذا الكبيرِ كبِيرُ فاصْبِرْ عَلَى حُكم القَضاءِ فإنَّما كأسُ القَضاءِ عَلَى الجَميعِ تَدُورُ

إلانسان:

شاءَ القَديرُ وحُتِّمَ المَقْدُورُ يا باشِقُ آحْكُمْ وآرْضَ يا عُصْفُورُ تلكَ الطَّبِيعَةُ مَن يُغيِّر حُكمَها هَيهاتَ ليسَ لحُكمِها تَغِييرُ

فَكِلاكُما بِالطَّبْعِ يَقْهِرُ غَيَرهُ وكِللاكُما مِن غَيْرِهِ مَقْهُ ورُ

وقال أعشى هَمْدان: (١)

فقلتُ أَنْفَقتُها واللَّهُ يُخلِفُها واللَّهَـ واللَّهَـ ذُو مَّرةٍ عُسرٌ ومَيْسُورُ وما لَدَيْكَ مِن الخَيراتِ قِطْمِيرُ يَوْماً فيَوْماً كما تَحيا العصافِيرُ

قَالَتْ تُعاتِبُني عِرْسي وتسْألُني أينَ الدَّراهِمَ عنَّا والدَّنانِيـرُ قالَتْ فِرزقُكَ رزقٌ غير مُتَّسِعٍ وقَد رَضِيتَ بأنْ تَحيا عَلَى رَمَقِ

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي: (٢)

قَد قلتُ لمَّا مرِّ بي مُعْرِضاً وكفُّه يَـحْـمـلُ زَرْزُورا ياذا الَّذي عَلَّبَني مَطْلُهُ إِنْ لَمْ تَرُرْ حَقّاً فَرُرْزُورا

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٦٢/٧.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/٥.

وهذه قصيدة مزدوجة لأحمد شوقي في القبَّرة وآبنها:(١)

لا تُعْتَمِدُ عَلى الجَناحِ الهَشِّ وآفْعَلْ كما أفْعلُ في الصُّعُودِ

رأيتُ في بعض الرِّياضِ قُبَّره تطّيِّرُ آبْنَها بأعْلَى الشَّجَرَهْ وهي تُقــولُ يــا جَمـــالَ العشِّ وقف على عُــودٍ بِجَنْبٍ عُـودِ فَانْتَفْلَتْ مِن فَنَنٍ إلى فَنَنْ وجَعلَتْ لكلِّ نَقْلَةٍ زَمَنْ كيْ يسْتريخ الفَرخُ في الأثناءِ وجَعلَتْ لكلِّ نَـقْـلَةٍ زَمَنْ لكنُّهُ قَد خالَفَ الإشارَهُ لمَّا أرادَ يُظهرُ الشَّطارَة وطار في الفضاءِ حتَّى آرْتَفَعا فَخانَهُ جَناحُهُ فَوَقعا فَانْكُسُوتُ فِي الحالِ رُكْبَتاهُ ولم يَنَـلْ مِن العُلَى مُناهُ ولسو تَسانَّسي نسالَ ما تَمَنَّى وعاشَ طُسولَ عُمْسرهِ مُهَنَّا لكُلِّ شَيْءٍ في الحَياةِ وَقْتُهُ وغايَـةُ المُسْتَعْجِلين فَـوْتُـهُ

وقال ابن الرومي:(٢)

ارى رجالاً قد خُولُوا نِعَماً في خِفَّةِ الجِلْمِ كالعَصافِيرِ تبارك اللَّهُ كيفَ يَرزُقُهُمْ لكنَّهُ رازِقُ الخنازير

وقال طَرْفة بن العبد (٣)، وتروي لكليب أخي المهلهل:

يا لَك من قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ خَلاَ لَكِ الْجَوُّ فِبيضي وآصْفِري قَد رُفِع الفَخُّ فماذا تَحْذَري ونَقَّري ما شِئْتِ أَنْ تُنَقِّري<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) ديرانه (الشوقيات) ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>۲) دیرانه ۳/۱٤۷.

ر٣) ديرانه /٢3.

<sup>(</sup>٤) مي حاشية الديوان: قال أبو عمرو: قد حذف النون من قوله (تحذري) لوفاق القافية ، أو لالتقاء السافتين.

قد ﴿ ذَهَبَ الصَّيَّادُ عَنكِ فَآبْشِري لا بُدَّ يَوماً أَنْ تُصادي فَآصْبِري وقال يزيد بن ضبَّة الثقفي: (١)

سُلَيْمَى تلكَ في العِيرِ قِفي نُخْبِرْكِ أَوْ سِيري إِذَا مِا أَنْتِ لَمْ تَرْثِي لِصَبِّ القَلْبِ مَغْمُودِ فَلمَّا أَنْ ذَنَا الصَّبْحُ بِأَصْواتِ العَصافِيرِ خَرَجْنَا نُتْبِعُ الشَّمْسَ عُيُونًا كالقواريرِ وفينا شَادِنٌ أَحْوَ رُ مِن حُورِ اليَعافِيرِ وفينا شَادِنٌ أَحْوَ رُ مِن حُورِ اليَعافِيرِ

وقال حسان بن ثابت يهجو الحارث بن كعب المجاشعي: (٢)

حار بنَ كَعْبِ ألَّ الأحْلامُ تَـزْجُرُكم عنَّا وأنْتُمْ مِن الجُـوفِ الجَماخِيرِ (٣) لا بَأْسَ بالقَـوْمِ مِن طُولٍ ومن عِـظَم جِـشمُ البِعال ِ وأَحْلامُ العَصافِير

وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة: (٤)

وأَفْنَى بناتُ الدُّهرِ أَرْبابَ ناعِطٍ

بِمُسْتَمَعٍ دُونَ السَّماءِ ومَنْظُرِ (٥)
وأَهْلَكُنَ يَوماً ربَّ كِنْدَةً وآبْنَهُ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٩٢/٧.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۲۲.

 <sup>(</sup>٣) الجوف (بالضم) جمع أجوف: الجبان لأ فؤاد له. الجماخير؛ جمع جمخور: الأجوف أيضاً،
 وقيل: الواسع الجوف.

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٥٥.

<sup>(</sup>٥) بنات الدهر: الأريَّام واللَّيالي، والحوادث. ناعط: قصر، وأربابه: قوم من همدان.

وربٌ مَعَدٌ بين خَبْتٍ وعَرْعَرِ(١) وأَعْوَضْنَ بِالدُّوهِيِّ مِن رأسِ حَصْنِهِ وأَنْزَلْنَ بِالأَسْبِابِ ربٌ المُشَقَّرِ(٢) وأَخْلَفْنَ قُسسًا لَيْتَنِي ولَو آنَّنِي ولَو آنَّنِي وأَعْيا عَلَى لُقْمانَ حُكمَ التَدَبُّرِ(٣) وأَعْيا عَلَى لُقْمانَ حُكمَ التَدَبُّرِ(٣) فإنْ تَسْألِينا فِيمَ نَحِنُ فَإِنَّنا عَلَى لُقَمانَ حُكمَ المَسَجَرِ(١) عَصافِيرُ مِن هذا الأنامِ المُسَجَرِ(١)

وقال البحتري من قصيدة في مدح عبد الملك بن صالح الهاشمي: (٥) خَلِيلَيٍّ هُبًا طالً ما قَد هَجَعْتُما

إلى مُصْعَبٍ يَمْطُو ٱلْجَـزِيـلَ تَبَـوُعـا(١) يَمُورُ كَمَوْرِ الرِّيحِ في عَصَفاتِها أو الماءِ وافى مَهْبِطاً فَتَدَفَّعا هجـانٍ كَلَوْنِ القُبْطُرِيَّةِ لَـوْنُـهُ إذا نَطَقَ العُصْفُورُ ظلَّ مُرَوَّعا (٧)

وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة في مدح المنصوري الهاشمي المحتسب $^{(\Lambda)}$ .

أنتَ الَّذِي أَخْصَبَتْ رَعِيَّتُهُ حتَّى شَكَا البُّدْنَ صاحِبُ العَجَفِ (٩)

<sup>(</sup>١) ربُّ كندة: ملكهم حجر أبو امريء القيس ربُّ معد: ملكهم حذيفة بن بدر. خبت: المتَّسع الممطمئن من الأرض، وهو هنا موضع بعينه. عرعر: موضع أيضاً.

<sup>(</sup>۲) اعوص به: لوى عليه أمره. المشقر: حصن.

<sup>(</sup>٣) قس: ابن ساعدة الأيادي. لقمان: الحكيم المشهور.

<sup>(</sup>٤) المسحّر: المعلّل بالطعام والشراب ، والمجّوف الذي سحر مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٦) المصعب (بالضم): الفحل. يمطو: يجدُّ ويسرع. التَّبوع: الشاو، وإدراك الغاية

<sup>(</sup>٧) الهجان من الابل: البيض الكرام. القبطرية: ثياب كتان بيض.

<sup>(</sup>٨) ديرانه ١٥٦٧/٤.

<sup>(</sup>٩) البدن، من بدن بدنا بالضم ويفتح - : عظم بدنه بكثرة لحمه فهو بادن.

وآتُّسقَ النَّظُمُ في النَّظامِ بِهِ وأَنْضَفَ الظَّالَمُ المُظَلَّمَ فَآلُ وقال الراعي:(٢)

وأَصْفُر مَجدُول من القِـدِّمـارِن لَدَى ساعِدَيْ مَهْرِيَّةٍ شَدَنِيَّةٍ

وقال بعص شعراء الأندلس <sup>(٥)</sup> في وصف الزرزور:

يا رُبَّ أَعْجَمَ صامِتٍ لَقَّنْتُه جَوْنُ الإِهابِ أعِيرَ قُوَّةَ صُفْرةٍ كاللَّيلِ طرَّزهُ وَمِيضُ البارِقِ حِكَمٌ مِن النَّدْبِيرِ أَعْجَزَتِ الوَرَى

وقال خلف الأحمر: (٦)

ولاحَتْ تَبِاشِيرُ أَرُواقِهِ(٧) فلمَّا أصاتَتْ عَصافِيرُهُ غَدا يَقْتَرى أُنُفا عازِباً ويَاتَسُ ناضِرَ أَوْراقِهِ (^)

وقال إبراهيم العَريض (٩) في القُبَّرة:

فَائْتَلَفَ الشَّمْلُ كَلُّ مُؤتَلفِ

عُصْفُورٌ جارُ العُقابِ في لَجَفِ(١).

يُلاثُ بَعْينيَها فَيُلُوي ويُـطْلَقُ<sup>(٣)</sup>

أنِيخَتْ قَلِيلًا والعَصافِيرُ تَنْطِقُ (٤)

طُرَفَ الحَدِيثِ فَصار أَفْصَح ناطِقِ

ورَأى بِها المَخْلُوقُ لُطْفَ الخالِق

<sup>(</sup>١) اللَّجف: حفر في جانب البئر أو الحوض، أو الكناس يأكله الماء فيصير كالكهف.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۰٤.

<sup>(</sup>٣) أراد بالأصفر المجدول: زمام الناقة.

<sup>(</sup>٤) المهرية: الناقة منسوبة الى مهرة: حي من أحياء العرب، والشدنية: منسوبة الى شدن: موضع باليمن.

<sup>(</sup>٥)، نهاية الأرب ٢٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٥/٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) الأرواق جمع روق (بالفتح)ـ وأرواق الليل: ظلمته ، ولكن الشاعر جعلها لأثناء نور الفجر.

<sup>(</sup>٨) يقتري، من الاستقراء: يتتبع. الأنف (بضمتين) يريد الروضة التي لم يرعها أحد. العازب: الكلأ البعيد المطلب. يلتسُ : يرعى اللَّساس (بالضم) ، وهو البقل ما دام صغيراً.

<sup>(</sup>۹) دیوانه /۲۰۲.

تحوِّمُ في أفْق السماءِ أصِيلًا فيتَّخْذُ الصَّوْتُ الذي تَسْتَجِدُّه معَ الرِّيحِ في رَحْبِ الفَضاءِ سَبيلا يَدِقُ عَلَى الأَسْماعِ خَافَتُ جَرِسهِ فَإِنْ أَعْلَنَتَهُ الرِّيخُ جَاوَزَمِيلاً وَتُدرِكُه شَيئاً فَشيئاً غشاوَةٌ مِن الحُزْنِ حتَّى يَسْتَحيلَ عَوِيلا أَتُبرَّة وهَلْ أنتِ في الجَوِّ قِطْعَةٌ من الحِسِّ سالَتْ باللَّحُونِ مَسِيلا تُغالِينَ في الألحانِ حتَّى إِذَا ٱنْتَشَتْ

كنجم تَراءَى للعُيـونِ ضَئِيـلا

بِها رُوحُكِ الوَلْهَى خَفَتٌ قَلِيلا

كما تَخفتُ الأوْتارُ بعد رَنِينِها ويَبْقَى صَداها في النَّفُوسِ طَوِيلا فقد بَرَّا اللَّهُ الطَّبِيعَةَ وهي لا تُحسَّ بهِ حتَّى بُعِثْنِ رَسُولا فقد بَرَّا اللَّهُ الطَّبِيعَةَ وهي كأنَّما بآيكِ ظِلُّ الرَّوْضِ صارَ ظَلِيلا فأحْسَنْتِ في التَّرتيلِ حتَّى كأنَّما بآيكِ ظِلُّ الرَّوْضِ صارَ ظَلِيلا ولَّهُ نكُنْ لِنُدْرِكَ لَّ لُولاكِ لَ الوَّجُودَ جَمِيلا ولَّهُ نكُنْ لِنُدْرِكَ لَ لَوُلاكِ لَ الوَّجُودَ جَمِيلا

فَما زَهَرةٌ في الرَّوْضِ تَفْتحُ جَفْنَها عَلَى السَّمْعِ إِلَّا وهيَ تَنْشدُ سُولا فَتُغْرِينَها في شَجوِها بِآبْتِسامَةٍ بَبَشِّكِ مَعْنى للخُلُودِ جَليلا

وقال السيد محمد الهاشمي البغدادي:(١)

أيُّها العُصْفُ ورُ صَمْتاً أنت أكثَرْتُ الكَلاما فعلامَ اللَّغوُ قبلَ الْ وَقْتِ يا هذا عَلاما نَوْمةُ الفَجْرِ تُريعُ ال لَّفْسَ أَوْ تَشْفِي السَّقاما خَلِّني وآسْكُتْ قَلِيلًا لا تُجلِّدُ لي غَراما أَوْ فَطِرْ فِي الأَفْقِ لا تَحْد شَ نَسِيماً أَوْ غَماما ودَع النَّاسَ يُطِيلو نَ عِناداً وخِصاما

<sup>(</sup>۱) دیوانه /۲۰۱.

وقال قعنب (١) [بن أم صاحب الفزاري] (٢) إِنْ يَسْمَعُوا رِيَبِةً طاروا بها فَرَحاً مِنِّي وما سَمِعُوا مِن صالح دَفُّنُوا مشلُ العَصافِيرِ أَحْلاماً ومَفْدرَةً لَـوْ يُسوزَنُسونَ بِسرَقٌ السرِّيشِ مسا وَذنُسوا

وقال رياض المعلوف: <sup>(٣)</sup>.

تِ السُّورَيْقاتِ بِغُصْن

غَنِّي يا عُصفورُ غَنِّي ليَ ٱلْحانَ التَّمَبنِّي وانْتَفِضْ في الماءِ نَفْضًا سَلِمَتُ رِيشَةُ مَنْ لَوَّ نَ رِيشَاتٍ بِفَنِّ مِن خُيُوطِ الشَّمْسِ والآ فاقِ والسرَّوْضِ الأغَينِّ فَارَى شَدْوَكَ شَدُوي وأَرَى لَحْنَكَ لَحْنِي ليتَ قَلبي في جَناحَيْ لكَ وفي المِنْقارِ سِنِّي غَنِّ يا عُصَفُورُ غَنِّ ثُمَّ طِرْ عَنْكَ وعَنِّي

وقال السيد أحمد الصافى النجفى: (٤)

رَخْهُ الصَّواعِقِ والرَّعُودِ أَفَقْتَ عُصْفُودِي تُعَنِّى هـلْ كنتَ مُخْتَبِئًا وقَدَ ثارَ اللَّجِي في أيِّ رُكنِ أَضْحَى الغِنا فَرْضاً تُؤدِّ يهِ ولَهِ تَعْبَا بحُرْنِ تُعْطِي ذُرُوساً في السُّرورِ مُسِكِّراً وتَفِرُ عَنِّي

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) نوادر المخطاطات (كتاب من نسب إلى أمَّه من الشعراء لمحمد بن حبيب) /٩٢.

<sup>(</sup>٣) الشعر العربي في المهجر /٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (الشلال) /٦٠.

قِفْ ، خُذْ أَجُـورَ الدَّرْسِ مِن حِبِّي وخُسِذْ مسا شِئْتَ مِنِّي لَكَ في السَّما أَجْرٌ فما طَالَّبْتَني أَجْراً لِلَخْمِ يَا خَيَرَ مَخْلُوقٍ مِن الحَدينوانِ أَوْ إِنْسٍ وَجِنْ تَمضِي وَلَحنُكَ خالِدٌ يَبْقَى يَرِنُ بِأَذْنِ أَذْني ماذا تَـقـولُ بِـذا الغِـناءِ وما تُـريـدُ بِـه وتَـعْـنِـي بِغِنَاكَ تُعْطِي الْفَ مَعْنَى غَيِرَ مُتَّضِعٍ لِلْهُنِي وَأَرى غِنَانًا فِارِغًا إِنَّا بِالْفَاظِ تُغَنِّي

#### وقال النجفي أيضاً: (١)

تُغنِّي أَيُّهـا العُصفُــورِ صُبْحــاً لقد جاءَ الرَّبيعُ بكلُ زَهْرٍ لَوآنَّكَ عائِشٌ في النَّاس مثلي كِلانيا شياعِيرُ لكنَّ صَحْبي وليسَ لكُم دِعمايماتٌ بِبُمطْلٍ وتَحْيا بَينَ جِنْسِكَ غيــر أنِّي وجِنْسُكَ لَيسَ ُ فَيهِ غير جِنْسَ وكَمْ لَكَ إِذْ تُغَنِّي مِن مُجِيبٍ لقد غَنَّيْتُ ثُمَّ سَكتُ يأساً

فَقُلْ لِي ، ما لِنَفْسي لا تُغَنِّي وزَيَّنَ في الخمائِلِ كُلُّ غُصْن لكنتَ صَمَتً دَهْرَكَ صَمْتَ حُزْنِ حَوَتْ من دُونِ صَحْبِكَ كُلُّ ضِغْنِ تُحسِّنُ أَوْ تُرزِيِّفُ كُلِّ لَحْنَ أعِيشُ بغيرِ جِنْسي عَيْشُ غَبْنِ وكم في الإنس مِنْ وَحْشٍ وجِنُّ وكم قَدْ ضاعَ بينَ القَوْمِ فَنِّي الأنِّي كنتُ في صُمٍّ أغَنِّي

<sup>(</sup>١) ديوانه (الشلال)/١٦.

#### وقال أحمد شوقي (١):

حكاية الصّيّادِ والعُصْورَه ما هَزأوا فِيها بمُستَحقّ ما كُلُّ أهلِ الزَّهْدِ أهلُ اللَّهِ جعلتُها شعراً لتَلْفِتَ الفِطَنْ وخير ما يُنظَمُ للأديب

صارَتْ لبعض الزاهدِينَ صُورَه ولا أرادُوا أوْلياءَ الحقِّ الحقِّ كم لاعبٍ في النزَّاهدينَ لاهِ والشِّعْرُ للعِحْمَةِ مُذْ كانَ وَطَنْ ما نَطَقْتُهُ ألسُنُ التَّجْرِيبِ

\* \* \*

الْقَى غُلامٌ شَركاً يَصْطادُ فَانْحَدَرَتْ عُصْفُورَةٌ من الشَّجَرْ فَانْحَدَرَتْ عُصْفُورَةٌ من الشَّجَرْ قَالَتْ: سَلامٌ أَيُها الغُلامُ قَالَتْ: صَبِيًّ مُنْحَني القَناةِ قَالَتْ: أراكَ بادِيَ العِظامِ قَالَتْ: فَما يكونُ هذا الصُوفُ؟ سَلِي إذا جَهِلْتِ عارِفيهِ قالَتْ فما هذي العصا الطَّويلهُ؟ فالَتْ فما هذي العصا الطَّويلهُ؟ فأمَّشُ في المَرْعَى بها وأتَّكي قالَتْ: أرَى فوقَ التَّرابِ حَبًا قالَتْ الحَيْرِ قالَ: تَشَبَّهْتُ بأهْلِ الخَيْرِ قالَ: تَشَبَّهْتُ بأهْلِ الخَيْرِ قالْ قالِيهِ جائِعا فائِي

وكلُ مَن فوقَ الشَّرى صَيَّادُ لَم يَنْهَهَا النَّهْيُ ولا الحَزْم زَجَرْ قَالَ: عَلَى العُصْفُورةِ السَّلامُ قَالَ: حَنَّهَا كَثَرةُ الصَّلاةِ قَالَ: بَرَتْهَا كَثرةُ الصَّيامِ قَالَ: بَرَتْها كثرةُ الصَّيامِ قَالَ: لِباسُ الزَّاهِدِ المَوْصُوفُ قَالَ: لِباسُ الزَّاهِدِ المَوْصُوفُ قَالَ: لِباسُ الزَّاهِدِ المَوْصُوفُ قَالَ: لِهاتِيكَ العَصا سَلِيلَهُ قَالَ: لهاتِيكَ العَصا سَلِيلَهُ قَالَ: لهاتِيكَ العَصا سَلِيلَهُ ولا أَردُ النَّاسَ عَن تَبَرَّكِ ولا أَردُ النَّاسَ عَن تَبَرَّكِ مِمَّا آشَتَهَى الطَّيْرُ وما أَحَبًا وقلتُ أَقْرِي بائِساتِ الطَّيْرِ وما أَحَبًا وقلتُ أَقْرِي بائِساتِ الطَّيْرِ وما أَحَبًا وقليلُ ضَائِعا لَمْ يَكُ قُرْبانى القَلِيلُ ضَائِعا فَائِعا لَمْ يَكُ قُرْبانى القَلِيلُ ضَائِعا لَمْ يَكُ قُرْبانى القَلِيلُ ضَائِعا

<sup>(</sup>١) ديوانه (الشوقيات المجهولة) ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد، هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة ومن أشهر زهاوها. توفي سنة ١٤٤ هـ الفضيل: ابن عياض من أثمة الصوفية توفي سنة ١٨٧ هـ .

- ـ صخرة ناتئة في عرض الجبل كمرقاة .
  - \_ علم ضخم .
  - \_ مسيل الماء إلى الحوض.
- ـ موضع بالأندلس كانت به وقعة للموحِّدين .

### ممًّا ورد عنها في الأمــــــال

(أبصر من عقاب ملاع)(١).

وملاع: اسم للصحراء، وعقاب الصحراء أبصر وأسرع طيراناً من عقاب الجبال .

( أحزم من فرخ العقاب )<sup>(٢)</sup> .

وذلك أنه يخرج من البيضة وهو على أرفع موضع في الجبل فلا يتحرُّك حتى ينبت ريشه .

(أخطف من عقاب) (٣) والخطف: سرعة الأخذ.

( أطير من عقاب )<sup>(١)</sup> .

لأنَّها تتغذى بالعراق، وتتعشى باليمن.

(أمنع من عقاب الجو) (٥).

قاله عمرو بن عدي اللَّخمي لما طلب إليه أنْ يأخذ بثأر خاله جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء فيقتلها به، فقال: كيف وهي أمنع من عقاب الجو؟ فأرسلها مثلًا.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) الفاخر /٢٤٨.

## ممّا جاء عنها في الكلام المنثور(١)

قيل لبشار بن برد: لو خيَّرك الله أن تكون حيواناً ماذا كنت تختار؟ قال: العقاب، لأنَّها تلبث حيث لا يبلغها سبع ولا ذو أربع، وتحيد عنها سباع الطير، ولا تعاني الصيد إلا قليلاً، بل تسلب كلَّ ذي صيدٍ صيده.

وقال بديع الزمان الهمذاني: قبُّلْتُ من يمناه مفتاح الأرزاق ومفتاح الأفاق، ولحقت منه بقاب العقاب (٢).

وكتب الصاحب بن عبّاد: المنهزمون نكصوا على الأعقاب، وطاروا في الجو بأجنحة العقاب.

وقيل في الحث على الاغتراب: اذا نبت بك بلدك فاستعر قادمة الغراب في الاغتراب، وخافية العُقاب في اقتحام العقاب، فربما أسفر السفر عن الظفر، وتعذّر في الوطن قضاء الوطر.

#### ممّا جاء عنها في الشعر

قال ابن درید في مقصورته (۲):

هَلْ أَنَا بَدْعٌ مِن عَرَانِينَ عُلِّا جَارَ عَلَيْهِمْ صِرفُ دَهْرٍ وآعْتَدى فَإِنْ أَنَالُتْنِي المقادِيرُ الَّـذي أَكِدُهُ لَمْ آلُ فِي رَأَبِ الثَّالَى (٤) وقد سَما عَمْرُو إلى أَوْتَارِهِ فَاحْتَطَّ مِنها كلَّ عالِي المُسْتَمى (٥)

<sup>(</sup>١)، ثمار القلوب /٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) قاب العقاب: مطارها في الهواء علواً وارتفاعاً.

<sup>(</sup>٣) شرح مقصورته / ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الثأى: الفتق، والحزم .

<sup>(°)</sup> عمرو: هو عمرو بن عدي اللخمي، وقد تقدمت الاشارة الى قصته مع الزباء في آخر فصل الأمثال.

فَاسْتَنْزَلَ الزَّبَاءَ قَسْراً وهي مِن عُقابِ لُوحِ الجَوُّ أَعْلَى مُنْتَمى (١) وقال ابن الرومي من قصيدة طويلة (٢):

إِنَّمَا تُرْتَجَى البَقِيَّةُ مِمَّنْ فيه بُقْيا ومَوْضعٌ لِلْبَقاءِ وَآشْدُدُنَ راحَتَيْكَ بالصَّاحِبِ المُسْعِ

عِدِ يومَ البَليسَةِ الغَمَّاءِ<sup>(۱)</sup> بالَّذي إِنْ دُعيْ أجابَ وإِنْ كا نَ قِراعَ الفَوارِسِ الشَّجَعاءِ<sup>(3)</sup> كأبي القاسِم الذي كلُّ ما يَمْ لِلكُ لِلْمُعتَفِينَ والسُخلَطاءِ

والَّـذي إِنْ أَرَدْتَهُ لِـمَـقام حاء سَبْقاً كاللَّقْوةِ الشَّغُواءِ (٥)

وقال آخر<sup>(٦)</sup> :

من الطَّوْدِ فَأْقُ بينها ولُهوبُ (^)

ذكرْناكِ إِنْ مرَّتْ أمامَ ركابنا من الأَدْمِ مِخْماصُ العَشيِّ سَلُوبُ (٧) تَدلَّتْ عليها تَنفُضُ الرِّيشَ تَحتها بَــراثِـنُهــا وراحُـهُـنَّ خَضِيبُ خُداريَّة صَقْعاء دُونَ فِراخِها إذا القانصُ المَحْرومُ آبَ ولم يُصِبُ فَمَطْمَعُهُ جُنْحَ الظَّلام نَصِيبُ

وقال امرؤ القيس في وصف فرس له وقد شبَّهها بالعقاب، وقيل إن

<sup>(</sup>١) اللوح ( بضم اللوم ) : الهواء بين السماء والأرض .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) البليسة، لم أجدها. قال محقق الديوان ( لعله اشتقُّها من الإبلاس، بمعنى اليأس والسكوت من الحزن وقطع الرجاء، وربما كانت محرفة عن البئيسة).

<sup>(</sup>٤) سكَّن الفعل الماضي المعتل ( دُعْي ) وحقَّه الفتح، وهو من الضرورات المقبولة في الشعر .

<sup>(</sup>٥) اللقوة، والشفواء من صفات العقاب.

<sup>(</sup>٦) الحيوان للجاحظ ٣٤٢/٦.

<sup>(</sup>٧) الركاب: الابل. الأدم جمع آدم: الأسمر. ويريد به العقاب.

<sup>(</sup>٨) الخدارية والصقعاء: العقاب، الفأو: الصدع بين الجبلين. اللهوب: جمع لهب (بالكسر): مهواة بين جبلين، وقيل: وجه كالحائط لا يرتقى. \_

القصيدة لإبراهيم بن بشير الأنصاري (١):

كأنُّها حينَ فاض الماءُ واحْتَفَلتْ صَقْعاءُ لاح لها بالسَّرَحَةِ الذِّيبُ (٢)

فأَبْصَرَتْ شَخْصَهُ مِنْ رَأْسِ مَرقَبَةٍ ودُونَ مَـوْقِعها منه شَناخِيبُ(٣)

صُبَّت عليهِ وما تَنْصَبُّ منِ أَمَم

إِنَّ ٱلشَّقَاءَ عَلَى الأَشْقَينِ مَصْبُوبُ الأَنْ

كَالْــُدُّلُــوِ بُتَّتْ غُــراهــا وهيَ مُثْـقَلَةُ

وخانَها وذَمٌ مِنْها وتَكْريبُا(٥)

ويْلُمُّها مِن هَواءِ الجَوِّ طالبَةً

ولا كهذا الَّذي في الأرْضِ مَطْلُوبُ اللهُ

كالبَرْقِ والرِّيحِ شَـدّاً مِنْهما عَجَباً

ما في آجتهادٍ عن الإسراع تَغْبِيبُ (٧)

فَأَذْرَكَتْهُ فَنَالَتْهُ مَخَالِبُها فَأَدْرَكَتْهُ فَنَالَتْهُ مَنْقُوبُ فَأَنْسَلً مِن تَحْتِها والدفُّ مَنْقُوبُ

يَلُوذُ بِالصَّحْرِ مِنْهِا بَعدَما فَتَرَتْ

مِنْها ومنه عَلى العَقْبِ الشاّبيبُا(^)

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) فاض الماء: يريد العرق. احتفل الفرس: ظهر لفارسه أنه بلغ أقصى حضره، وفيه بقية .

<sup>(</sup>٣) الشناخيب جمع شنخوب: رأس الجبل وأعلاه.

<sup>(</sup>٤) صبت: أي العقاب. على الذئب.

<sup>(</sup>٥) الوذم: سير يعلق بعرى الدول. التكريب: شد الكرب ( وهو حبل ) على الدلو بعد الحبل الأول ويسمى (المنين) فإذا انقطع المنين بقي الكرب.

<sup>(</sup>٦) ويلمُّها: ذمَّ في معرض المدح الطالبة: العقاب، المطلوب: الذئب في البيت الأول.

<sup>(</sup>٧) التغبيب: التأني.

<sup>(</sup>٨) العقب: جري بعد جري. الشؤبوب: دفعة من المطر، وجعلها للجري والطيران.

قالَتْ: فَجُدْ لي يا أخا التَّنسُكِ

قالَ ٱلْقُطِيهِ بارَكَ اللَّهُ لَكِ فَصَلِيَتْ في الفَخِّ نارَ القاري ومَصْرَعُ العُصْفُودِ في المِنْقارِ وهَـتَفَـتُ تَـقُـولُ لِسلاغُـرادِ مَقالَـةَ العادِفِ بِالأسرادِ أَسَاكَ أَن تَعْتَرَّ بِالرُّهِّادِ كُمْ تَحْتَ ثَوْبَ الزُّهْدِ مِنْ صَيَّادِ

وقال الحاج محمد بن الشيخ بندر النبهاني(١):

لاحَظْتُ يَوْماً عشَّ عُصْفُورةٍ قد حَضَنَتْ أَفْراخَها فِيهِ فجاءَها الأرْقَمُ يَسْعَى لِكيْ يَمْتَلكَ العشّ وبانِيهِ فَزَقْدُوقَتْ مُغْلِنَةً أَنَّها بِعَرْمِها الصَّادِقِ تَحْمِيهِ وقاوَمَتْ حتّى أتنت نَجْدَةٌ مِنْ جِنْسِها تَحْمِي نَواحِيهِ ثم مَضَتْ مُسْرِعةً في الهَوا تُسدَبِّرُ الأَمْسَ لِتُسرُّدِيهِ فَالْتَقَطَتْ مِن الشَّرى شَوْكَةً فَالْقَتِ الشَّوْكَةَ فِي فِيهِ فَخرَّ فوقَ الأرْضِ ممَّا بِهِ مِن أَلَمٍ مِنْها يعانِيهِ فَ زَقْ نَصْ مَعْلِنَةً نَصْ رَها والنَّصْرُ لا شَيْءَ يُضاهِيهِ تلكَ لعَمْري حِكمةٌ تَحْتَها مَوْعِظةٌ لِلْمَرْءِ تَكْفِيهِ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١٥٤ ( أزهار الريف) .



## العُقساب(١)

العقاب (بالضم): طاثر من الجوارح معروف، والجمع أعقب، وجمع الكثرة عقبان (بالكسر): وأعقِبة، وجمع الجمع عقابين وهو ضربان:

الضرب الأول: المخصوص باسم العُقاب وهي مؤنثة اللفظ لا تذكّر، وقيل: لا تكون العقاب إلا أنثى، وسافدها طير آخر من غير جنسها (وسيأتي شعر لابن عنين في هذا المعنى)، وهي من أسرع الطير طيراناً، وحكي أنَّ عقاباً حملت كف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد المقتول في البصرة يوم الجمل فالقتها بمكة في اليوم الذي قتل فيه فأخذت فوجد بها خاتمه، فعرف أنَّها كفَّه.

والضرب الثاني يسمى: الزُّمَّج (بضم الزاي وفتح الميم المشددة) وهو دون العقاب، يصاد به، وقيل: هو ذكر العقاب، وقد يقال: زُمَّجة، وللعقاب أسماء وصفات تجري مجرى الأسماء كثيرة منها:

- ـ التُّلج، والتُّلَد، والتُّلَدَة، فرخ العقاب.
- \_ خُدارِيَّة ( بالضم ) : العقاب لأنها سوداء دجوجيَّة ، والخُدار: السواد .

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ۱۲٦/۲ . المخصص ۱٤٥/٨/۲ . لسان العرب، وتاج العروس، وأقرب الموارد .

- ـ الشُّغُواء: لتعقُّف منقارها .
- الشُّقْذاء: الشديدة الجوع والطلب.
- ـ الصَّرَّاةِ: عقاب عظيمة كدراء اللون .
  - الصَّقْعاء: لبياض في أعلى رأسها.
    - الضرم: فرخ العقاب.
- العَجْزاء: إذا كان في ذنبها ريشة بيضاء أو ريشتان.
- ـ العَسْراء: إذا كان في جناحها قوادم بيض، وقيل: هي القادمة البيضاء.
  - الغُرُن: الذكر من العقاب.
  - ـ الفَتْخاء: لِلين جناحها، والفتخ: اللِّين .
  - ـ القنواء: وهي صفة لازمة للأنثى، وقيل: السريعة الاختطاف.
  - ـ لقْوَة: (بكسر اللام، وتفتح) وفي سبب التسمية أقوال منها:
  - مخالفة منقارها الأعلى الأسفل، وقيل: لأنَّها سريعة الإختطاف.
    - ـ الهيشم: فرخ العقاب.
    - وللعقاب كنى كثيرة، أشهرها:

أبو الأشيم، وأبو الحجاج، وأبو حسان، وأبو الدهر، وأبو الهيثم، وأم الحوار، وأمُّ الشغواء، وأم طلبة، وأم لوح، وأم الهيثم.

- ومن الأشياء التي أطلق عليها اسم العُقاب:
- ـ حجر ناتىء في جوف البئر يخرق الدلو.
  - ـ الحرب.
  - ـ الخيط الذي يشد طرفي حلقة القرط.
    - ـ الرابية، وكل مرتفع لم يطل جداً.
- ـ راية للنبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم .
  - سشبه لوزة تخرج في إحدى قوائم الدابة.

كَانُّ قَلُوبَ الطَّيْرِ فِي جَوْفِ وَكُرِهَا نَوَى القَسْبِ يُلقَى عنا َ بَعْضِ المآدبِ (١) فَخَاتَتْ غَزَالًا جَاثِماً بَصُرَتْ بِهِ لَلَى سَمُراتٍ عِندَ أَدْمَاءَ سَارِبِ (٢) فَخَاتَتْ عَلَى رَيْدٍ فَاعْنَتَ بِعْضَهَا فَخَرَّتْ عَلَى الرِّجْلَيْنِ أَخْيَظْبِ خَائِبِ (٣) فَمَرَّتْ عَلَى الرِّجْلَيْنِ أَخْيَظْبِ خَائِبِ (٣) تَصيحُ وقد بِانَ الجَناحُ كَأَنَّه إِذَا نَهَضَتْ فِي الجَوِّمِخْوَاقُ لاعِبِ (٤) وقد بَانَ الجَناحُ كَأَنَّه إِذَا نَهَضَتْ فِي الجَوِّمِخُواقُ لاعِبِ (٤) وقد بُون في جَوْفِ وَكُرِها

بِبَلْدَةِ لا مَوْلَى ولا عِندَ كاسِبِ فُرَيْخانِ يَنْضاعانِ في الفَجرِ كلَّما أحسًا دَوِيَّ الرِّيحِ أَوْ صَوْتَ ناعِبِ(٥) فلم يَرَها الفَرْخانِ عندَ مَسَائِها ولم يَهْدَآ في عُشِّها مِن تَجاوِبِ

وقال الطفيل الغنوي من قصيدة يذكر فيها انتصار قومه (غني على طيء (١٠) :

وفِينا تَرَى السُّولَى وكلَّ سَمَيْدَعٍ مُدَرَّبٍ حَرْبٍ وآبْنِ كلِّ مُدَرَّبِ (٧) مُدَرَّبِ حَرْبٍ وآبْنِ كلِّ مُدَرَّبِ (٧) طويل نجاد السَّيْفِ لم يَرْضَ خُطَّةً ورَّادٍ إلى المَوْتِ صَقْعَبِ (٨)

<sup>(</sup>١) القسب (بالفتح): تمر يابس صلب النواة، وأراد الشاعر كثرتها.

<sup>(</sup>٢) خاتت : انقدضت عليه. السمرات جمع سمرة (بفتح فضم) : شجرة من العضاه . أدماء : يريد ظبية أدماء . السارب : الذاهب على وجهه في الأرض .

<sup>(</sup>٣) الريد ( بفتح فسكون ) : الحرف الناتىء في عرض الجبل . أعنت بعضها : أتلف بعضها، أي جناحها .

<sup>(</sup>٤) المخراق: ما يلعب به الصبيان، وهو منديل يلفُّ أو حرق تفتل ليضرب بها.

<sup>(</sup>٥) انضاع الفرخ: تحرُّك، وبسط جناحيه إلى أمُّه لتزقُّه.

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٠ .

<sup>(</sup>٧) السميدع: الشريف السخي، وفي القاموس بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٨) الصقعب: الطويل.

تَبيتُ كعِقْبانِ الشَّرَيْفِ رجالُهُ إذا ما نَسَوَوْا إِحْداثَ أَمْرِ مُعَطِّبِ (١)

وقال أبو الفرج الببُّغاء يصف الزمُّج وهو الصنف الفي من العُقاب (٢):

بِـزُمَّج الْدُلَقُ حُـوش الْهُوَجِ مُضَبَّرِ المَنْكِبِ صُلْبِ الْمَنْسِجِ (٣)

يا رُبُّ سِرْبٍ آمِنِ لم يُـزْعَج ِ غـادَيْتُه قبـلَ الصَّبـاحِ الأَبْلَج ِ ذِي قَصَّبٍ عَبْلِ أَصَمُّ مُدْمَجِ وَجُوْجُوْ كَالْجَوْشَنِ المُدَرَّجِ (٤) وَجُوْجُوْ كَالْجَوْشَنِ المُدرَّجِ (٤) وعُنْقٍ سام طَوِيلِ أعْوجِ ومَنْسِرٍ أَقْنَى فَسِيحٍ مُسْرَجٍ مُسْرَجٍ مُنْخَرِقِ المَدْخَلِ رَحْبِ المَحْرَجِ ومُقَلَةٍ تَشِفُ عَنْ فَيْدُونَجِ نَاظِرَةٍ مِنْ لَهَبٍ مُوجِّعِ وهَامَةٍ كَالْحَجَرِ المُدَمْلَجِ

ومِخْلَبٍ كالمِعْـوَل ِ المُعَـوَّجِ

وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) في الزُمَّج (٥):

عَبْلِ السَّراةِ ذي قوام عُسْلُج (٦) بَينَ ذُناباهُ وبينَ المُنْسج (٧) يَدفُ فِعْلَ العائِمِ المُلَجِّجِ (^) تَظنُّها مَخْلُوقَةً مِنْ عَوْسَجِ (٩)

أعْدَدْتُ لِلنَّدْمانِ صَيْدَ زُمِّج كأنَّه في تُـرْطَقِ مُدَبِّج ِ ريشٌ كمثل الحُبُكِ المُزَبْرَجِ حُجْنٌ خَطاطِيفُ بِكَفَّيْ أَهْـوَجَ

<sup>(</sup>١) الشريف (تصغير شرف، وهو الموضع العالمي ) : ماء لبني نمير تنسب إليه العقبان وفيه أقوال أخرى، أنظر. معجم ياقوت .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٨٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أدلق: سريع الانقضاض. الحوش (بالضم): القوي. المضبّر: المكتنز.

<sup>(</sup>٤) العبل: الضخم الغليظ. الجؤجؤ: الصدر. الجوشن: الدرع.

<sup>(°)</sup> الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>١) السراة : الظهر. عسلج (بضم العين واللام وإسكان السين) : الغصن الناعم لسنته.

<sup>(</sup>٧) المنسج: منتهى معرفة الفرس تحت القربوس.

<sup>(</sup>٨) الحبك ( بضمتين ) من الشعر : المتجعّد. المزبرج: المزين بالوشي، أو الذهب، أو الجوهر. لجُّج الرجل: ركب اللُّجَّة .

<sup>(</sup>٩) الحجن ( بضم فسكون ) جمع الأعجن: الأعوج، يقال: صقر أحجن المخالب، أي معوجها. خطاطيف، جمع خطَّاف: مبالغة في الخاطف.

ذي مَنْسِرٍ كَقَرْنِ ظَبْيٍ أَدْعَجِ وَسَاقِ هِقُلَ خَاضِبٍ مُضَرَّجِ (١) أَطْلَقْتُه في يَوم دَجْنِ مُبْهِج فَرَحْتُ لِشَّرْبِ بِعَيْش رَهْوَج (٢) أَوْسَعْتُهم مِن القَّدِيدِ المُنْضَج ِ ومِن حَنِيذِ المُعْجَلِ المُلَهُوَج (٣) أَوْسَعْتُهم مِن القَّدِيدِ المُنْضَج ِ ومِن حَنِيذِ المُعْجَلِ المُلَهُوَج (٣) وقال أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني (١٤) :

أَمَالِي في بِلادِ اللهِ بابٌ يُؤدِّيني إلى سُبُلِ النَّجاحِ بَلَى في الأَرْضِ مُتَّسَعٌ عَرِيضٌ ولكِنْ قَد منِعْتُ مِن البَراحِ وما يُغني العُقابُ عِيانُ صَيْدٍ إذا كانَ العُقابُ بِلا جَناحِ

وقال سَلَمةُ بن الخُرشُب الأنماريِّا(٥) ـ :

نَجَوْتَ بِنَصْلِ السَّيفِ لا غِمْدَ فَوْقَهُ

وسَرْج عَلَى ظَهْرِ الرِّحالَةِ قاتِرِا(٢) فَاثْنِ عليها بالَّذي هي أَهْلُهُ ولا تَكْفُرَنْها لا فَلاحَ لكافِرِ فلو أَنْها تَجْري عَلَى الأَرْضِ أَدْرِكَتْ ولكنَّها تَهْفُو بِتِمْشالِ طائِرِ فلو أَنْها تَهْفُو بِتِمْشالِ طائِرِ فَخدارِيَّةٍ فَتْخاءَ الْثَقَ رِيشَها سَحابَةُ يَومٍ ذي أهاضِيبَ ماطِرِا(٧) خُددارِيَّةٍ فَتْخاءَ الْثَقَ رِيشَها

وقال آخر في إغارة العقاب على صيد غيرها، وذكر أميراً كان يأخذ

<sup>(</sup>١) الهقل ( بالكسر ) : الظليم، وهو ذكر النعام. الخاضب : الظليم إذا أكل الربيع فاحمرَّت ساقاه وقوادمه .

<sup>(</sup>٢) الرَّهُوجِ ( بفتح الراء والواو، وإسكان الهاء بينهما ) : السَّهُلُ اللَّيْنَ ( مَعَرَّبَة ) وأصلها بالفارسيَّة ( رهوه ) .

<sup>(</sup>٣) الحنيذ : المشوي. لهوج الشواء: لم ينعم شيَّه. فهو شواء ملهوج.

<sup>(</sup>٤) ديوانه/٤٢ .

<sup>(</sup>٥) المفضليات/٣٧ .

<sup>(</sup>٦) ، نجوت: الخطاب موجه إلى عامر بن الطفيل، الرحالة: فرسه. السرج القاتر: الجيِّد الوقوع على ظهر الفرس.

 <sup>(</sup>٧) الخدارية (بالضم)، والفتخاء: من صفات العقاب.

اللعموص فيضايقهم ويأخذ منهم الأسلاب التي يغيرون عليها(١):

أُمِسِيرٌ يَأْخِذُ الْأَسْلابَ مَنَّا أَلا قُبْجِاً لِلْلِكَ مِن أَمِينِ وَيَنْهَى انْ نُغِيرَ فَإِنْ أَغَرْنا عَلَى جَيِّ أَغَارَ عَلَى المُغِيرِ كَلِقْوَةِ مَرْقَبِ تَرْعَى صُقُوراً لِتَأْخُذَ مَا حَوَتْ أَيْدي الصَّقُورِ(٢)

وقال أبو نواس واصفاً صيد العقاب في مطلع قصيدة رثى بها خلفاً الأحمر $\binom{(7)}{2}$ :

لا تَئِلُ العُصْمُ في الهِضابِ ولا شَغْواءُ تَغْذُو فَرْخَيْنِ في لَجَفِ الْأَعُ لَعُمْنُ في لَجَفِ الْأَعُ لَ يُكِنُّها الجَوَّ في النَّهارِ ويُو ويها سَوادُ الدَّجَى إلى شَرَفِ يُكِنُّها الجَوَّشُوشِها على ضَرِم كقعدة المُنْحَنِي مِن الخَرَفِ الْأَنْ

وقال ابن عُنين (محمد بن نصر) يهجو ابن سيِّدة (٦):

قُلْ لاَبْنِ سَيِّدَةٍ وإِنْ أَضْحَى لَه خَوَلُ تُدِلُّ بِكَثْرَةٍ وخُيُولُ مَا أَنْتَ إِلَّا كَالْعُقابِ فَأَمُّهُ مَعْروفَةٌ ولَهُ أَبٌ مَجْهُولُ ما أَنْتَ إِلَّا كَالْعُقابِ فَأَمُّهُ مَعْروفَةٌ ولَهُ أَبٌ مَجْهُولُ

وقال شِرْشِير وهو الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد ) (٢٠):

وقُلَّةِ طَوْدٍ مُشْمَخِرِّ شِعافُهُ لِمُلْتَمِسٍ قَصْدَ السَّبِيلِ مُزِيلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) المصائد والمطارد/٩٧ .

<sup>(</sup>٢) اللقوة (بكسر اللام، وتفتح): العقاب. المرقب: الموضع المشرف.

<sup>(</sup>٣) ديوانه/٧٤ه .

<sup>(</sup>٤) العصم ( بالضم ) جمع الأعصم، وهو من الظباء والوعول ما كان في ذراعيه أو في أحدهما بياض وسائره أسود، أو أحمر. الشغواء : العقاب لزيادة منقارها الأعلى على الأسفل: اللَّجف: حفر في جانب حوض ، أو بئر يأكله السيل فيصير كالكهف.

<sup>(</sup>٥) الجؤشوش : الصدر. الضرم (بفتح الضاد وكسر الراء) : فرخ العقاب .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٣٥ .

<sup>(</sup>٧) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٨) المشمخر: العالي. الشعاف جمع الشعفة (بالتحريك؛ رأس الجيل.

ثُمَّ ٱسْتَغِاثَ بِدَحْلِ وهِيَ تَعْفِرُهُ وباللِّسانِ وبِالشِّدْقَيْنِ تَـتْرِيبُ ما أخْطأتْهُ المنايا قِيسَ أنْمُلَةِ ولا تُسخَرَّزُ إلَّا وهو مَسخُرُوبُ

وقال الزبير بن عبد المطلب(١) في الحية التي كانت قريش تهاب لأجلها الإقدام على تجديد بناء الكعبة(٢):

عَجِبْتُ لما تَصَوّبت العُقابُ إلى الثُّعْبان وهي لها آضْطِرابُ وقد كانَتْ يكونُ لَها كَشِيشٌ وَأَحْياناً يكونُ لَها وِثَـابُ إِذَا قُمنا إلى التَّاسِيسِ شدَّتْ تُهيَّبُنا البِناءَ وقَدْ تُهابُ فَلمّا أَنْ خَشِينا الرِّجْزَ جاءَتْ عُقابٌ تَتْلَئِبُ لَها آنْصِبابُ(٣) فَضَمَّتْها إليها ثُمَّ خَلَّتْ لَنا البُّنيان ليسَ لهُ حِجابُ

وقال دريد بن الصمة(٤):

تَعَلَّلْتُ بِالشَّطَّاءِ إِذْ بِانَ صَاحِبِي وكلُّ آمْريء قد بانَ إذْ بانَ صاحِبُهُ كانِّي وبَـزِّي فَـوْقَ فَـتْخَاءَ لِـقْـوَةِ لَها ناهِضٌ في وَكْرِها لا تُجانِبُهُ<sup>(٥)</sup> فباتَتْ عليهِ يَنْفُضُ الطُّلِّ ريشُها تُراقِبُ لَيْلًا ما تَخُورُ كُواكِبُهُ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) تمُّ تجديد بناء الكعبة قبل الاسلام بخمس سنين .

<sup>(</sup>٣) الرجز ( بالكسر ) : العذاب، تتلئب: تستقيم في انقضاضها.

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ٢/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) البز (بالفتح): السلاح. الفتخاء، واللقوة: العقاب. الناهض: فرخ العقاب.

فلمَّا تَجَلَّى اللَّيلُ عَنْها وأسْفَرَتْ تُنفِّضُ حَسْرَى عَن أَحَصٍّ مَناكِبُهُ

رَأَتْ ثَعلَباً من حَرَّةٍ فَهَوَتْ له إلى حَرَّةٍ والموتُ عَجْلانُ كارِبُه(١) فَخـرَّ قَتِيلًا وآسْتَمـرَّ بِسَحْـرِهِ وبِالقَلْبِ يَدْمَى أَنْفُهُ وتَرائِبُهُ <sup>(۲)</sup> وقال أبو خراش الهذلي (٣):

كَأَنِّي إِذْ عَدَوْا ضَمَّنْتُ بَـزِّي مِنَ العِقْبانِ خائِتَةً طَلُوبا(٤) جَـرِيـمَـةً نـاهِض فـي رَأسِ نِـيـتٍ

تَرَى لِعِظامِ ما جَمَعَتْ صَلِيبا(٥)

رَأَتْ قَنَصاً عَلَى فَوْتٍ فَضَمَّتْ إلى حَيْزُومِها رِيشاً رَطِيبا (٦)

وقال ابن الرومي من مقدمة قصيدة طويلة في أبي سهل ابن نوبخت<sup>(٧)</sup>:

أَحْمَدُ اللَّهَ حمدَ شاكرِ نُعْمَى قابلِ شُكرَ رَبِّهِ غَيْرِ آبِ طارَ قَومٌ بِخِفَّةِ الوَزْنِ حتَّى لَحِقُواً رِفْعَةً بِقابِ العُقابِ(^) ورَسَا الراجحُونَ مِن جلَّةِ النَّا سِ رُسُوَّ الجِبالِ ذاتِ الهِضابِ ولَـما ذاكَ لِلنَّامِ بِفَحْرِ لا وَلا ذاكَ لِلْكِرامِ بِعاب هكذا الصَّخرُ راجح الوَزْنِ راس ِ وكذا الذَّرُ شائِلُ الوَزْنِ هاب (٩)

<sup>(</sup>١) الكارب: الدانى القريب.

<sup>(</sup>٢) السحر: الرئة. الترائب: عظام الصدر.

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) بزِّي: سلاحي. خائنة: منقضَّة طلوب: ( بالفتح ): تطلب الصيد .

<sup>(</sup>٥) الجريمة - هنا : الكاسب، يقال: فلان جريمة أهله أي كاسبهم، والعقاب جريمة فرخها . الناهض: فرخ العقاب، النيق (بالكسر) أرفع موضع في الجبل. الصليب: الورك.

<sup>(</sup>٦) القنص: الصيد. الفوت: السبق. الحيزوم: الصدر.

<sup>(</sup>۷) ديوانه ۱/۲۷۹ .

<sup>(</sup>٨) القاب: المقدار.

<sup>(</sup>٩) هابي: مثل الهباء: الغبار، وهو ما ينبث في ضوء الشمس.

فَلْيَطْرِ مَعْشَرٌ ويَعْلُو فَإِنِّي لا أراهُم إلا باسْفَل قابِ، وقال أيضاً من قصيدة طويلة في مدح أحمد بن ثوابة (١):

أقِمْهُ مُقامي نـاطِقاً بمَـدائحي ذِمـامِيَ تَرْعَى لا ذِمـامَ سَفِينَـةٍ وفي النَّاسِ أَيْقاضٌ لكُلِّ كَرِيمَةٍ

وقال السيد الحميري(٤) ا:

ألاّ يا قَوم لِلعَجبِ العُجابِ
عدوِّ من عداةِ الجِنِّ وَعُددٍ
أَتَى خُفاً لهُ وآنسابَ فيهِ
ليَنْهَشَ خيرَ مَنْ ركبَ المَطايا
فخرَّ مِن السَّماءِ لهُ عُقابٌ
فطارَ به فَحَلَّقَ ثُمَّ أهْوَى
فَصَانً بخُفِّهِ وانْسابَ منه

لَخُفِّ أَبِي الحُسينِ ولِلْحُبابِ(٥) بَعِيدِ فِي المَرَادةِ من صَوابِ لِينَنْهَشَ رِجْلَهُ مِنْهُ بِنابِ أَمِيتُ أَبِنا تُرابِ أَمِيتُ أَبِنا تُرابِ مِن العِقْبانِ أَوْ شِبْهِ العُقابِ مِن دُونِ السَّحابِ بِهِ للأَرْضِ مِنْ دُونِ السَّحابِ وَوَلَى هارِباً حلدَر الحصاب

لَدَيْكَ وقد صَدَّرْتُها بالمَناسِب<sup>(٢)</sup>

وحقِّيَ لا حَقُّ القِلاصِ الذُّعالِبُ (٣)

كأنَّهُم العِقْبانُ فَوْقَ المَراقِب

وقال أبو الفرج الببغاء يصف العقاب<sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الضمير من (أقمه) يعود إلى شعره المرسل الى الممدوح.

<sup>(</sup>٣). القلاص جمع قلوص (بالفتح). الشابة القوية من الابل. الذعالب: جمع ذعلبة: الناقة السريعة السير.

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو الحسين: الإمام على بن أبي طالب (ع)، الحباب: الحيّة، وقد تضمنت الأبيات قصة مؤداها: أن الامام تطهر للصلاة، ثم نزع خقّة فانساب فيه أفعى، فلما عاد ليلبسه انقضّت عقاب من الجوّ فأخلت الخفّ وحلَّقت به ثمَّ ألقته، فخرج الأفعى منه (الأغاني ٢٥٠/٧)، وديوانه /١٢٥.

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ١٨٣/١٠ .

ما كُلُّ ذات مِخْلَبٍ ونابِ مِن سائِر الجارِحِ والكِلابِ مُمْدُرِكِ فِي الجِدِّ والطَّلابِ أَيْسَرَ ما يُلْرَكُ بِالعُقابِ شَلَريفَةُ الصِّبْغَةِ والأنسابِ تَطيرُ مِن جَناجِها في غابِ وتَسْتُر الأرْضِ عَن السَّحابِ وتحجُبُ الشَّمْسَ بِلا حِجابِ يَظلُّ مِنها الجَوُّ فِي آغْتِرابِ مُسْتَوْحِشاً لِلطَّيْرِ كَالْمُرْتابِ يَظلُّ مِنها الجَوُّ فِي آغْتِرابِ مُسْتَوْحِشاً لِلطَّيْرِ كَالْمُرْتابِ وَمُنْسِدٍ مُلَوْتِ واسِعِ الجِلْبَابِ(۱) ذَكَ جِرانٍ واسِعِ الجِلْبَابِ(۱) وَمُنْكِبٍ ضَحْمِ أَثِيثٍ رابي ومَنْسِدٍ مُلوَقِقِ النِّصابِ(۲) وراحَتَيْ لَيْثِ شُدى مِن الجرابِ وكلُّ ما حَلَّق في الضَّبابِ مُمْوَقَةٍ أَمْضَى مِن الجرابِ وكلُّ ما حَلَّق في الضَّبابِ لِمُلْكِها خاضِعةُ الرِّقابِ

وقال مسرور مولى حفصويه الكاتب المروزي يرثي ولده نصراً (٣) : يما دارُ بالقَفْرِ الخرابِ والمَنْزِلِ الوَحْشِ اليَبابِ بِيَدَيَّ فيكِ دَفَنْتُ نَصْ حراً بينَ أطباقِ التَّرابِ كَشَبَا المُهَنَّدِ أَوْ كَجِرْ وِ الفَهْدِ أَوْ فَرْخِ العُقابِ

وقال صخر الغي الهذلي من قصيدة في رثاء أخيه أبي عمرو بن عبد الله، نهشته حية فمات<sup>(٤)</sup>:

ولله فَتْخَاءُ الجَناحَيْنِ لِقْوَةٌ تُوسُّدُ فَرْخَيْها لُحومَ الأرانِبِ(٥)

<sup>(</sup>١) الجران: باطن العنق، وقيل: مقدم العنق.

<sup>(</sup>٢) الأثيث: الكثير، والعظيم من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب/٤٥٤ ،

<sup>(</sup>٤) ديوان الهذليين ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) الفتخاء ، واللقوة : من صفات العقاب .

بهِ وَكُرُ فَتْحَاءِ الجَناحَيْنِ لِقْهُوَةٍ تُقلُّبُ عَيْنيْ مُسْتَـريبِ اكِنتــا له جُوْجُوٌ كالفِهْ يَكَتَنُّ زَوْرَهُ بِمُحْتَنِكٍ صَدْقِ الظُّهَارِ جَدِيل (٢) وساقَ ظَلِيم لَوْ ظَنابِيهُ عَلَتْ رَحِيباً أَكَفُ غير ذاتِ حَجُول (١) أظافِيرُها حُجُّنُ الأشافي كَأَنَّها فَلمَّا تَراءَي الوَحْشُ مُنْحَرِفاً دَعَتْ

شَـدِيدَةِ أَرْساغِ الأكفُّ قَتُول بِقَلْتَيْ أَشَمُّ المارِنَيْنِ أَسَيل (١) شُعُوبُ صَياصٍ في قُرُونِ وعُولِ (٤) لأغمارها أجالها برحيل

وقال الخليفة هارون الرشيد بعد قتل البرامكة (٥):

لَهُ أَنَّ جُعْفَر خافَ أَسْبَاتَ الرَّدي ولكانَ مِن حَذرِ المنيَّةِ حيثُ لا

وقال كشاجم<sup>(١)</sup> .

يا رُبُّما أغْدُو مع الأذانِ بِلِقْوَةٍ مُوثَـقّةِ الأَرْكانِ كأنَّما تُضْمَرُ لِلرِّهانِ بِمِخْلَبِ يَهتِكُ دَمْ َ انى

لَنَجَا بِهِ مِنْهِا طِمِرٌ مُلْجَمُ يَرجُو اللِّحاقَ بِهِ العُقابِ القُشْعَمُ لكسنَّه لمَّا أتاهُ يَوْمُهُ لَمْ يَدْفَعِ الحَدَثانَ عنه مُنَجِّمُ

والنَّجمُ قد رَنَّقَ كالوَسْنانِ غَرْثَى وكم تُشْبعُ مِن غَرثانِ كرِيمةُ النَّجْرِ من العِقْبانِ يفلُّ حدَّ السَّيفِ والسِّنانِ (٢)

<sup>(</sup>١) القلت: النقرة. المارن: طرف الأنف، وقيل: ما لان منه، وهو دون القصبة.

<sup>(</sup>٢) الجؤجؤ: الصدر. الفهر: الحجر. الزور: وسط الصدر.

<sup>(</sup>٣) الظنابيب، جمع ظنبوب: حرف الساق من قُدُم.

<sup>(</sup>٤) الحجن (بضمتين جمع الأحجن: الأعوج. الأشافي جمع الإشفى (بكسر الهمزة): المثقب، والسراد الذي تخرز به النعال. الصياصي، جمع صِيصِيّة (بالكسر): الشوكة التي في رجل الديك ، وقرن الظبي .

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه/٢٧١ .

<sup>(</sup>٧) الدستبان ( فارسية ) مُعناها : القفَّاز وهو كيس من الأدم يجعله الرجل على يده تحت رجلي الصقر، والسير الذي في رجلي الصقر قد جمع بينهما (المخصص ١٤١/٨/٢).

أَشْبَهَ مَعْطُوفٍ بصَوْلَجَانِ ومَنْسِرٍ من الدِّماءِ قاني كَانَّه في رُوْيَةِ العِيانِ يَضْمَنُ صَيْدَ الجَابِ والأتانِ(١) والطّير في رِبْقَتِها عَواني لم تَأْلُ أَنْ صادَتْ بلا زَمانِ (٢) مَا عَجزَتْ عَن عَدِّهِ بِنَانِي أَكْرِمْ بِهَا عَوْناً على الضِّيفانِ

<sup>(</sup>١) الجأب: الغليظ من حمر الوحش، يهمز ولا يهمز.

<sup>(</sup>٢) العواني جمع العانية : الأسيرة .

# العَقْرِبُ (١)

العقرب واحدة العقارب: دويبة معروفة، تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد، والغالب التأنيث، وقد يقال للأنثى: عقربة، وعقرباء (ممدود غير مصروف) وتصغَّر على عُقيرب، كما تصغَّر زينب على زُيَيْنب، ومن أسمائِها:

- ـ الجَرَّارة، وهي عقيرب صفراء تجر ذيلها .
- ـ الشبدعة ( بكسر الشين والدال وإسكان الباء بينهما ) جمعها شبادع .
- ـ الشبوة (بفتح الشين والواو، وإسكان الباء بينهما)، وهي العقرب. الصغيرة حين تلدها أمها، وقيل هي العقرب الصفراء.
  - ـ الشولة ( بفتح الشين واللام وإسكان الواو بينهما ) لأنُّها تشيل بذنبها `.
  - ـ العريط (بكسر العين وفتح الياء وإسكان الراء بينهما) وبها تكني .
- . القصعل ( بضم القاف والعين وإسكان الصاد بينهما ) : الصغير من ولد العقارب .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١٣٥/٢، والمخصص ١٠٤/٨/٢، والقاموس المحيط، ومراصد الاطلاع ولسان العرب، وأقرب الموارد، ومعجم متن اللغة مادة (عقرب).

وتكنى العقرب بأم عِرْيَط، وأم ساهرة . ومن المعاني المشتركة في لفظ العقرب :

العقارب : النمائم، ويقال للرجل الذي يقرض أعراض الناس: إنَّه لتدبُّ عقاربه .

صدغ معقرب، أي معطوف، وشيء معقرب: معوجٌ .

عقارب الشتاء: صولاته وشدائده.

العقرب: برج من بروج السماء معروف.

سير مضفور في طرفه إبزيم يشدُّ به ثغر الدابة في السرج.

العقربة : حديدة نحو الكلَّاب تعلُّق بالسرج والرحل .

: والأمّة العاقلة الخدوم .

عقرب النعل: سير من سيوره، وعقد الشراك.

عقرب الساعة، وهما عقربان أحدهما للساعات والثاني للدقائق، وفي بعضها عقرب ثالث للثواني .

عقرباء: منزل من أرض اليمامة .

: استم مدينة الجولان، وهي كورة من كور دمشق.

العَقْربة: رمال في شرق الخزيمية في طريق الحاج

العَقْربة: ماء لبني أسد.

#### ممًّا قيل عنها في الأمثال

( أجهل من عقرب )<sup>(١)</sup> .

لأنَّها تمشي بين أرجل الناس ولا تكاد تبصر، وقيل لأنَّها إذا مرَّت بالصخرة

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ١٠٠٠، ومجمع الأمثال ١١٨٩١.

ضربتها بإبرتها، فلا تضرُّها وتضرُّ إبرتها ..

( أخبث من عقرب )<sup>(١)</sup> .

لأنَّها تتعرَّض لمن لا يتعرَّض لها

(أعدى من العقرب)<sup>(٢)</sup>.

من العداء، والعداوة.

( الأقارب عقارب )<sup>(٣)</sup>.

( دبيب العقرب )<sup>(٤)</sup> .

يضرب مثلًا للنَّمَّام وما يجري مجراه من الشرّ فيقال : دبَّت عقارب فلان، إذا دنت طلائع شرِّه .

(رقية العقرب)<sup>(٥)</sup>.

يُشبُّه بها ما لا يفهم من الكلام .

(عقارب شهر زور)<sup>(۱)</sup>.

قال الجاحظ: العقارب القاتلة في موضعين: شهرزور وقرى الأهواز. ( ليلة العقرب )(٧).

يضرب بها المثل في الطول لأن صاحبها لا ينام .

## ممًّا جاء عنها في الشعر

كتب أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد) إلى أبي نصر ابن

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب/٤٣٠ ، والتمثيل والمحاضرة/٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/٦٧.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة/٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب/٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب/٤٢٩ ، والحيوان للجاحظ ٥/٣٥٨ .

<sup>(</sup>٧) ثمار القلوب/٤٣٠ .

المرزبان وقد لسعته عقرب على قدمه(١):

يا عُمْدَةً الأمَداءِ والوُزراءِ يا غُرَّةَ الزَّمَنِ البّهيم وناظِر آلْ حَكَرَمِ الصَّمِيمِ وواحِدَ الفُضلاءِ أَرَايتَ هَمَّةً عَقْربٍ دَبَّتْ إلى قَدَم بها تَخْطُو إلى العَلْياءِ لمَّا آرْتَقَتْ باللَّسْعِ أَعْظَمُ مُرتَقَى أَحْنَتُ عَلِيها رُتْبَةُ العُظمَاءِ إِن ذُقْتَ ضَرَّاءَ الْعَقارِبِ فَٱبْقِيَنْ بِعَقَارِبِ الْأَصْداغِ في سَرَّا إِلاً) يا طِيبَ لَسْعَةِ عَقْربِ تِرياقُها رِيقُ الحَبِيبِ بِقَهْ وَةٍ عَـنْراءِ

يا عُـدَّة الأدباءِ والشُّعراءِ

وقال القاضي الفاضل (عبد الرحيم بن علي البيساني ) (٣):

لستُ أَدْرِي عَقارِبُ الأصدقاءِ بَرَّحَتْ أَمْ عَقارِبُ الأعداءِ قىد بَدَتْ عَقربْ بخَـدٌ حَبِيب فَحَكَى القَلْبُ قَلْبَها في السَّماءِ(١)

وقال ابن الرومي يعاتب ابن الحاجب<sup>(٥)</sup>:

أَثْقَبَ فيها كيدُكَ الشَّاقِبُ

يا صاحِباً أعْضَلَ في كَيْدِهِ لَقِيتَ خَيْراً أَيُّها الصَّاحبُ فَهمتُ أَبْياتَكَ تلكُ التي بَيْتٌ وبَيْتٌ عَقْربٌ تُتَّقَى وأَرْيُ نَحْلٍ في اللَّها ذائِبُ جَرَحْتَني فيها وداوَيْتَني فأنتَ أنتَ الصَّادِعُ الشاعِبُ

دبّ ضيف لنصر بن حجاج السلمي إلى بعض أهل الدار فضربته عقرب

<sup>(</sup>١) دمية القصر عطبع بغداد ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) جاء صدر البيت في المصدر المذكور هكذا ( ان ذقت فراء العقارب فابقني ) والتصويب من التمثيل والمحاضرة/١٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه/٢ .

<sup>(</sup>٤) العقرب التي بدت على الخد هي عقرب الصدغ. قلب العقرب في السماء: منزلة من منازل

<sup>(°)</sup> ديوانه ٢/٢ ٣٥٠.

في مذاكيره، فقال نصر يعرِّض به(١):

وداري إذا نام سُكَّانُها أقامَ الحدُودَ بها العَقْرَبُ إذا غَفلَ الناسُ عن دِينِهمْ فإِنَّ عَمقارِبُها تَنضربُ فلا تأمَنَنُ سُرَى عَفْربٍ بليّل إِذَا أَذْنَبَ السُمُذْنِبُ

وقال ابن حمديس يصف عقرباً (٢):

ومُشرِعَةٍ بالموتِ لِلطَّعن صَعْدةً

فَللا قِرْنَ إِنْ نادَتْهُ يَوماً يُجيبُها مُداخِلَةٌ في بَعضِها خَلْقَ بَعضِها

كَجَوْشُنِ عَظْمِ ثَلَمتهُ خُرُوبُها

تُنذِيقُ خَفِيًّ السمِّ مِن وَخْن إِبْرَةٍ إذا لَسَبْتُ ماذا يُلاقي لَسِيبُها

وتُمهِلُ بالرَّاحاتِ مِن لم يَمُتْ بِها

إِلَى حين خاضَتْ في حَشاهُ كَرُوبُها

إذا لم يَكُننْ لَـوْنُ البّهارَةِ لَـوْنُها

فَمِنْ يَـرقانِ دَبُّ فيه شُحُوبُها

لَها سَوْرَةٌ خُصَّتْ بصُورَةِ ردَّةٍ

تَرَى العَينُ منها كلَّ شَيءٍ يُريبُها

وقَد نَصَلَتْ لِلطَّعْن مَحْنيَّ صَعْدَةٍ

بشُوْكَة مُنَّابٍ قَتيل لَيبُها ولم تَرَ عَينٌ قَبلَها سَمْهَرِيَّةً

منظَّمةٌ تَـطْمَ الفِرنْـدِ كُعُوبُها (٣)

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الفرند: حب الرمان.

لها طَعنة لا تَستبينُ لناظر ولا يُرسلُ المِسْبارَ فيها طَبِيبُها (١) نَسِيتُ بها قَيُساً وذِكْرَى طَعِينِهِ

وقد دَقَّ, مَعْناها وجَلَّت خُطُوبُها(٢) يحمَّلُ منها مائِعُ السمِّ بَغْتَةً نَجِيعَ قلُوبٍ في الضُّلُوعِ دَبِيبُها لها سَقُطةٌ في اللَّيلِ مُؤذِيَةٌ بِها

إذا وَجَبَتْ راعَ القُلوبَ وَجِيبُها وَنَقُرُ خَفِيٌّ في الشُخوصِ كَأَنَّهُ بكلِّ مكانٍ يَنْتَجِيهِ رَقِيبُها وَمَنْ كُلُّ قطرٍ يَتَّقي شرَّها كما تَذاءَبَ في جُنح الدُّحُنَّةِ ذِيبُها تَجيءُ كامٍّ السَّبلِ غَضْبَى تَـوَقَّـدَتْ

وقد تَوَّجَ اليافُوخَ مِنها عَسِيبُها (٣) بعينٍ تَرى فيها بعَيْنِكَ زُرقَةً وإِنْ قلَّ منها في العُيونِ نَصِيبُها حَكَى سَرَطاناً خَلْقُها إِذْ تَقَدَّمَتْ

وُقَدَّمَ قَدْنَدْها إلىها دَبِيبُها وَتَلَّمَ قَدْنَدْها إلىها دَبِيبُها وَتِلْ مِن القُرآنِ (قُلْ لَن يُصيبَنا) وقد حانَ مِن زُهْرِ النَّجُومِ غُرُوبُها(٤) يَقُولُ وسَقْفُ البيتِ يحذَفُهُ بِها حَصاةُ الرَّدَى يا ويخَ نَفْسٍ تُصيبُها

وقال ابن الرومي من قصيدة في مدح المعتضد بالله: (٥) ومن العَجائِبِ أَنْ يُرَى مُتَعَوِّداً مِن عَينِ عاشِقِهِ أَلَا فَتَعَجَّبا أَيْحَافُ عَينِيْ مَن قُتِلتُ بِحبِّهِ قَلَبَ الحَدِيثَ كما آشْتَهَى أَنْ يُقْلَبا

<sup>(</sup>١) المسبار: الميل الذي يسبر به الجرح.

 <sup>(</sup>۲) يريد قيس بن الخطيم في قوله عندما أخذ ثاره من قاتل جدّه وقاتل أبيه:
 طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها
 (۳) العسيب: عظم الذنب.

<sup>(</sup>٤) الذي بين القوسين اقتباس من الأية/٥ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/١٦.

لاقيتْ من صُدْغ عليه مُعَقْرَبِ أَفْعَى تُبِرِّحُ بِالفُؤادِ وعَقْرَبِ وقال خلف الأحمر يدعو على رجل بالعقرب:(١)

يا رَبَّنا ربَّ الشَّمالِ والصَّبا ومَن سَعَى بالبيتِ أَوْ تَحصَّبا(٢) إِبْعَثْ لَهُ تحتَ الظَّلامِ عَقْرِبا مُصْفِّرةً تنِمي إليهِ خَبَبا(١٣) تَسلُّ مَحجُوباً نَجِيفاً نَيْرَبا أَكْلَفَ لَوْمَسَّسْتَهُ لأنْدَيا(٤) كأنَّما تمسُّ منه خَرِبا حتَّى إذا خالَطَهُ فَضَرَبا أتاكَ منه سائِسلًا مُحَّبباً فإنْ نَجا فآبْعَتْ إليه القُرْطبا(٥)

وقال أبو عبد الله محمد بن الفرَّاء الضرير الخطيب بقصبة المرِّية (٦)

يا حَسَناً مالَكَ لم تُحسِنِ إلى نُفُوسِ في الهَوَى مُتْعَبَهُ رَقَمْتَ بالسَّنا مُلْهَبَهُ وقد أبي صُدْغُكَ أَنْ أَجْتَني منه وقد ألْدَغَني عَقْرَبَهُ يا حُسْنَه إذْ قالَ ما أحْسَني ويا لِلذاكَ اللَّفْظ ما أعْذَبَهُ قلتُ له كُلُّكَ عندي سَنِي وكلُّ ألفاظِكَ مُسْتَعْدُبَهُ فَفَوَّقَ السَّهُمَ ولم يُخْطِني ومُنذ رآني مَيِّتاً أعْجَبَهُ

وقال البحتري من قصيدة في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري (٧)

<sup>(</sup>١) نور القبس /٧٩ .

<sup>(</sup>٢) تحصَّب الرجل: خرج الى المحصّب، وهو موضع رمي الجمار بمني، .

<sup>(</sup>٣) الخبب: السرعة .

<sup>(</sup>٤) النيرب: الشر:

<sup>(</sup>٥) القرطبا، كذا وردت ، وإخالها (القطربا)، وللقطرب : معان منها: اللُّص، والذَّئب الأمعط، وذكر الغيلان، وصغار الجن، ومرض من أمراض الدماغ وكلها ملائمة للمعنى.

<sup>(</sup>٦) حياة الحيوان ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۱۸۲/۱.

فإنْ تُسْألُوهُ الحربَ يَسمَحْ لكم بها جَـوادٌ يعـدُ الحـربَ إحْـدَى الـمكـاسِب رَكُوبٌ لأعْناقِ الأمُودِ فإِنْ يَعِلْ بكُمْ مَنْهُبُ يُصْبِحْ كثيرَ المَنْاهِب مَشَى لَكُمُ مَشْىَ النَّعَفَرْنَي وَانتُكُمُ تَـدبُّـونَ ـ من جَهـل ـ دَبِيبَ العَقـارِب

وقال البحتري من قصيدة في الغزل(١) وتنسب القصيدة للعباس ابن الأحنف وهي موجودة في ديوانه (٢) مع اختلاف بسيط في الرواية:

وإِنْ كنتِ قد بُلِّغْتِ يا عَلْوُ باطِلًا

بقَول عَدُدٌ فأسا لي ثمَّ عاقِبي ولا تَعْجَلي بالصَّرْمِ حتَّى تَبَيَّني أَمُبْلغَ حَقِّ كَانَ أَمْ قَولَ كَاذِب كَأَنَّ جميعَ الأرْضِ \_ حتَّى أراكُمُ \_ تُصَوَّرُ في عَيْني بسُودِ العَقارِبِ

وقال الفقيه عمارة بن على اليمني:(٣)

إذا لم يُسالِمْكَ الزَّمانُ فحارِبِ وباعِدْ إذا لم تَنْتَفِعْ بالأقارِبِ ولا تَحتَقِرْ كيداً ضَعِيفاً فرَّبما تموتُ الأفاعي مِن سِمامِ العَقارِب فقَـدْ هَـدٌ قِـدْماً عـرشَ بلقِيسَ هُـدْهُـدُ

وأخْسرَبَ فَسَارٌ قَسِلَ ذا سَلَّ مَارَب وقال أحد الظرفاء: (٤)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱/۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) ديوان العباس بن الأحنف /١٤.

<sup>(</sup>٣) النكت العصرية لعمارة اليمنى /١٣٠.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب /٢٣٠.

ضَرَبَتْ عَينُكَ قَلْبِي إنَّما عَينُكَ عَفْرَبْ لكن المَصَّةُ مِنْ رِيه قِبكَ تِرْياقٌ مُجَرَّبْ وقال الزبرقان بن بدر:(١)

وَلَيَ آبْنُ عَمِّ لا يَزا لُ يَعِيبُني ويُعِينُ عائِبُ وأُعِينُ عَلَى النَّوائبُ وأُعِينُ عَلَى النَّوائبُ وأَعِينُ عَلَى النَّوائبُ تَصْري عَقارِبُهُ إلى إلى ولا تَناوَلُهُ عَقارِبُ لاهِ ابنُ عمَّكَ لا تَخا فُ المُحْزِياتِ مِن العَواقِبُ(١) دَعْني أَعِنْكَ عَلَى الزَّما نِ وأَغْنِ عنكَ بكُلِّ جانِبُ وَعْني كَسَيْفِكَ في يَمِي نِمِي نِبِكَ لا أَلِينُ لِمَنْ تُحارِبُ إِلَّي كَسَيْفِكَ في يَمِي نِمِي نِبِكَ لا أَلِينُ لِمَنْ تُحارِبُ إِلَّي كَسَيْفِكَ في يَمِي نِمِي نِبِكَ لا أَلِينُ لِمَنْ تُحارِبُ

وقال أحد الشعراء يصفها: <sup>(٣)</sup>

ونِضْ وَ تُعْرَفُ بِ آسْمِ وَلَقَبْ مَا بِينَ عَينَهَا هِلالٌ مُنْتَصِبْ مَوْجُودةٌ مَعدُومَةٌ عند الطَّلَبْ تَطعَنُ مَن الاقَتْهُ مِن غيرِ سَبَبْ بِخَنْجَ مِن اللَّهُ عند الغَضَبْ كَانَّهُ شُعْلَةُ نارٍ تَلْتَهِ بْ

وقال السري الرفاء: (١)

سارِيَةٌ في الظّلامِ مُهْدِيَةٌ إلى النَّفُوسِ الرَّدَى بلا حَرَجِ السَّبِحِ (٥) شَائِلةٌ في ذُنِيْبِها حُمَةً كَأَنَّها سَبْجَةٌ مِن السَّبِحِ (٥)

وقال أبو هلال العسكري: (٦)

<sup>(</sup>١) لباب الأداب /٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) لاه ابن عمك، أراد: لله ابن عمك فحذف اللام الأولى.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ١٤٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٩/٢.

ره) السبج: خرز أسود.

<sup>(</sup>٦) ديوان المعاني ١٤٦/٢.

كالنَّارِ طارَتْ مِن زنادِ القادِح كلًّا لقد تَمشي بِصَعْدَةِ رامح

أمْسَـكُ أَنْ يَاكُلُهِا الجَمْرُ (٢) نامَتْ وما أيْقَظَها الفَجْرُ

وعَهْدي بالعَقارِب حين تَشْتُو تُخَفِّفُ لَـدْغَهـا وتَقِـلُ ضـرًا فما بالُ الشِّتا آتِ وهذِي عَقارِبُ صُدْغِةِ تَزْدادُ شَرًّا

كان للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب دَيْن بذمَّة رجل حنَّاط يقال له عقرب فمطله، فقال يهجوه: (٤)

لَغَيْـرُ ذي كيْـدٍ ولا نائِـرَهُ وعَقْــرَبٌ تُخْشَى مِن الـــدَّابِــرَهْ

وإذا شَتَوْتُ أَمُنْتُ لَسْعَةٌ عَقْرب قَدْ خِلتُها تَمْشي بسبحةِ عابدً وقال القاضي الفاضل: (١)

وعَقْـرب في الخَدِّ مِن مِسْكَـةٍ بَـقِيَّةٌ مِـن لَيْـلةٍ لِـٰلرِّضـا

وقال الصاحب بن عباد: (٣)

قد تَجَرَتْ عَقْرَبُ في سُوقِنا يا عَجَبا لِلعَقْرِبِ التَّاجِرَهُ قد ضاقَتِ العَقربُ وآسْتَيْقنَتْ أَنْ مبالَها دُنْيا ولا آخِرَهُ فإنْ تَعُدْ عادَتْ لما ساءَها وكانتَ النَّعْلُ لَها حَاضِرَهُ(٥) إِنَّ عَــدوّاً كـيــدُه في آسْتِــه كـلُ عَـدوِّ يُتَّقَى مُقْبِلًا

وقال آخر يصف العقرب: (٦)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۳٪.

<sup>(</sup>٢) المسكة: القطعة من المسك يريد بالجمر: الخد الملتهب كأنَّه الجمر.

<sup>(</sup>۳) ديوانه /۱۷۵.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٢٨/١٦.

<sup>(</sup>٥) ويروى صدر البيت (إن عادت العقرب عدنا لها).

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ١٤٩/١٠.

تَحملُ رُمْحاً ذَا كُعُوبٍ مُشْتَهِرْ فيهِ سِنانٌ بِالحَرِيقِ مُسْتَعِرْ أَنْفُ القَوسِ شُدَّتْ بِالوَتُرْ(۱) أُنَّفَ تَانِيفَ أَنْفِ القَوسِ شُدَّتْ بِالوَتُرْ(۱) وَأَنْفُ أَنْفِ القَوسِ شُدَّتْ بِالوَتُرْ(۱) وَالغز آخر في العقربِ فقال: (۲)

وما بُكْرَةٌ مَضْبُورةٌ مُقْمَطِرَّةٌ مُسْرَّةُ كِبْرِ أَنْ تُنَالَ فَتَمْرُضا (٣) بِالشَّوسَ مِنها حينَ جاءَتْ مدِلَّةً لِيَالَ فَتُمْرضا لِتَقْتُلَ نَفْساً أَوْ تُصِيبَ فَتُمْرضا

وقال ابن الرومي من أبيات في هجاء مغنّية اسمها شنطف: (٤)

إذا ما شنطفٌ نَكهَتْ أماتَتْ فمِن نُدمائِها قَتْلَى وصَرْعى يُسلاقي الأنْفُ مِن فَمها عَذاباً وتَرعَى العينُ فيه شرَّ مَرْعَى ولَنَّ عِناءَها عِندي لَمَنْعَى وإنَّ غِناءَها عِندي لَمَنْعَى وَإِنَّ غِناءَها عِندي لَمَنْعَى فَقَرَبِ شَهْرَ زُودٍ إذا غَنَّتْ وطَوَّتُها بِالْعَى

وقال عبد الصمد بن المعذَّل في وصف العقرب: (٥)

يارب ذي إفْكِ كثيرٍ خُدَعُهُ مُسْتَجَهلِ الجِلْمِ خَبِيثٍ مَرْتَعُهُ يَارِبُ ذي إفْكِ كثيرٍ الصَّدِيقِ قَلْعُهُ

صَبَّتْ عَلَيهِ حينَ جَمَّتْ بِلَعُهُ ذاتُ ذُنابَي مُتْلِفٍ من يَلْسَعُهُ تَخْفِضُهُ طَوْراً وطَوْراً تَرفَعُهُ أَسْوَدُ كَالسَّبْجَةِ فيهِ مَبْضَعُهُ يَنْطِفُ مِنه صابُهُ وسِلَعُهُ(١)

<sup>(</sup>١) أَنُّفه: حدُّد طرفه.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٥/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) المضبورة: المكتنزة اللحم. المقمطرّة: الشديدة؛ والمجتمعة.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٤٨١/٤.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /١٢١.

<sup>(</sup>٦) السبجة. واحدة السبج (محركة) الخرز الاسود (فارسي معرب).

تُسْرعُ فيه الحَتْفَ حينَ تَرفَعُهُ تَبْرُزُ كالقَـرْنَين حينَ تُطلِعُـهُ في مِثل صَدْرِ السَّبْتِ حينَ تَقْطَعُهُ

أَعْصَلُ خَطَّارٌ تَلوُّحُ شُنَعُهُ(١)

تُشْخِصُهُ طَوْراً وطَوْراً تُرجعُهُ لا تَصْنع الرَّقْشاءُ ما قَدْ تَصْنَعُهُ باتَ بِها حَينُ حُبَيْشِ يَتْبَعُهُ وباتَ جَذْلانَ وثِيراً مَضْجَعُه ذا سِنَةٍ آمِنَ ما يُرَوِّعُهُ حتَّى دَنَتْ منه لحَتْفٍ تَرْمَعُهُ فَاضَتْ تَجِمُ سَمِّها وتَجمعُهُ يَا بُؤْسَ لِلْمُودِعِ مَا تُوَدِّعُهُ فَشَرِعَتْ أَمُ الحِمامِ إِصْبَعُهُ أَنْحَتْ عليهِ كَالشَّهابِ تَلْذَعُهُ عَطَّكَ سِرْبَالَ حَرِيْرِ تَخْلَعُهُ فكلُّ خِلِّ ظاهِرٍ تَفجُّعُهُ (٢) يَزْدادُ مِنْ بَغْتِ الحِمامِ جَزَعُهُ واليَاسُ مِن تَيْسِيرِهِ تَـوَقُّعُهُ

وقال أبو المحاسن الشوَّاء (يوسف بن إسماعيل)<sup>(٣)</sup>.

أرسَلَ صُدْغاً ولَوَى قاتِلي صُدْغاً فأعْيا بِهما واصِفَهُ فَخِلتُ ذَا فِي خَلِهِ حَيَّةً تَسْعَى وهذا عَقْرَباً واقِفَهُ واوٌ ولكِنْ لَيْستْ العاطِفَهُ ذا أَلِفٌ لَيْسَتْ لِـوَصْـلِ وذا

وقال الصاحب بن عباد:<sup>(٤)</sup>

يا شادِناً في صُدْغِه عَقْربٌ يَسْلُمُ خَدَّاهُ عَلَى لَدْغِها ولَدْغُها في كَبِدي باقى

وقال أيضاً (٥).

ما يَسْتَجِيبُ الـدَّهْـرَ للرَّاقي

<sup>(</sup>١) السبت (بالكسر): جلد البقر. الأعصل: المعوج . الشنع (بالضم): القبائح.

<sup>(</sup>٢) عطُّ الثوب عّطاً: شقَّه طولًا أو عرضاً.

<sup>(</sup>٣) أنوار الربيع ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه /٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) ديوانه /٢٥٨.

يَرَى الفَرْضَ كلُّ الفَرْض قتلَ صَدِيقهِ غَزالٌ لَه وَجْهٌ يُنالُ بِهِ المُنَى فإِنْ هُو لَم يَكْفُفْ عقارِبَ صُدْغهِ فَقُولُوا لَهُ يَسْمَحْ بِتِرْياقِ رِيقهِ

وقال آخر: (۱۱)

وقد جَعلَتْ ضَرْبَها دَيْدَنا فقلتُ لها إنَّها صَخْرَةٌ وطَبْعُكِ مِن طَبْعِها أَلْيَنا فقالَتْ: صَدَقْتَ ولكنَّنى أريدُ أعَرَّفُها مَنْ أنا

رأيتُ على صَخْرَةِ عَقْرَبا

وقال إياس بن الأرتِّ في الهجاء:(٢)

كَانًا مَرْعَى أُمَّكُمْ سَوْءَةً عَقْربَةً يَكُومُها عَقَّربانْ (٢) إكلِيلُها زَوْلٌ وفي شُولِها وَخْزٌ حدِيدٌ مِثْلٌ وَخْزِ السَّنانُ (٤) كَلُ امرءٍ قَدْ يَتَّقَى مُقْبِلًا وأمُّكمْ قدد تُتَّقَى بالعِجانْ

وقال الإمام أبو حامد الغزالي: (٥)

حَلَّتُ عَـقارِبُ صْدُخِهِ مِـن خَـدُهِ قَـن التَّشْهِيهِ قَـن التَّشْهِيهِ رولقد عَعِدْناهُ يَحدلُ ببُرْجِها ومِن العَجائِبِ كيفَ حلَّتُ .فيهِ

وقال آخر في النمَّام: (٦)

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مرعى: اسم أمُّهم . عقربان: دويبة طويلة كثيرة القوائم، تسمى بالعراق (أم سبعة وسبعين) وفي مصر ٰ (أم أربعة وأربعين) وتسمى أيضاً (دخال الأذان).

<sup>(</sup>٤) يريد بالاكليل: قرني العقرب. الزول: الخفيف الحركة: الشول: رفع الذنب.

<sup>(</sup>٥) حياة الحيوان ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب /٤٣١.

من نمَّ في النَّاسِ لم تُؤْمَنْ عَقارِبُهُ عَلى الصَّدِيتِ ولمْ تُؤمَنْ افاعِيهِ كالسَّيلِ باللَّيْلِ لا يَدْري بنه احَدَّ من أينْ جاءً ولا مِن أيْن ياتيهِ

# عَناقُ الأرْضِ (١)

عَناق الأرض: دويبة من السباع نحو الكلب، على شكل الفهد وأصغر منه ، طويلة الظهر. جمعها عُنُوق.

وتسمى التُفَة (بضم ففتح). وقد جاء في المثل (لأنت أغنى من التُفَة عن الرُّفَة) والرفة: التبن الذي يأكله الدواب.

ومن أسمائها أيضاً: التُمَيْلة (بضم ففتح فسكون)، والغُنْجُل، (بضم الغين والجيم وإسكان النون بينهما). جمعه غناجل، وقيل إنَّه الذكر من عناق الأرض.

تصيد كل شيء حتى الطير، وصيدها في غاية الجودة، وربَّما واثبت الإنسان فعقرته، وهي لا تطعم غير اللحم.

#### مما جاء عنها في الشعر

قال أحمد بن طاهر في عناق الأرض الأنثى:(٢)

<sup>(</sup>۱) الحيوان للجاحظ ٣٥٢/٦، وحياة الحيوان /١٦٣٠ و ١٥٢/٢، ولسان العرب، وأقرب الموارد ضمن المواد المذكورة.

<sup>(</sup>٢) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٥٦/٢.

وَيْسِ بَسَاتِ الأرْضِ مِن لَعُوبِ إذا اغتَدت بصاحبٍ مَصْحُوبِ

عاص عَلى المَلَم و التَّانِيبِ فَاشَعَرُفَتْ مِن جانِبَيْ كَثِيبِ

مشل اشتراف القوم للخطيب

الـرَّقِـيـب تَسَاخُدُ بِالعُيُونِ والقُلُوب

ونَــظرَتْ إلى مُحبِّ وإلى حَبِيبٍ تَخالَسا بالنَّظرِ المُريبِ بِمُقْلَةٍ تَشُقُ في الغُيُوبِ فاآنَسَتْ سِرْباً مِن السُّرُوبِ ليَس بَمْحرُوس ولا مَرْبُوب فَالتَّهَبَتْ كالكَوْكَب المَشْبُوب وآنْدَفَعَتْ كَالْفُرسِ اليَعْبُوبِ وخَفِيَتْ كَالْقَاتِلُ الْمَطْلُوبِ وظَهرَتْ كالطَّالِبِ القَرِيبِ فَرجَعَتْ بِثَعْلَبِ مَسْحُوبٍ وأَتْبَعَتْ بِأَرْنَبٍ مَجْنُوبِ أَدِيبَةٍ تَاوِي إلى أَدِيبِ مَـرْهُوبَـةٍ مِن أَنْفَسِ المَـرْهُـوب

وقال الناشيء الأكبر (عبد الله بن محمد) في عَناق الأرض الذكر:(١) مَن كانَ بالصَّيْدِ كسَّاباً فَقانِصُهُ

ذُو مِـرَّةٍ في سِباعِ البِيدِ مَـعْـدُودُ لكنَّهُ كَفَتَاةِ الحَيِّ بارِ زَةً مِن خِدْرِها ماليءٌ لِلعَيْنِ مَوْدُودُ حُلُو الشَّمائِلِ في أَجْفانِهِ وَطَفٌ

صافي الأديم مضيم الكَشْح مَمْسُودُ(٢) فيهِ مِن البَدْرِ أَشْباهٌ مُوافِقَةٌ مِنها لَهُ سفَعٌ في وَجْههِ سُودُ (٣)

<sup>(</sup>١) الأنوار ومحاسن الأشعار ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الوطف في الأجفان: طول شعر واسترخاء.

<sup>(</sup>٣) السفع (بالضم) نقط سوداء مشربة مجمرة.

كَوَجْهِ ذَا وَجْهُ، هذَا فِي تَدَوَّرِهِ كَأَنَّه مِنه فِي الأَشْكَالِ مَقْدُودُ لِهُ مِن فَرِيرِ الظَّبَاءِ النَّحرِ والجِيدُ لِهُ مِن غَرِيرِ الظَّبَاءِ النَّحرِ والجِيدُ فَوَصْفُهُ بِبَدِيع الحُسْنِ مُشْتَهِرٌ ونَعْتُه بِشَدِيدِ البَّأْسِ مَوْجودُ يُصْغي بِالْذُنْيُنِ يُبْدِي وَشْلُكُ سَمْجِهما

له الله عَلَيْتُ في غَوْلها البِيدُ (۱) كَالَّهُ عَلَيْتُ في غَوْلها البِيدُ (۱) كَالَّهُ عَلَى غُصْنِ تَعَطَّفَتا من جانِبَيْهِ وفي الرَّاسَيْنِ تَحْدِيدُ اعْرُ يُصْبِيكَ أَوْ يُلْهِيكَ مِنْ دَعَج في مُقْلَتَيْهِ عَلَى الخَدَّيْنِ تَحْدِيدُ كَعَنْبِ عَوَّجَتْهُ العَادَة الرُّودُ كَعَنْبِ عَوَّجَتْهُ العَادَة الرُّودُ كَعَنْبِ مِن جِلْدِه فَنَكاً في لِينِهِ لِبنَانِ الكَفِّ تَمْهِيدُ (۲) كَالَّه لِبَسِ مِن جِلْدِه فَنَكاً في لِينِهِ لِبنَانِ الكَفِّ تَمْهِيدُ (۲) مُقْصُودُ (۳) مُلَمَّعُ اخْصَفُ العَيْنَيْنِ مُنْتَدبُ كَانَّه بِبَدِيعِ الشَّكُلِ مَقْصُودُ (۳) تَحكيهِ في لَوْنِه نَمْرُ الغَطاطِ وفي

لُـطْفِ المَكائِدِ مِنه السَّمْعُ والسِّيدُ (٤)

يَكَادُ مِن سَـدْكـهِ بِـالأَرْضِ يَخْـرِقُهـا

كَانَّه مِبِحَشِيثِ السَلَّعْسِ مزءُودُ(°) يَسْسابُ كَالأَيْمِ هَبَّالًا لِبُغْيَتِهِ حتَّى إِذَا أَمْكَنَتْهُ وهو مَكْدُودًا(٦) سَطَتْ عَليهِ بَها كَفُّ المَنُونِ فَما

تَبْغي نَجاءً وَوِرْدُ الحَيْنِ مَوْرُودُ

<sup>(</sup>١) الغول: المفازة البعيدة.

<sup>(</sup>٢) الفنك: الفرو (معرب). التمهيد: التمكين.

<sup>(</sup>٣) الملمع من الحيوان: الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه. الأخصف: لون كلون الرماد.

<sup>(</sup>٤) في الأنوار ومحاسن الأشعار (يحكيه في إربه زمر الغطاط) وما أثبته عن المصائد والمطارد / ٢٢٦. النمر (بالضم) جمع الأنمر وهو ما فيه شيته النمر. الغطاط (بالفتح): القطا السمع (بالسكر): سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع، يقال إنه في عدوه أسرع من الطير. السيد (بالكسر): الذئب وقد يطلق على الأسد أيضاً.

<sup>(</sup>٥) سدك بالشيء سدكاً: تولُّع به. مزءود: فَزِع، ومذعور،

<sup>(</sup>٦) الأيم: الحية، وذكر الأفعى. الهبَّال: الصيَّاد الذي يهتبل الصيد أي يغترُّه.



#### وقال آخر في صيدها للكركي(١)

يا رُبَّ كُرْكَيٍّ بطيءِ النَّهْضِ يكملأ بيسن كملأة وحمض بِمُقْلَةٍ هَاجِرةٍ لِلْغَمْضِ يَمْنَعُها خَوْفُ الرَّدَى أَنْ تُغْضِي دَاهِيَةُ الْ تَشْتَكِي بِالْحَضِّ مَقَامُهَا فِي الصَّيْدِ غِيرُ دَحْضِ أقْتَلُ شَيْءً نابُها بالعَضِّ ساخِطَةٌ عليهِ سُخْطاً پُرِضِي وثَّابَةٌ مِنْ بَعدِ طُولِ رَبْضِ أَخْفَى مِن العِرْقِ النَّفِيِّ النَّبْضِ مَاضِيةٌ كَأَنَّها لا تَمْضِي تَرُضٌ عَظْمَ الهامِ أَيَّ رَضَ مَاضِيةٌ كَأَنَّها لا تَمْضِي تَرُضٌ حَتَّى إِذَا أَمْكَنَها أَنْ تُفْضِي (٣) وتَنْفُضُ الإهابَ أَيَّ نَفْضِ قَضَتْ عَلَى حَوْبائِه أَن تَقْضي فنحن مِن غاراتِها في خَفْض (٤) ولحم طَيْرٍ مالح وغَضِّ قامَتُ لنا مَقام مال أَضَّ (٥) لاً صَيْدَ إلا بعَناقِ الأرْضِ

مُشْتِعِلِ المَطارِ والمُنْقَضِّ سِوْباً كعِفْدِ اللَّؤْلُوْ المُوْفَضِّ (٢)

<sup>(</sup>١) المصائلة والمصارد /٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) يكلاً ، من كلاً فلان تكلئة : أتى مكاناً فيه مستتر. الكلاة : الكلا وهو العشب الحمض : ما ملح من النبات.

<sup>(</sup>٣) الإهاب: الجلد. تفضى : تبلغ المقصود

<sup>(</sup>٤) قضبت: حكمت. الحوباء: النفس، معناه: حكمت أن تقضي على نفس الصيد.

<sup>(</sup>٥) الْمَالُ النَّضُّ ): الميشُورِ المُعجَّلِ.

## فهرس الجزء الثاني

| أسهاء فحول الخيل ٢٩<br>أما ورد عنها في القرآن الكريم ٣١<br>ما ورد عنها في الحديث الشريف ٣٣<br>ما جاء عنها في الأمثال ٣٣<br>ثما قيل في وصفها نثراً ٣٤<br>ثما قيل في وصفها شعراً ٣٩ | <ul> <li>الخطاف</li> <li>مما ورد عنه في القصص</li> <li>مما قبل فيه شعراً</li> <li>الخفاش</li> <li>ما جاء عنه في الأمثال</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● الدجاج                                                                                                                                                                          | مما قبيل فيه شعراً ١١٠                                                                                                             |
| مما جاء في الأمثال مما جاء في الأمثال مما جاء في القصص ٨٨ مما قيل في الديك نثراً ٨٩ مما قيل في الدجاج شعراً ٨٩ ٨٩ الدُراج                                                         | الخنزير                                                                                                                            |
| مما جاء في الأمثال ١١٥<br>مما قيل في الدراج شعراً                                                                                                                                 | <ul> <li>الخنفساء</li> <li>ما جاء عنها في الأمثال</li> </ul>                                                                       |
| ● دودة القز                                                                                                                                                                       | ما ورد عنها في الشعر ٢٤                                                                                                            |
| مما جاء فيها شعراً                                                                                                                                                                | ● الحنيل                                                                                                                           |
| • الذئب                                                                                                                                                                           | أسنان الحيل                                                                                                                        |

| مما جاء عنه في الأمثال١٧٢                                | جاء عنه في القران الكريم ٢٢٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مما جاء عنه في القصص ٢٧٢                                 | مما جاء عنه في الأمثال                                                     |
| مما جاء عنه في الشعر ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    | مما جاء عنه في القصص ٢٢٦                                                   |
| • السنجاب ١٨٩                                            | ــ مما قيل فيه شعراً ١٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| مما ورد عنه في الشعر                                     | • الذباب ١٣٩                                                               |
| ● الصقور                                                 | ذكره في الذكر الحكيم ١٤٠<br>ما جاء عنه في الأمثال                          |
| مما ورد في الأمثال١٩٤                                    | ما جاء عنه في الشعر ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| مما ورد في الأمثال                                       |                                                                            |
| مما قيل فيها شعراً ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | ● الرخمة١٤٩                                                                |
| • الضب                                                   | مما ورد عنها في الأمثال ١٤٩<br>مما جاء في وصفها نشراً                      |
| <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>            | مما جاء في وصفها نشراً ١٥٠                                                 |
| مما جاء عنه في الأمثال٢٣٠                                | مما جاء عنها في الشعر ٢٥٢٠٠٠٠٠                                             |
| مما جاء عنه في القصص ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠                          | ● الزرا <b>نة</b>                                                          |
| نما قاله الشعراء في الضب ٢٣٣٠٠٠٠٠                        | AA7 AH 11 A                                                                |
| ● الضباع                                                 | مما ورد عنها في الشعر ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| -<br>أسماؤها وصفاتها                                     | • الزنبور١٦١ أ                                                             |
| مما جاء في الأمثال٢٤٥                                    | مما جاء عنها في الشعر ١٦١                                                  |
| مما جاء في القصص ٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | • السرطان                                                                  |
|                                                          | مما ورد عنه في الأمثال١٦٥                                                  |
| . • الضفدع                                               | مما ورد عنه في الشعر ١٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| مما جاء في القصص ٢٥٤                                     | • السلحفاة                                                                 |
| مما ورد في الشعر                                         | مما ورد عنها في الأمثال                                                    |
| ● الطاؤوس۲۱۱                                             | مما جاء عنها في القصص ٢٦٧٠٠٠٠٠٠                                            |
| مما ورد عنه في الأمثال                                   | مما جاء عنها في القصص ١٦٧٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٧ مما ورد عنها في الشعر ١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ما ورد في وصفه نشراً ··················۲۹۲               | ● السمك                                                                    |
| مما قَيْل فَيْه شعراً ٢٦٦                                | ما ورد عنه في القرآن الكريم ١٧١                                            |
|                                                          |                                                                            |

| ۳۰۹.  | مما جاء عنه في الشعر       |
|-------|----------------------------|
| 474.  | • العقاب                   |
| ۳۲٥ . | مما ورد عنها في الأمثال    |
| ٣٢٦   | يمما جاء في الكلام المنثور |
| ۴۲٦   | مما جاء في الكلام المنثور  |
|       | • العقرب                   |
| ٠ ٤ ٣ | مما قيل في الأمثال         |
| 134   | مما جاء عنها في الشعر      |
|       | • عناق الأرض               |
| ₩,₩   | مما جاء عنها في الشعب      |

| ● الظبي               |
|-----------------------|
| أسماؤها وصفاتها       |
| مما ورد في الأمثال    |
| مما جاء في القصص ٢٨١  |
| مما جاء في الشعر ٢٨٣  |
| • الظربان             |
| مما جاء في الأمثال    |
| مما جاء في الشعر ٢٠٠٤ |
| العصفور               |
| مما جاء في الأمثال    |



General Organization of the Alexandria Library ( GOAL Contribution of the Alexandria Library ( GOAL







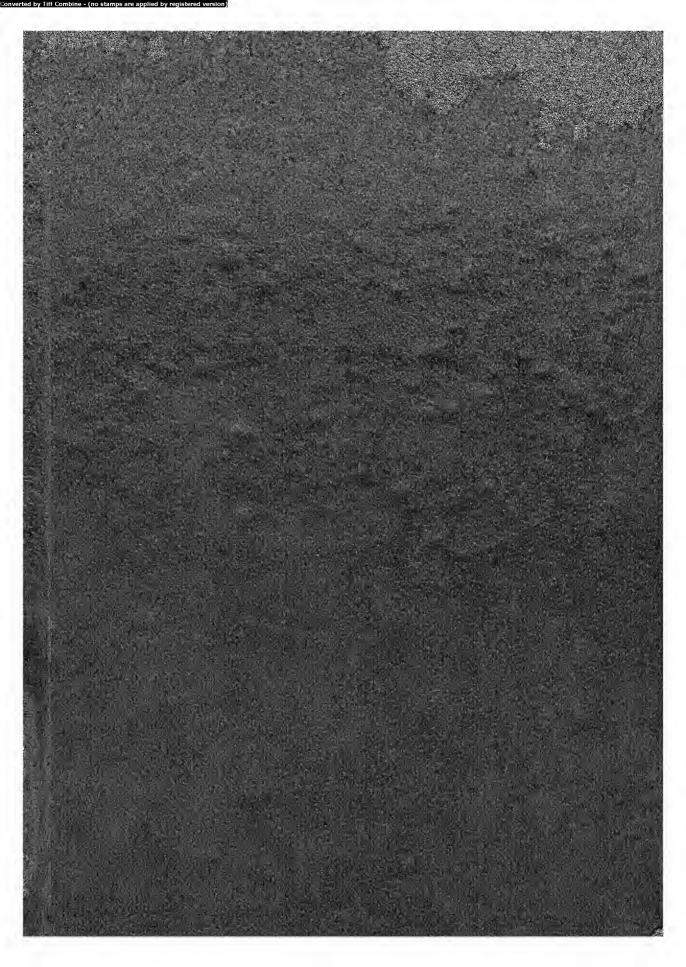